## جامعة دمشق الدراسات العليا

أعمال الرباط والمثاغرة بين بلاد الشام وبيزنطة 132-232 هـ / محـ 232-847 م

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه

اعداد شيرين سليم حمودي

اشراف أ.د. إكتمال إسماعيل

#### شكر وتقدير:

بعد الانتهاء من إعداد هذه الأطروحة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضلة الدكتورة اكتمال إسماعيل، التي غمرتني برعايتها واهتمامها، فما كان للصعوبات التي اعترضتني أن تذلل، وللبحث أن ينجز لولا الرعاية التامة التي لقيتها منها، فقد كان لمتابعتها للمشمرة وتصويباتها الدائمة، إضافة لما قدمته في من علم ومعرفة ومعاملة حسنة، أكبر الأثر في المحاز هذه الأطروحة، فكانت الأستاذة والمربية والمشرفة في وقت واحد، فلها مني أكبر شكر وتقدير.

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى الأستاذ الدكتور سهيل زكار، لما قدمه من مساعدات علمية ، من خلال تزويدي بالمصادر والمراجع المهمة التي أغنت هذا البحث ، فله مني كل الشكر والتقدير، أمد الله بعمره.

وأشكر أيضاً الأساتذة أعضاء لجنة الحكم لتحملهم عناء قراءة هذه الأطروحة ولما سيقدمونه لي من تصويبات وملاحظات ستغني هذا البحث.

وأتقدم أيضاً بالشكر والتقدير الأساتذتي في قسم التاريخ بجامعتي دمشق والبعث على كل مساعدة وتعاون أمدوي بجما علال دراستي.

# قائمة رموز الأطروحة

تع - تحقيق

تر – ترجمة

چ – بحزء

مج – جلد

1 - طعة

ى – قسم

م – میلادي

ه - هجري

د، ت – دون تاریخ

درم – دون مکان

page- p

| فهرس المحتوى رق                                                               | م الصفح | i. |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| الإهداء                                                                       | •       |    |
| شكر وتقدير                                                                    | *       |    |
| قائمة رموز الأطروحة                                                           | T       |    |
| الهتوى                                                                        | 4       |    |
| تقديم                                                                         | 1.1     |    |
| تعريف بأهم مصادر ومراجع البحث                                                 | 14      |    |
| الفصل الأول :الثغور الإسلامية والثيمات (البنود) البيزنطية، نشأتما، حفرافيتها. | 4 £     |    |
| أولاً: الثغور الإسلامية دواعي قيامها، نشأتما، جغرافيتها ، تنظيمها.            | YV      |    |
| أ- تقسيم الثغور الإسلامية حسب كتابات الجغرافيين العرب.                        | L.I     |    |
| ب- الثغور الشامية:                                                            | 37      |    |
| ١ – طرسوس،                                                                    | 7 8     |    |
| ٧- المصيصة،                                                                   | 24      |    |
| ۴- أذنه,                                                                      | 13      |    |
| <b>1</b> - عين زوية.                                                          | 14      |    |
| ٥- الهَارونية.                                                                | ŧŧ      |    |
| ٣- الكنيسة السوداء.                                                           | 10      |    |

| 10  | ج- الثغور الجزرية:                |
|-----|-----------------------------------|
| 13  | ١- مرعش.                          |
| ٤٧  | ۲- الحدث.                         |
| £A. | ۳- ملطية.                         |
| ٥١  | ٤ – زيطرة.                        |
| 07  | ه- سميساط.                        |
| 04  | ۲- کینبوم،                        |
| 0 1 | ٧- حصن منصور،                     |
| 0 & | ۸- کمخ.                           |
| 00  | د- العواصم تعريفها عمهمتهاعمدتها. |
| ٥X  | ١ - منبع ،                        |
| ٥٨  | ٧- أنطاكية.                       |
| 09  | ٣- دلوك.                          |
| 09  | ٤ – رعبان.                        |
| 09  | ه – ثيرين.                        |
| 09  | ۳ - قورس،                         |
| ۲.  | ه الصوائف والشواتي.               |
|     | 21 2 5 5 1 11 1 (1 3) (1 2 1 1)   |

| ٦٥                                                                               | ثانياً: الثيمات (البنود) البيزنطية.                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| ٦٥                                                                               | أ- نشوء الثيم (البند) وتنظيمه.                                 |  |
| 7.7                                                                              | ب- الثيمات البيزنطية زمن العصر العباسي.                        |  |
| 79                                                                               | ١ - ثيم (بند) الأرميناق.                                       |  |
| 79                                                                               | ٢- ئيم (بند) الأناتوليك.                                       |  |
| ካ ዓ                                                                              | ٣- ئيم (بند) الأيسيق.                                          |  |
| ካባ                                                                               | 1 – الثغر البحري كبيريوت.                                      |  |
| ج- النيم بات (البنود) البير ترقطية التي توجه منها البيزنطيون تحو الأراضي العربية |                                                                |  |
| ٧١                                                                               | الإسلامية.                                                     |  |
| ٧١                                                                               | ١ – خالديا (كالديا).                                           |  |
| ٧١                                                                               | ۲- کولونیا،                                                    |  |
| ٧١                                                                               | ۲- عرسیون(عرشنة)،                                              |  |
| ٧١                                                                               | 1- كابادوكيا (كابادوكيا الصغرى).                               |  |
| ٧١                                                                               | ٥- سلوقية.                                                     |  |
| ٧٣                                                                               | د- الثيمات (البنود) البيزنطية من خلال كتابات الجغرافيين العرب. |  |

الفصل الثاني:

العلاقات العباسية البيزنطية في بداية نشوء الدولة العباسية إلى عهد الخليفة موسى الهادي

YY/--Y/« ./. oY-FAYs, YY

- تقديم

نبذة عن العباسيين وكيفية تسلمهم الخلافة.

أولاً: الوضع الداخلي في الدولة العباسية زمن الخليفة السفاح واستغلال هذا الوضع من قبل البيزنطيين ١٣٢-١٣٦ه /٧٥٠-٧٥٥م.

ثانياً: النشاط العربي الإسلامي العسكري والسياسي زمن الخليفة المنصور ١٣٦-

10 / 10 V-0 VVg.

ثالثاً: النشاط العربي الإسلامي العسكري والسياسي زمن الخليفة محمد المهدي إلى زمن الخليفة موسى الهادي ١٢٠ -٧٧٥ م. ١٢٠

الغصل الثالث:

العلاقات العباسية البيزنطية منذ عهد الخليفة هارون الرشيد إلى زمن الخليفة هارون الواثق بالله ١٧٠ – ٢٣٢م ./٧٨٦/ معم.

- أولاً:العلاقات السياسية والعسكرية زمن الخليفة هارون الرشيد ١٧٠-١٩٣هـ ١٠٨٦/. ١٥٧
- ثانیا: العلاقات العباسیة البیزنطیة السیاسیة والعسکریة زمن الخلیفة عبد الله المأمون ۱۸۹ ثانیا: العلاقات العباسیة البیزنطیة السیاسیة والعسکریة زمن الخلیفة عبد الله المأمون ۱۸۹ ۲۱۹
   ۲۱۲ ۸۱۲ ۲۱۸ ۲۱۹

| من الخليفة المعتصم بالله     | <ul> <li>ثالثاً: العلاقات العباسية البيزنطية السياسية والعسكرية ز</li> </ul> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 7 2 2                        | 1174 / TTA3.                                                                 |
| طي ١٣٢-١٣٢ه ./٥٠٠            | <ul> <li>رابعاً:العلاقات الديلوماسية بين الطرفين العباسي والبيزة</li> </ul>  |
| ***                          | V\$ A3.                                                                      |
| في العصر العباسي الأول. ٢٧٣  | <ul> <li>أولاً: الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين العباسي والبيزنطي</li> </ul>  |
| 174                          | <ul> <li>ثانياً: قداء الأسرى بين العباسيين والبيز تطيين .</li> </ul>         |
| 144                          | 1- معنى الأسير و السبي لغة واصطلاحاً.                                        |
| 490                          | ٣ – معاملة الأسرى في الأسر.                                                  |
| 797                          | ٣- أنواع الأسرى وكيفية الفداء.                                               |
|                              | الفصل الرابع:                                                                |
| الثغور الشامية والجزرية:٢٩٩  | الحياة الاقتصادية والاحتماعية والدينية والسياسية في مدن                      |
| 7.1                          | أُولاً: الحياة الاقتصادية في مدن الثغور.                                     |
| 7.1                          | أولاً: الزراعة.                                                              |
| 4.8                          | ثانياً: الصناعة والحرف.                                                      |
| 4.0                          | ثالثاً: النحارة.                                                             |
| 7/1                          | ثَانياً: الحياة الدينية في مدن التغور.                                       |
| الثغور الإسلامية زمن الحلافة | تَالثاً: سياسة توطين السكان وحياتهم الاحتماعية في مدن                        |
| T1A                          | العباسية.                                                                    |

| አየን      | العناصر السكانية:                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| XYX      | أ- ينو واثل.                                                                   |
| 277      | ب- بنو تغلب.                                                                   |
| 444      | ج- الفرس.                                                                      |
| ** •     | د – الزط.                                                                      |
| **1      | ه البيالقة الهراطقة.                                                           |
| ***      | و – الجراجة.                                                                   |
| 777      | ز – المتطوعة                                                                   |
| 137      | رابعاً: دور مدن الثغور في الأحداث الداعلية في الدولة العباسية.                 |
| 7.51     | أولاً – ثورة نصر بن شبث العقيلي في كيسوم ١٨٩ - ٢١٠هـ ١٦٢٨ - ٨١٣م.              |
| 107      | خامساً : الحركات الانفصالية ودورها في العلاقات العباسية البيزنطية:             |
| 701      | أولاً - ثورة توماس الصقلبي.                                                    |
| 401      | ثانياً - الحركة الحرمية وعلاقتها بالروم البيزنطيين .                           |
| /. ATTT- | سادساً: دور أرمينية في العلاقات العباسية البيزنطية في العصر العباسي الأول ١٣٢- |
| 411      | - PAEV -VO.                                                                    |

| خاتَة,                                                             | 777         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| لللاحق والخرائط.                                                   |             |
| ملحق (١) لمحة عن الخلفاء العباسيين الأوائل .                       | ۲.          |
| ملحق (٢) لمحة عن الأباطرة البيزنطيين زمن الخلفاء العباسيين الأوائل | 440         |
| ملحق الخرائط.                                                      | <b>አ</b> ለት |
| قائمة المصادر والمراجع العربية والمعربة المستخدمة في البحث .       | 440         |

#### تقديم:

ليس هماك أقصل وأحمل من المتعة التي يجدها القارئ في أحداث العصور السالعة، وهذه المتعة تتأتى من حلال استقرائه لأبحاد الماس الذين عاشوا في تلك الأيام وحصارتهم .

فالماصي هو التاريخ، والتاريخ هو سير وأخبار أحيال متتالية ومتعاقبة أبدعت وأثرت على الحياة الماصية بما أنتحته هذه الأحيال من مخزون احتماعي واقتصادي وفكري وسياسي، وحقبة العصر العباسي الأول تعد من أهم وأحمل وأنحى الحقب الزمنية التي شهدها التاريخ.

فقد كان العصر العباسي الأول محط اهتمام القراء والباحثين والدارسين والمهتمين بالعلوم والثقافة والآثار، لما تركه خلفاء هذا العصر من أمحاد تداولتها الكتب والمؤلفات سابقاً ، ولا تزان تتداون ويعتجر بما.

فعي العصر العباسي اكتملت الحضارة العربية الإسلامية واردهرت وسطعت شمسها في أرجاء العام، وكان ذلك نتيجة للدور المبيز الدي قام به الخلفاء العباسيون في هذا العصر، كما أن حدود الدولة العربية الإسلامية توسعت فوصلت إلى ما وراء النهر شرقاً، والأطلسي غرباً، وجبال أرمينية و طرسوس شمالاً عجتي المحيط الهندي جنوباً.

فما إن انتصرت الثورة العباسية حتى تم الإعلان عن قيام دولة حديدة في التاريخ العربي الإسلامي السمت بقوتها، وسرعان ما أصبحت هذه الدولة مرهوبة الجانب وراح يحسب لها حساباً لا مثيل له في أرجاء العالم كله، فما حدث في أثناء الثورة العباسية وفي أعقابها لم يكن حدثًا طارئًا في التاريخ العربي الإسلامي أدى إلى انتقال السلطة من أسرة إلى أسرة أخرى، بل كان من نتاح هذا العارية ورة حدرية أنتحت متعبرات كثيرة في السلطة والمحتمع بأكمله، وكانت الدولة العباسية

بابحاراتما في دلك الرمى البعيد رافعاً وموضوعاً غياً لا يزال الباحثون يبهلون منه حتى الوقت الحاصر.

وما يؤكد ذلك حديث حواهر الآل تحرو رئيس ورواء الهيد الراحل الابته الديرا غالدي على الخليمة هارون الرشيد وبعداد عاصمة العباسيين حياما قال لها: " ألا تذكرين بعداد وهارون الرشيد وشهرراد وقصص ألف ليلة وليلة المتعة؟ إن المدينة التي ازدهرت أيام الخلعاء العباسيين، هي مدينة ألف ليلة وليلة كانت مدينة قسيحة تزخر بالقصور والمحلات العامة والمدارس والأسواق والمنزهات والحدائق العناء، وكان تجارها يتعاملون مع بلدان الشرق والعرب .....

فحضارة بعداد عرفها القاصي والداني في تلك الآونة ، وحروب العباسيين مع البيز علين كانت تشكل عموراً مهماً في ذلك العصر، فكان من أهم ما يمير العصر العباسي الأول تلك اللقاءات التي تشكل عموراً مهماً في ذلك العصر، فكان من أهم ما يمير العصر العباسي الأول تلك اللقاءات التيت بين الدولتين ، الدولة العربية الإسلامية والإمبراطورية البيز علية ، وهي لقاءات الخلات شكل العلاقات المباشرة بين الطرفين والعلاقات غير المباشرة أيضاً، فهذا التواصل لم يسر على وتيرة واحدة، فهالك العديد من المتعبرات التي طرأت على هذا التواصل؛ فهو تارة يأخذ شكل الصراع العسكري، هذا الصراع الدي فرضه طبيعة الحدود الطبيعية المشتركة بيهما ، واحتلاف الصراع العسكري، هذا الصراع الدي فرضه طبيعة الحدود الطبيعية المشتركة بيهما ، واحتلاف المساخ والطموحات فكل طرف مهما كان يرغب باشلاك هذه المطقة الجعرافية الإستراتيحية المهمة لعرض سيطرته عليها، وتارة كان يتمثل هذا التواصل بالاتصال الحصاري بين أرقى حصارتين في ذلك الزمن ،

والموضوع الدي تتم دراسته في هذا البحث يعد حلقة من حلقات السلسلة السياسية والعسكرية للمواجهات بين المسلمين والبيزيطيين. عقد عد المسلمون قضية الجهاد في سبيل الله وحماية حدود دولة الإسلام من أهم مسؤولياتهم، وهدا فكن فرد من أفراد المجتمع العباسي كان من الواحب إعداده وتحيته لحمل رسالة الإسلام، وهدا يعطي للمناعرة والمرابطة أهميتهما من خلال ارتباطهما بشرعية الجهاد في سبيل الله، وهو دروة مادئ وقيم الإسلام والوسيلة الفاعلة لبشره والمحافظة على الأراضي العربية الإسلامية ومجتمعاتها. فالإسلام حض على الجهاد في سبيل الله، والقرآن الكريم في آياته حض على الجهاد ومحاربة أعداء الإسلام، قال تعالى في كتابه العزيز:

## يسم الله الرحن الرحيم

"وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوْةٍ وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ يَهِ عَلَوُّ اللهِ وعَلُوُّكُمْ وأَخْرِين مِن دُونِهِم لا تَعْلَمُونَهَمُ اللهُ يَعَلَمُهُمْ وما تُتَفِقُوا مِن شيءٍ في سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إليكُمْ وأَنتُم لا تُظْلَمُونَ". (''

كما حثُّ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على المثاغرة في سبيل الله، قال رسول الله (ص): "إن كلاً ممكم على ثعر من ثعور الإسلام فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله".

اعتمد البحث على مصادر متنوعة وكان المهج الذي يقوم على الاستقراء والتحليل والنقد والمقاربة بين النصوص هو المهج المتبع، لذلك فقد تضمى البحث أربعة قصول وعائمة:

العصل الأول يتحدث عن التعور الإسلامية والثيمات البيزنطية، نشأتها وجعرافيتها، ويسلط الصوء على كل مدينة من مدن التعور على حده، وعلى اهتمام العباسيين بحذه المدن، كما يعرض الإحراءات التي اتخدوها التحصيمها، ويتناول هذا الفصل أيضاً المدن والحصول التي تم إنشاؤها، وأهم الدروب والمعرات التي سار منها المسلمون باتجاه بيزنطة، والصوائف والشواتي، تنظيمها

القرآل الكريم: سورة الأنفال: الآية ٩٠.

وأوقاتها، كما تحدث العصل الأول عن الثيمات البيزنطية ، نشوء الثيم وتطوره، وأهم الثيمات التي كانت موجودة في العصر العباسي، كما أشار إلى الثيمات البيزنطية من خلال كتابات الجعرافيين العرب.

- أما العصل الثاني: فينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول : تحدث عن العلاقات العباسية و البيزنطية السياسية والعسكرية في الدولة العباسية رمن الخليمة السماح .

وتناول القسم الثاني طبيعة النشاط الإسلامي العسكري رمن المصور، وأهم الأعمال التي قام بما هذا الخليفة، لتحصين مناطق الثعور والأوضاع الداخلية في الدولة العباسية والإمبراطورية البيزيطية وتأثيرها على الأحداث العسكرية، والقسم الثالث تحدث عن النشاط الإسلامي رمن الخليفة المهدي، وأهم العزوات التي توجهت تجو الأراضي والمدن البيزيطية.

- والفصل الثالث: ينقسم إلى أربعة أقسام :

القسم الأول: تحدث عن العلاقات السياسية والعسكرية رمن الخليمة هارون الرشيد وحملاته ذائعة الصيت، وتحديداً فتحه لهرقلة، وكيف تمكن هذا الخليمة من فرض الجزية على أباطرة بيزبطة طوال مدة تسلمه لعرش الخلافة،أما القسم الثاني فقد تناول العلاقات بين الخليمة المأمون والأباطرة البيرنطيين عسكرياً، وتأثير الأوضاع الداخلية المضطرية على العلاقات بين الطرفين، وركز على حملتي المأمون باتجاه لؤلؤة وعمله على بناء الطوانة ، والعمل على توطين العرب المسلمين فيها، بينما تناول القسم الثالث حملات المعتصم تجاه بيزنطة وتحديداً حملة عمورية بيما ألقي الصوء في القسم الرابع على العلاقات الديلوماسية بين الطرقين العباسي والبيرسطي، والتي تصمنت معاهدات الصلح وقداء الأسرى بين الطرقين، والعرق بين معيى الأسير والسبي ومعاملة الأسرى وأنواعهم وكيعية التعامل معهم.

- والفصل الرابع من الرسالة فقد انقسم إلى سنة أقسام:

القسم الأولى: تباول الحياة الاقتصادية من رراعة وصناعة وحرف وتجارة اكما سلط الصوء على الحياة الاقتصادية في التعور وبين أتما كانت نتيجة حتمية لقيام بحتمع سكاني في تلك المدن، بيسما سلط القسم الثاني الصوء على الحياة الديبة في المدن التعرية ، وركز هذا القسم على أحوال النصارى في تلك المنطقة والإجراءات التي كانت تتخذ بحقهم بين الحين والآخر من قبل الخلعاء العباسيين أما القسم الثالث فقد تحدث عن سياسة توطين السكان في التعور، وبين اهتمام الخلعاء العباسيين في توطين العديد من الطوائف السكانية لإعمار هذه المنطقة، كما تحدث عن أهم الطوائف التي وجدت هالك كالفرس والرط والبيالقة المراطقة، وتحدث القسم الرابع عن دور مدن التعور في الثورات الداخلية ضمن حسد الدولة العباسية كثورة نصر بن شبث العقيلي، وتضمن القسم الخامي الحديث عن الحركات الإنقصالية في الدولتين وتأثورها على الدولتين وتأثورها على الدولتين كتيهما، كثورة توماس الصقابي في ييزنطة وبايك الخرمي في الدولة العباسية، أما القسم المنادس فقد نظرق إلى دور أرميها المهم في العلاقات العباسية البيزنطية وعمل كلا الطرفين على كسب ود أمراء أرميها، وأشار البحث إلى عمل الخلفاء والولاة العباسيين في توطين قبائل عربية كثيرة في منطقة أرميها،

وبعد فإن لكل بحث صعوباته التي لا يستهان بما ، وقد تمثلت الصعوبات في هذا البحث في قلة للعلومات التنزيخية حول الحياة الاقتصادية والديبية والاحتماعية في مدن الثعور، لدلث كان الاعتماد على الكتب الجعرافية وعلى الاستنتاج والاستقراء والمقاربة في كثير من الأوقات

كما أن أغلب المصادر التاريخية كانت تشير بكلمات بسيطة إلى العروات التي كان يقوم بما العرب، فقد كان يتم ذكر اسم قائد الصائفة فقط من دون أن توضح نتائج هذه الصائفة أو الوجهة التي توجهت بحوها، وهالك نقل كثير من قبل المصادر عن بعصها بعصاً في هذا السياق، كما أن المصادر قد اعتلفت فيما يسها حول أحماء القادة، فكان لا بد من إيصاح هذه النقطة والعمل على مقارنة النصوص لاستقراء الفكرة الصحيحة.

ولا بد للبحث من غاية وهدف يطمح الباحث من خلاله إلى الوصول إليهما ، والهدف من هذا البحث كان في إظهار حقيقة مهمة وهي أن مدن التعور لم تكن مدناً عسكرية بحتة، وإعا تطورت لتصبح مدناً سكانية ذات حياة اجتماعية واقتصادية وتحارية، وكانت مدناً ذات عقلية تعاعلية مع غيرها من المناطق، و قد تم التركيز على إيرار دور أرميها التعاعلي مع هذه المناطق.

والله ولي التوفيق

#### تعريف بأهم مصادر ومراجع البحث:

شعلت كتابة التاريخ مكانة مهمة لذى العرب المسلمين ، فقد جهدوا لتأريح الأحداث التي مرت بحم كيلا تسبى ولتبقى مبارة للأجيال المتعاقبة، وقد بال العصر العباسي الأول العباية العائقة لتأريخه كوبه العصر الذهبي للإسلام، فألعت عبه مئات المحلدات من الكتب التاريخية والجعرافية والتراجم والأسباب وغيرها ، لذلك كانت المصادر المستخدمة في البحث متبوعة من كتب تاريخ وجعرافية واقتصاد وتراجم ودواوين شعرية وكتب أرمية وسريابية في محاولة لتعطية فصول الأطروحة بشكل كامل، ومن أهم هذه المصادر من كتب التاريخ العام التي صبعت حسب قدم الوفاة :

ابن خياط (أبو عمر خليفة بن خياط الليثي العصفري) توفي ٢٤٠هـ /٨٥٣م:

يعد تاريخ خليعة بن خياط أقدم تاريخ حولي وصل إلى الباحثين، وتظهر أهميته البالعة في دقته وحسن انتقاله لرواياته ، فقد قدم كتابه ( تاريخ خليمة بن خياط) معلومات مهمة وغمية خاصة فيما يتعلق بالصوائف وقادتها، وفي كثير من الأوقات أشار ابن خياط إلى معلومات م تكن موجودة في غيره من المصادر.

واعتمد أيصاً على كتابه الآخر الطبقات في ترجمة بعض أعلام بني العباس.

البلاذري (أحمد بن يحيي بن حاير) توفي عام ٢٧٩هـ ./ ٨٩٢م، نشأ البلاذري في بعداد وتقرب من الخلفاء العباسيين كالمتوكل والمستعين والمعتز وتوفي في خلاقة المعتضد.("

<sup>&</sup>quot; - خلاق (حسان): دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية؛ بيروت؛ دار النهضة؛ ١٩٨٩م، ص٥٥٥.

وكان لكتابيه (البلدان أحكامها وقتوحها) و (جمل من أنساب الأشراف) أهمية كبيرة في فصور الأطروحة ، فكتابه فتوح البلدان قدم معلومات مفيدة عن مدن الثعور الجررية والشامية ،كيفية بشأتها وأهم الإصلاحات التي قام بما الخلفاء العباسيون والولاة لتحصين مدن الثعور، ودكر البلاذري بعض العروات التي توجه بما القادة العباسيون باتجاه الأراضي البيرنطية، أما كتابه أساب الأشراف فقد قام بترجمة العديد من الشخصيات العباسية.

الطبري (محمد بن جرير) توفي ٣١٠ه ./٩٢٢م، ولد يآمل في طبرستان وتوفي في بعداد، تلقى دراسته في التاريخ والعقه وتعسير القرآن ، وكان كتابه ( تاريخ الرسل والملوك) من أهم مصادر التاريخ العربي الإسلامي، فقد عرض الطبري مواده الإحبارية عرض المصنف الملتزم لطرائق المحدثين من اعتماد السند والمتن، لقد أراد الطبري أن يؤرخ في كتابه للإسلام خلال قروبه الثلاثة الأولى، ولكن تلك غاية لم يصل إليها على الرغم نما بدله من جهود وما أودعه في كتابه من مواد وحبارية لا توجد في مصنف آخر، كما أنه اهتم بالطرف الشمالي من الخلافة وخاصة بعداد أكثر من اهتمامه بالطرف الغربي. (1)

لقد كان كتاب الطبري رفيق البحث الرئيس فقد تم الاعتماد عليه في حميع فصول الأطروحة، وذلك لعبي المعلومات التي قدمها والأهميتها، وعلى الرغم من أن الطبري في بعض الأحيان م يذكر تفاصيل العزوات، لكنه كان مهماً جداً للبحث.

طسعودي (أبو الحس علي بن الحسن بن علي ت ٩٨٥/ه م): كان لكتابي المسعودي (مروح الدهب ومعادن الجوهر) و(التنبية والإشراف) أهمية خاصة، فكتابة مروح الدهب قدّم

<sup>&</sup>quot; - ركار ( سهيل): مائة أوائل من ثواثنا ، همشق، دار إحسان، طلا، ١٩٨٢م، هم٨٠.

معلومات تنريخية قيمة عن العلاقات العباسية البيزيطية العسكرية، كما قدّم معلومات عن أهم وأعمان التي قام بما ينو العباس في تحصين التعور، ولذلك كان الاعتماد على كتابيه في العصل الحعرافي بشكل كبير، كما تم الاستفادة منه في العصل الثالث في الحديث عن الأسرى والأعدية في الإسلام، فقد كان كتابه التبيه والإشراف من أهم للصادر التي تحدثت بشكل معصل عن الأفدية في العصر العباسي.

ابن العديم (كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي حرادة توفي ١٦٦٠هـ /١٢٦٢م) وهو من أهابي حلب توفي في القاهرة ، قدم كتابه (بعية الطلب في تاريخ حلب) ، معلومات بالعة الأهمية عن حعرافية مدن الثعور الجررية والشامية، والتعيرات التي أصابتها وأهم الحملات التي قادها العباسيون من هذه الثعور ضد البيزيطيين.

كما قدم كتاب (العيون والحدائق في أعبار الحقائق من علاقة الوليد بن عبد الملك إلى علاقة المعتصم) الذي لم يذكر اسم مؤلفه، معلومات مهمة عن غزوات الحلفاء العباسيين، كما ذكر بعض أسماء الأباطرة البيزنطيين ومعلومات عنهم .

#### كتب الجغرافين والرحالة العرب والتسلمون:

تم الاعتماد على كتب الجعرافين بشكل كبير في البحث، فقد كان هذه المصادر غية بالمعلومات الجعرافية والاقصادية التي أغت الرسالة ومن أهم هذه الكتب:

بن خردذبة (أبو القاسم عبيد الله بن أحمد) توفي ٢٨٠هـ ./٨٩٣م، مؤرخ وجعرافي من أهن بعداد تولى البريد في عهد المعتمد العباسي. (١)

ا - الوركلي (عمر الدين): الأعلام، بيروت، د.ت، ج٤، ص٢٤٢.

ونم الاعتماد على كتابه ( المسالك والممالك) في العصلين الأول والرابع، فقد قدم معلومات وفيرة عن جعرافية مدن الثعور الجزرية والشامية، كما ثم الاعتماد عليه في استنتاح الحياة الاقتصادية في مدن الثعور،

الاصطحري ( أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي) توفي ٣٤٦هـ ./٩٥٧م، من أهم الجعرافيين. قدم معلومات مهمة عن جغرافية مدن الثعور والحياة الاقتصادية فيها.

ابن العقيه الهمداني (أبو بكر أحمد بن محمد) توفي ٣٦٦ه ./٩٧٦م ، فقد ثم العثور على معطم الكتاب الأساسي واشر ماعشر عليه ، وقدم كتابه (مختصر تاريخ البلدان) معلومات جعرافية جيدة وتحت الاستفادة منه في العصلين الأول والرابع .

ابن حوق النصيبي (أبو القاسم) توفي ٣٦٧ه ./٩٧٧م، كان لكتابه (صورة الأرض) أهمية بالعة في التعريف بجعرافية التعور ومكوناتها، كما قدم معلومات اقتصادية حيدة ، لذلك فقد تم الاعتماد عليه في العصلين الأول والرابع.

الحموي (أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله) توفي ٦٦٦ه / ١٢٢٩م، كان رومي الأصل بعدادي الدار تال لقبه الحموي من الذي تملكه قبل تحريره. (١)

وكان لكتابه (معجم البلدان) فائدة كبيرة في قصول الرسالة ، فقد كان العمود الرئيس للبحث في التعريف بالمدن والأماكن في مدن التعور ولبعض المدن البيزنطية.

أما كتابه الذي (الخرل والدال بين الدور والدارات والديرة) فقد تم الاعتماد عليه بشكل بسيط في العصل الرابع عند الحديث عن المصاري .

<sup>-</sup> صباغ (لبلي): منهجة البحث التاريخي، دمشق، منشورات جامعة دمشق، ١٩٩٣م، ص١٣٧٠.

ابن شداد (عر الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم بن شداد) من مواليد حلب وتوفي في القاهرة (عر الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم بن شداد و الأعلاق الخطيرة في دكر أمراء الشاهرة والحريرة) أهمية كبيرة، خاصة وأن ابن شداد قد تحدث بشكل مفصل عن مدب التعور، كما ذكر غزوات العرب المسلمين في كل عام .

#### كتب الأنساب:

قدمت كتب الأنساب معلومات معيدة عن بسب القبائل العربية ،ولمن تعود وأماكن وجودها وتنقلاف، مثل (جمهرة النسب) لابن الكلبي (هشام أبو ظلدر بن محمد بن السائب) طنوق ١٠٢ه / ١٨٩م، وكتاب القلقشيدي (أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن عبد الله) طنوق ١٨٢٨ه / ١٣٩٩م (تماية الأرب في معرفة أنساب العرب)، فقد اعتمد على هذه الكتب في التعريف بالشخصيات التي وردت في الرسالة .

#### الكتب الأرمنية والسريانية المعربة:

كان لا بد من العودة للمصادر والمراجع السريانية والأرمية لما قدمته من معلومات مهمة عن موضوع البحث، ومن أهم هذه الكتب(تاريخ مار ميخائيل السرياني الكبر) لميخائيل السرياني، الذي قدم معلومات مهدة عن الأباطرة اليزنطيين وعلاقاتهم مع الخلفاء العباسين، وأعطى معلومات جيدة عن المسيحيين في تلك المباطق وأهم الإجرابات التي اتخدت بحقهم.

(تاريخ الرمان) لابن العبري (أبو الفرح جمال الدين) المتوفى ١٢٨٥هـ /١٢٨٧م،الدي قدم معلومات معيدة أبصاً عن أوضاع التعور وأحوال أهلها، وأوضاع بيزبطة ، بالإصافة إلى كتد به ( تاريخ مختصر الدول) الذي أضاف معلومات حيدة أيضاً. (تاريخ الرهاوي الجمهول) للرهاوي المجهول للرهاوي المجهول المجهول ،الدي تحدث عن أوضاع بيزبطة وعن العلاقات بينها وبين بعض الخلفاء العباسين.
وتحث أيضاً عن الأحوال العامة في تلك للباطق.

(الروقيني المنحول) لديستوس التلمحري، وقدم هذا الكتاب معلومات معيدة عن عدد من المدا مثل مدينة كمخ وكيفية نقل السكان إليها.

كما تم الاعتماد على عدد من الكتب الأرمية المعربة والتي أسهمت في إيصاح كثيراً من الأمور عن أرمينيا وعن علاقتها مع الدولة العباسية وبيزنطة، ومن هذه الكتب:

كتاب ديرغيمونتيان (آرام) (الإمارات العربية في أرمينيا البقرادونية)، الذي قدم معلومات على استيطان العرب في أرمينيا.

حينياشيان (مانوثيل) (علاقات الكنيسة بالدولة الأرمية في حقبة الهيمة العربية).

وغيرها من الكتب الأخرى.

#### الكتب الأجنبية المعربة:

كان للكتب المربة أهمية كبيرة في هذا البحث ومن أهم هذه الكتب:

(العرب والروم) لعاريليف، كان هذا الكتاب من الكتب المهمة ،فقد قدم معلومات معيدة عن هملات الخليفتين المأمون والمعتصم ، كما قدم معلومات قيمة عن ثورة ثوماس الصقلبي، وعن البيالقة الهراطقة والتحاثهم للعرب المسلمين وتحالفهم معهم ضد الأباطرة البيرنطيين

( ﴿ مِبراطورية البيزيطية) ليتر (بورمان) ، و(الإمبراطورية البيزيطية) الأومان.

كما تمت العودة إلى العديد من المراجع العربية واللعربة والتي تخص موضوع هذا البحث مثل

ربيع (حسين محمد): دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية.

عبد الله ( وديع فتحي): العلاقات السياسية بين بيزبطة والشرق الأدبى الإسلامي ١٣٤

0.74 . / 13Y--7X 5.

عثمان (فتحي): الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحصاري .

العربي (السيد الباز): الدولة البيزنطية ٣٢٣-٢٠٨١م.

لستربج (غي): بلدان الخلافة الشرقية .

رستم (أسد): الروم في سياستهم وحصارتهم وديبهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب.

الحتروري ( علية عبد السميع): الثعور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية في العصور الوسطى .

ماجد (عبد المنعم): العصر العباسي الأول.

لانحر (وليام): موسوعة تاريخ العالم.

مصطمى (شاكر): في التاريخ العباسي،

غيم (اسمنت): الإمبواطورية البيزيطية وكريت الإسلامية.

ساليعاب (ريتشارد): ورثة الإميراطورية الرومانية.

العشر( يوسف): تاريخ عصر الخلافة العباسية .

## الفصل الأول :

الثعور الإسلامية والثيمات (البنود) البيزنطية بشأتما، معرافيتها.

أولاً. النغور الإسلامية دواعي قيامها، نشأتما، جغرافيتها ، تنظيمها.

أ- تقسيم الثعور الإسلامية حسب الجعرافيين العرب.

ب- الثعور الشامية ;

۱ - طرسوس،

٧ - المبيسة.

٣- أذبة,

و – عين زرية,

ه- القارونية.

٦- الكنيسة السوداق

ج- الثعور الجزرية:

۱ – مرعش،

۲ – الحدث،

۳- ملطية ,

٤ – زيطرة،

ه- محساط

۳- کیسوم،

```
۷ - حصن منصور
```

۸- کمج،

د- العواصم تعريعها ، مهمتها ، مدتما.

۱ – مبيع ،

٢- أبطاكية.

٣- دلوك،

٤- رعبان.

ە- ئىزىي،

٣- قورس،

ه . - الصوائف و الشواتي،

و- الطرق والدروب التي سلكها المسلمون في غزواهم.

ثانياً: الثيمات (البنود) البيزنطية.

أ- تشوء الثيم (البند) وتنظيمه.

ب- الثيمات البيزنطية في العصر العباسي.

١- ثيم (بند) الأرميناق،

٢- ثيم (بند) الأماثوليك.

٣- ثيم (بند) الأبنيق.

٤ الثعر البحري كبيريوت.

## ح التيمات (البنود) البيزنطية التي توجه منها البيزنطيون نحو الأراضي العربية الإسلامية

۱- خالدیا.

۲- کولوبیا.

۳- خرسيون(خرشة).

1- كابادوكيا(كابادوكيا الصعرى).

٥- سلوقية،

د- الثيمات (السود) البيزنطية من خلال كتابات الجعرافيين العرب.

#### القصل الأول:

#### الثغور الإسلامية والثيمات البيزنطية، نشأتما وجغرافيتها:

مند أن بدأ السلمون يتوسعون في قتوحاتهم على حساب المتلكات البيرنطية، ويعملون على مشر دينهم الإسلامي بدأت مرحلة عدائية بين الطرفين العربي المسلم والبيرنطي وأخدت هذه العدائية أشكال الصراع السياسي والعسكري والاقتصادي و غير ذلك.

وهما كان لزاماً على كلا الطرفين العربي المسلم والبيزنطي العمل على تأمين حدود ما وصلت وليه دولته وحماية أراضيه، خاصة و أن الحدود كانت متصلة بين الدولتين عبر سلسلة حبان طوروس، ولهذا اهتم كلا الطرفان بإنشاء الحصون والقلاع العسكرية والعمل على ومدادها بالحدود و المرابطين والسلاح، و من هنا نشأت الثنور والثيمات.

## أولاً: الثغور الإسلامية، دواعي قيامها، نشأتما، جغرافيتها، تنظيمها:

كانت العلاقة بين العرب المسلمين والبيرنطيين علاقة حرب دائمة، لكنها لم تمنع من التعاون والتعاهم في بعض الأحيان، قطبيعة العلاقة بينهما فرضت على كل من الدولتين أحيانًا العمل على روال الأخرى، والسيطرة على ممتلكاتها.

ولذلك نظمت كل من الدولة العربية الإسلامية والإمبراطورية البيزنطية التعور والعواصم والسود، وقدمت العارات والحروب بين الطرفين بشكل مستمر، يتخلل ذلك كله تبادل السعارات والتحارات وتبادل الأسرى أو افتداؤهم وانتقال التقافات وتبادلها بين الطرفين. (1)

<sup>\* –</sup> رئسيسان (ستيقر): الحضارة البيرطية،تريميد العريز توفيق جاويد، القاهرة، الهيئة المصرية العامة ندكتاب،ط41 1994م.ص40.

وعما لا شك فيه أن هدف السلمين الدائم والمستمر، كان يكمى في القضاء على العدو المتربص بحم و هذا العدو هو ( الدولة البيزنطية)، خاصة وأن الدولة البيزنطية كانت تجاور دولة المسلمين في حدودهم، ولهذا حرص المسلمون على تأمين حدودهم والعمل على حعل هده الحدود عترالة معتاج الأمان للدولة من الداخل، ومن هنا عمل المسلمون على تطوير نظام عسكري دفيق في مناطق حدودهم مع البيزنظيين عرف هذا النظام بنظام الدوور والرباطات، وكان هذا النظام الإداري العسكري له أثر كبير في حماية دولة المسلمين من هجمات الدولة البيزنظية، كما أن دافع الجهاد في سبيل الله كان له الأثر الأكبر أيضاً في توجيه حن اهتمام المسلمين بل شي العزوات ضد بلاد الروم، فكانوا كثيراً ما يرددون في أحاديثهم أثناء هجومهم على الدولة البيزنظية "ما لنا تجارة و لا عمل غير الجهاد في أعداء الله" (\*). ولذا تعددت العزوات ضد بلاد الروم البيزنظين .

م يختر المسلمون مواقع تعورهم على عبث، ولكن كانت لديهم خبرة وغاية في اختيارهم هذه المواقع، مما يدل على ما يمتلكه المسلمون مل يعد إستراتيجي وحربي، فقد كان المسلمون يعمدون إلى إقامة هذه الحصون والقلاع على أبواب الطرق، ولتكون متحكمة في أماكل اقتراب العدو، مع مراعاة عدم اقترابها مل فيحار وأن تكون أقرب إلى فير (كونهم يحسون القتال في البر اكدر مل البحر)، وأن تكون هذه القلاع والمدن والحصون محصة بموانع طبيعية وصناعية، كثبات

الله المروري (علية عبد السميع): الثفور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيرنطية في العصور وسطى، القاهرة، مكتبة الأبحلو للصرية،١٩٧٩م، ص٣٢.

الأندار ومنعطفات الجبال وبالخنادق، وذلك لكي تضمن لمواقعهم المنعة والحصابة، وهذا ال سيلاحظ في مدن الثنور.(1)

فما هو الثعر؟ و ما تعريعه؟

الثفر: الثعرُ والثعرُة، بالتتح ثم السكون، وراء، كل قرحة في حبل أو يطن أو واد أو طريق مسلوك.

والتعر كن حوية منفتحة أو عورة، والتعر الثلمة، والتُغرُّ: ما يلي دار الحرب، وهو موضع المحافة من فروج البلدان ، وقيل بأن التعر هو الموضع الذي يكون حداً فاصلاً بين بلاد المسلمين والكفار، وهو موضع المحافة من أطراف البلاد. (٢) فهو كل موضع قرب من أرض العدو، وسمي ثعراً من ثعرة الحافظ أي العرجة، لأنه يحتاج أن يجعظ لفلا يأتي العدو منه .(٢)

والرباط اصطلاح اشتق من المرابطة لحماية الشواطئ فالرباطات في البداية كانت بحرية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحدود، إلا أن الرباط ليس بحرد بناء عسكري للحيش، ولكنه مؤسسة

<sup>-</sup> عثمان (فتحي): الحدود الإسلامية البيرطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري،القاهرة، دار الكتاب العربي، درت،ج ١ مس١٧٥، أحمد (علمي): أعمال الرباط والمتاعرة في التاريخ العربي الإسلامي، (عملة دراسات تاريخية)، المدد ٧٣-٧٤، دمشق، متشورات محلة دراسات تاريخية، ١٠٠٧م، ص١١٦- ١١٤، لحمروري: التعور البرية الإسلامية، مس١٢٠.

<sup>&</sup>quot; - اس منظور(عبد الله العلايلي): لسال العرب، إعداد وتفسيف. يوسف عياطاءمدم مرعشقي، بيروت،دار لسان بعرب، دائت، ج١، هي، ٢٩.

<sup>&</sup>quot; لحموي (ياقوت بن عيد الله الرومي بن ٩٣٦ه ،/١٣٢٩م): معجم البلدان، بيروب، در صادر، ح٣٠ مر ٢٠٨٨م ) مر صد (١٣٨٨م م عبد الحق بن ٩٣٣٩ م / ١٣٣٨م ) مر صد الإطلاع على أسماء الأمكنة واليقاع، تح، علي محمد البحاوي، القاهره، دار إحياء الكتب العربية، ١٩٥٥م، ح١، ص٣٩٧، دائرة المعارف الإسلامية، مادة اللغر ، مح١، ص٣٠٠٣م.

ديبية للرهاد والمحاهدين الذين بذروا أنفسهم للحهاد في سبيل الله ضد الكفار، فالرباط الترام بين الحياة العسكرية وتذكير بكتب الشريعة الإسلامية .

والرباط اسم لموضع رباط الخيل وملازمة أصحابها الثعر، لحفظه من عدو الإسلام، ويقال للشخص العاعل ذلك مرابط، وأصبحت الرباطات مراكز لخلق فرص حديدة للمحاهدين والمرابطين الإعادة تنقية الحالة الذهنية من خلال التلاوات القرآنية وحياة التقشف، والممارسات التي فرضها الإسلام ، وأول المرابطين العلماء الذين آثروا العرار من مدد السلطة مثل الأوراعي() الذي توجه إلى مدن التعور طالباً الهدوء والوحدة.())

espiritualy military, 2006,p2-3-8-9, Martinez Salvador, ,Carmen, El Ribat En Elmediterraneo Occidenta Madrid ,1993,p5-12-23.

<sup>—</sup> لإمام الأوراعي: هو هو عبد الرحل بل عمرو الوراعي الفقية وللشرع ، ولد في بطيك ٨٨٩ .١٠٧٩ وتوفي في بيروت في عام ١٩٥٨ه .١ ٢٧٧٩م اشتهر الإمام الأوراعي بالعلم والرهد وغير بالحرأة الأدبية، كما عارص الإمام الأوراعي الإمام مائك وأما حبيقة واستكر ما أقراه مل تداير صارمة بحق المشركين أهل الدمة)حسب رأيهم مل قطع أشجارهم وهدم كانسهم وغيريب بيوضي، أعجب بأفكاره الخليفة المنصور ، بل علكان (أبو العيامي أحمد بل عمد بلي يكر ت ١٩٨١ه ./١٩٨٩م). وقيات الأعيال وأبء أبدء هدا الرمان، تح، رحسان عياس، بيروت، دار صادر، ١٩٧١م، ج١، مل ١٩٧٤، حتى ( فيليب): تاريخ سورية وليان وفلسطين ، تر، كمال اليارجي، إشراف، جبرائيل جيور ، بيروت ، مؤسسة فرامكنين، ١٩٥٩م، و١٩٨٩م عيروت ، مؤسسة فرامكنين، ١٩٥٩م ملاهم على بداية الإمبراطورية العلمانية، تر، بدر الدين القاسم ، بيروت، دار الحقيقة للطباعة والنشر ، ط١٩٩٧م حتى بداية الإمبراطورية العلمانية، تر، بدر الدين القاسم ، بيروت، دار الحقيقة للطباعة والنشر ، ط١٩٩٧م جمي بداية الإمبراطورية العلمانية، تر، بدر الدين القاسم ، بيروت، دار الحقيقة للطباعة والنشر ، ط١٩٩٧م.

أ - اس لأثير وعز الدين أبو الحسن علي بن عبد ١٩٣٠ م): اللباب في مُديب الأسباب، لقاهرة، الكتبة لقدسي، ١٢٥٧ م، ص٧٥٤. القلقشيدي وأحمد بن علي ١٩٢٠ م. ١٢٥٧م) صبح الأعشى في صاعة الإنشاء تح، عبد حسين شمن الدين، يروت، دار الكتب العلمية، دات، ح١٠ م ٢٧٠، الرفاعي وأمور) الإسلام في حصارته ونظمه الإدارية و السياسية والأدبية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والعبد، در المكر، ١٩٧٢م م ص١٩٧٠م عن ص١٩٧٠ عن حر ١٩٠١ عن المدينة والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والعبد، در المكر، ١٩٧٢م عن ص١٩٧١ع و ١٩٠٨م.

وعلى هذا النحو عرّف العرب والروم الثعور والرياطات بأتما منطقة الحصود التي بنيت على تحوم الشام والجزيرة، وذلك لصدً غزوات الروم البيزنطيين عنها.

## أ- تقسيم الثغور الإسلامية حسب الجغرافيين العرب:

اهتم العرب المسلمون بالتعور الإسلامية وبمدتما وقلاعها وحصوتما وعملوا على جعلها مبيعة قوية في وجه المعتدين، وقسّموا هذه التعور إلى قسمين: القسم الأوّل يصم التعور الشامية، والقسم الثاني يضم التعور الخررية، وهما يظهر الخلاف بين الجعرافيين حول تقسيم هذه التعور، فالحمرافيون الأوائل رقصوا تقسيم التعور على هذا السحو، أي تعور شامية وتعور جزرية بمعيى أن التعور الشامية تعود إلى بلاد الشام والتعور الجزرية تتبع إقليم الجزيرة (أقور) وأكدوا بأنها تعود إلى الدن الشام والتعور الجزرية تتبع إقليم الجزيرة (أقور) وأكدوا بأنها تعود إلى الشام.

" قد جمعت التعور إلى الشام، و يعض التعور تعرف بتعور الشام، و بعضها يعرف بتعور المام، و إنما سمي من ملطية إلى الحزيرة، وكلاهما من الشام، وذلك أن كل ما وراء الفرات من الشام، و إنما سمي من ملطية إلى مرعش تعور الجزيرة، لأن أهل الجريرة بما يرابطون و بما يعزون لا لأنما من الجزيرة ".(١)

<sup>-</sup> بن خردادية (أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ١٦٨٠هـ ، ١٩٨٣م): المسالك والمنالك بالمه بيدة من كتاب خراح وصعة الكانة الأبي العراج هدامة بن خصص الكانت البغدادي بأبدك مطيمة بريل ١٨٨٩م، ص٥٥، الإصطحري رأبو اسحق براهيم بن محمد العارسي بن ١٣٤٠هـ ، ١٩٥١م): مسائك المنالك، تنج، محمد جابر عبد العال حبي، مراجعة، محمد شعبق عربال بالجمهورية العربية المتحدة، ورارة الثقافة و الإرشاد القومي، ١٩٦١م، ص٤٠، بن حوقل رأبو القاسم بن حوقل التصبي بـ ١٩٦٧م ، ١٩٧٧م): صورة الأرض ليدك، مطبعة بريل، ص١٩٨٨م

وكان الحد الفاصل بين التعور الشامية والتعور الجزرية ، هو حبل اللكام ، و اللكام حبل داحل بلاد الروم ما يفارب مثني فرسخ، ويظهر في بلاد الشام بين مرعش والهارونية وعين رربة، ويسمى اللكام و يشرف على أنطاكية و المصيصة و طرسوس. (١)

والتعور الشامية هي طرسوس، المصيصة، أذبة، عين رري، الهاروبية، الكنيسة السوداء، و التعور الجررية كانت مرعش، ملطية، ريطرة، الحدث، سحسياط، كيسوم، مبنج و غيرها من الحصون، وينظمنلة كانت هذه التعور ترتكز على أرض الجزيرة من جهة و أرض الشام من جهة أخرى، بالإضافة إلى أتما كانت تتصل بأرمينية من جهة أخرى، و لكن كانت الشام و الجزيرة تمثلان مع بعضهما وحدة جعرافية و تاريخية تتمم بعضها بعضاً، وذلك من حيث ارتباط حصوفهما بعضهما البعض، وتعرضهما لعارات البيزنطيين، وتحملهما مسؤولية الدفاع عن حدود الدولة العربية الإسلامية، وهذه التعور كانت تشكل قاعدة للحملات العسكرية على بلاد الروم، وعلى الرغم من ذلك فقد كان لكلّ منها مهمة خاصة، فالتعور الجزرية هي ثعور دفاعية مهمتها غالباً

<sup>-</sup> اس خودادية النسائك والمنائكيمي ه مبالإصطعوي: مسائك المنائكية مي ١٩٧٥، ابي حوقل صورة الأرمي، مراه المائكية المنداني رأبو مكر أحمد بي عبد ٣٩١١ه / ٩٧٩م): عنصر كتاب اليندال ابيدال مطبعة الرين العقبة المنداني رأبو مكر أحمد بي عبد الحق اليندادي: مواصد الاطلاع اج ١٩١٢م ١١٠ الممري (عمد بي عبد المعم بـ ١٤١٧ه م / ١٤١٧ه م / ١٤١٥م م الروص المعطار في حير الأقطار التح إحسال عباس الرواب دار السرح، مؤسسه معمد معمد المعمد ١٩٨٠م الماض ١٩٥٠م م ورة الأرض محمد المعمد الم

ما كانت تقتصر على حماية الحدود الإسلامية، أمّا الثعور الشامية فهجومية إذ كانت مهمتها الهجوم على أراضي الدولة البيزنطية. (1)

هتم المسلمون بحدن التعور منذ عصر الخلعاء الراشدين، و تطور هذا الاهتمام في عصر حلعاء بني أمية إلى أن وصل عدد المدن المحصنة والحصون التي عمل الخلعاء الأمويون على بنائها وتحصيمها ما يقارب الأربع عشرة مدينة وحصناً. (1)

وعدما تسلم العباسيون سلطة الخلاقة الإسلامية ساروا على خطا الخلفاء الأمويين في الدفاع عن حدود دولتهم، إلا أن السياسة العباسية تجاه بيزبطة تعبرت إلى حد ما، فقد اشعل طسلمون بالأوضاع الداخلية المضطربة بتيحة سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية الناشئة، وما تبع هذا من نقل للعاصمة إلى بعداد بدلاً من دمشق بعيداً عن الحدود البيزبطية ، فعدما كانت دمشق عاصمة للحلافة كانت بيزبطة تشكو وبشكل دائم من هجمات المسلمين على أراضيها، أما الأن فقد تعبر الوضع، فالدولة العباسية اتبعت سياسة الدفاع عن أراضيها، بينما عادت بيزبطة إلى سياسة المقاع عن أراضيها، بينما عادت بيزبطة إلى سياسية المعجوم، ولكن هذا الوضع لم ينتبط واسترداد ما أخذ منها، ولذلك الخذ العباسية العباسي المربطي طابعاً دبياً دفاعياً، فقد كان هذف العباسين الأساسي هو الجهاد في سين اللهاسي البيربطي طابعاً دبياً دفاعياً، فقد كان هذف العباسين الأساسي هو الجهاد في سين الله

عنمات الحدود الإسلامية البير بطية، ج ١ عص ٣٦٦، الجتروري، الثغور البرية الإسلاميه، ص ٢٤

أ عثمان الحدود؛ الإسلامية اليرطية ج١٤ص٣٧٧؛ الجتروري: الثغور البريه الإسلامية ؛ ص١٩٧٧، شعبان (هملد عيد الحي محمد): صدر الإسلام والدولة الأموية (١٠٠٠- ١٩٧٠م؛ ١٣٣٦هـ)؛ د.م، الأهلية للمشر والنوريغ ؛ د.ت، ص ١٤٤-١٤٥٠.

والدفاع عن حدود دولتهم من هجمات البيزنطيين، وهُذَا عمل الخلفاء العباسيون على إحاطة حدود دولتهم بسلسلة من القلاع والتحصيبات، ولذلك أعطوا التعور اهتماماً خاصاً، وأولوها عاية فائقة. (1)

وهما سيتم الحديث عن مدن الثعور الشامية والجزرية كلّ على حده مع التطرق إلى بشأتها الأولى. وكيفية اهتمام الخلفاء العباسيين بجده المدن، وستكون البداية مع الثعور الشامية.

## ب- الثغور الشامية:

١- طوسوس: من أهم مدن التعور الشامية، وهي مدينة قديمة فهبت المصادر القديمة إلى
 أنها سميت نسبة إلى طرسوس حفيد سام بن توح. (٢)

<sup>-</sup> عمران (محمود سعيد): معالم تاريخ الإمبراطورية البيرنطية (مدعل لدراسة التاريخ السياسي و لحربي)، بيروت، دار النهضة العربية، ١٩٨١م، من ١٠٠٤ء سيديو (ل.أ) تاريخ العرب العام، امبراطورية العرب (حضارتهم مدارسهم الملسقية والعلمية والأدبية، ثر، عادل رعيتر، القاهرة، دار عيسى البابي لحلبي، ط٧، (حضارتهم مدارسهم الملسقية والعلمية والأدبية، ثر، عادل رعيتر، القاهرة، دار عيسى البابي لحلبي، ط٧، ١٩٦٩م، من ١٨٦٥ء سالم (عيد العربي)، دراسات في تاريخ العرب (العصر العاسي الأول)، الإسكندرية، ١٩٧٧م، ج١٢ من ١٩٦٤.

أ اس العدم (كمال الدين عمر بن أبي جوادة ١٩٦٠هـ /١٢٩٢م): بغية الطلب في تاريخ حالب، تح، سهبن ركار، بيروت، دار الفكر، درت، ج١، ص٧٧١، ابن شداد (عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم ١٨٤هـ /١٢٨٥م): الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجريرة، تح، يحيى ركريا عياره، دمشق، سشورات وراره الثقافة، ١٩٩١م، ج١، ق٢، ص١٥٦.

وكانت تسمى قليماً تارسين، ثم عربت إلى طرسوس. (١)

وطرسوس: مدينة ذات قيمة دبينة، فعيها قبور عشرة من الأبيناء (لم يتم ذكر أسمائهم في طصادر التي تمت العودة إليها) وقيها أيضاً قبر داكيوس ملك أصحاب الكهف. (٢)

ولها أهمية دينية كبيرة لدى المسيحيين، كوتما مسقط رأس القديس بولس. (٢٠)

وصعها ابن حوقل بقوله "أما مدينة طرسوس، فكانت المدينة المشهورة المستعنى بشهرتما عن تحديدها ".(1)

وكان يعصلها عن بلاد الروم حبل اللكام الذي شكل الحاجز الطبيعي بينها وبين الأراضي البيزنطية. (\*)

كان لمدينة طرسوس سوران وخدق واسع وعليها ستة أبواب، وكان يخترقها نحر البردان (۱) (۱)

<sup>· -</sup> ابن المدم: بنية الطلب، ج١، ص١٧٧.

أ - ابن تشحة (أبو الفضل محمد بن الشحة ): الدر المتحب في تاريخ عملكة حلب، تقدم، عهد الله محمد الدرويش، دمشق، دار الكتاب العربي عالم التراث، ١٩٨٤م ، ص٩٩-١٠٠.

<sup>&</sup>quot; – الحتروري: الثغور البرية الإسلاميةيص.٣٠.

أ -ابن حوقل: صورة الأرض بص ١٨٣.

أ - أس خرداداة. الأسالك والأمالك، من ٩٤، الإصطحري: مسالك الأمالك، من ٤٧، أبن حوق صورة الأرمن، من ١٨٩٣.

أعر أثيردان يطلق عليه أيضاً الفضيان ووغر بطرسوس، إبن الفقيه الهمداي مختصر كتاب البلدن، ص١١٦

أبر العدم: بفية الطلب، ج١، ص١٧٧، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص٥٣.

لكن هذه المدينة كانت قد خربت على أيدي العرب المسلمين في أثناء فتوحاتهم في صدر الإسلام، وبقيت على حالها هذه إلى رمن الخليعة المهدي الذي أمر يبنائها وعمارتها بعد أن أحره قائده الحسن بن قحطية (1) عن أهمية موقع هذه المدينة، و كيف حالها من خراب و دمار، وأشار الحسن على الخليعة المهدي يبنائها وتحصينها الأهميتها، وبالفعل أمر الخليعة المهدي ببناء المدينة وتحصينها، (1)

ويبدو أن الخليمة المهدي قد أمر بإنرال الحدود فيها وتحسين أوصاعهم، و كان ذلك في العام الاهم الرهبد الذي العرب الحلام المعلم، و يقي حال طرسوس على هذا البحو إلى رمن الخليمة هارون الرشيد الذي أمر بتحديد عمارة طرسوس وتحصيبها، وكان المكلف بحده المهمة أبو سليم فرح الخادم التركي، والذي بدأ بسائها في عام ١٧٠ه الله الاهم، و قام أبو سليم بساء سبعة وتحادين برحاً مستديرة ومربعة، وعلى كل يرج عشرون شرفة، ويين كل برجين ست وخمسون شرفة، وكان عرض

<sup>-</sup> لحس بن قحطية. من أهم وأقوى الثنادة المسكريين في المصر العياسي الأول التسلم صاهب متعددة رمن العياسيين خد البيرنطيين ولكترة انتصاراته وقوله العياسيين خد البيرنطيين ولكترة انتصاراته وقوله أهلق عليه الروم البيرنطيون (التسين)، الرركلي (عمير الدين): الأعلام، بيروت، دار العلم، ط٤، ١٩٧٩م، ح٢، مر٢٩٨.

أبيلادري (أبو الحسن أحمد بن يجين بن جابر ت ٢٧٩هـ /٨٩٢م): فتوح البلدان، تح، رصوان محمد
 رصوان، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٨٢م، ١٩٨٣م، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ح١، ق٢، ص١٥١
 ٥٥١

الشرفة درسمين ونصف في ارتفاع مماثل، و ريادة في تحصيبها ومنعتها قام بناء فصيل وسع الشرفة درسمين ونصف من التصحر من أعلاه إلى ومرتفع السمث حول سورها، وخلف القصيل خداق عريض وعميق مبني بالصخر من أعلاه إلى أسفله، وهكذا كان للمدينة سوران، وكان أمذه الأسوار خسة وعشرون باباً، خسة منها معتوجة مسلوكة، وباقي الأيواب مسلودة، وأيواب السور الخيط بما حديد ملبس، أن أبوب السور المتصل بالمتداق فهي حديد مصمت، وكان أمذه الأيواب المعتوجة أسماء، وهي باب الجهاد وهو الباب الذي يخرج منه المرح الذي يعسكر فيه الأمراء، و باب الصفصاف وبين هدين البابين يدخل النبر (تحر البردان) وعلى مدخله شباك حديد، وباب الشام ومنه يدخل رقاق أذنة والمسهمة والشام، وباب البحر وعنده عزج النهر ومصبه في البحر وعليه أيضاً شباك حديد، وباب يعرف بالباب المسدود، ولم يعتبح قط أمّا الباب الخامس فهو باب قلمية، وعلى نمر المدينة قطرتان عطيمتان، وبعد الانتهاء من تنظيم المدينة ثم بناء مسجدها. (1)

القصين، حافظ قصير دون سور اللدينة والحصن، الجوهري (عيد الله العلايلي) الصنحاح في اللغة والعلوم،
 إعداد وتصيف عدم مرعشلي، أسامة مرعشلي، يبروت، دار الحضارة العربية، ١٩٧٤م، ح٢، مس٣٣٣

<sup>&</sup>quot; - بلادري. فتوح البلدان، من ١٧٤، ابن الفقيه الهنداني: مختصر كتاب البلدان ، من ١٩٣٨، الطرسوسي رعضان بن عبد الله إبراهيم). سير الثعور، مأخود من كتاب (شدرات من كتب مفقودة ) استخرجها وحققها رحسان عباس، بيروت، دار العرب الإسلامي، ١٩٨٨م، من من ١٥٠ ، ابن العدم : بعيه الطلب، ح١ ، من ١٧٧ ، رحسان عباس، بيروت، دار العرب الإسلامي، ١٩٨٨م، من ١٥٥ ، ابن الشحة: الدر الشحب في تاريخ مملكه حلب، من شداد الأعلاق الخطيرة، ح١،٥٥ ، ص١٥٥ ، ابن الشحة: الدر الشحب في تاريخ مملكه حلب، من ١٨٨ ، الحميري: الروض المعطان، من ٢٨٨.

بعد أن انتهى أبو سليم من بناء طرسوس، أنزل الخليفة الرشيد فيها قوات إصافية من الحبود والمرابطين، وأقطعهم الأراضي، وراد في أعطياتهم، ليشجعهم على البقاء فيها وكان ذلك في العام (١٠) ٧٨٨ م. (١٠)

و عا أن مدن التعور بوصعها مدياً حلودية على خطّ التماس المباشر مع العلو، فإن تبعيتها م تكى دائماً بيد المسلمين، بل كانت تتقاذف تبعيتها الدولتان العربية الإسلامية و البيرنطية كلما رححت كفة إحداهما، وهذا ما سيلاحظ في غالبية ملن التعور، وهو ما حدث في طرسوس، فعد هارون الرشيد تمكن الروم البيرنطيون من السيطرة على طرسوس إلى رمن الخليفة المأمون الذي أمر بإعادة إعمار طرسوس و تحصيبها و بناء ما تحدم من سورها وأبيتها و قراها وشحبها بالعتاد والمقاتلين، وهذا ما يؤكده ابن حوقل "استحدثها المأمون بن الرشيد ومدنها، وحعل عليها سورين من حجارة، وكانت تشتمل من الخيل والرجال والعدة والعتاد والكراع والسلاح والعمارة والحصب والعلات والأموال و السعة في جميع الأحوال على حال لم يتصل عمله ثعر من شهور المسلمين". (17)

ويلاحظ بأن اهتمام الخليفة المأمون يطرسوس كان يالغ الأهمية حتى وصفها ابن حوقل ممثل هذا الوصف.

أبلادري فتوح البلداديمن١٧٤، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة،ج١،٥٢يمن١٥٩، الحمولي معجم أبلداد، ج٤، من٢٨-٢٩.

<sup>&</sup>quot; - ابن حوفل: صورة الأرص، ص ١٨٢، ابن العلم: بغية الطلب ، ج١، ١٨٤.

٢- المصيصة: كان يطلق عليها بالرومية مايسبستيا، وهي بالقرب من أنطاكية وكان عليها بعداد الصعيرة، الأتحا كانت على حابي تحر حيحان وكان فيها فرسان شحعان وأقوياء، فشبهوها يبغداد. (1)

والمصيصة شقاد أو مدينتان بينهما تحر حيحان (٢٥) الأولى المصيصة على الشتى العربي للنهر، وكعربيا على الشق الشرقي للنهر، ويصل بين المدينتين قنطرة من الحجارة الصخمة. (٢٠)

اهتم الخلفاء الأمويون بحده المدينة، وعمرها عبد الله بن عبد الملك بن مروان، وكانت عبارة عن حصن، ولم تكن مدينة بالمعنى الكامل ، فاهتم بحا وأمر ببنائها وتزويدها بالمقاتلين والحبود. (1) أما أوّل من اهتم بحا من الخلفاء العباسيين، فقد كان الخليفة أبو جعمر المصور بالله الذي أم ببنائها وتحصيبها. (9)

فقد كانت المصيصة قد تعرضت لزلرال في العام ١٣٩هـ ./٧٥٦م، أدى إلى هدم المدينة وخرابحا تما دفع بأهل المدينة إلى الرحيل، لذلك أمر الخليمة أبو جعمرالمصور بالله بعمارتها وبناء

 أ - تحر حيحان. تحر عظيم تنصل به أتحار كثيرة، يخرج من بلاد الروم وينتهي إلى للصيصة ، ويجر النهر ممدن كثيرة، بن العديم. بنية الطلب ، ج١،من٣٧٣، الأبشيهي ( شهاب الدين أحمد الأبشيهي) المستطرف من كن في مستظرف، دمشق، دار كرم، درت،من11٤.

<sup>\* -</sup> ابن المديم: بنية الطلب، ج١ءص٥٥ ١ءاخميري: الروض للمطاريص٥٥٥.

<sup>&</sup>quot; - ابن حرداذبة: للسائك و السائك، من 4٦٣ الإصطحري: مسائك للسائك بمن ٤٧٠.

<sup>&</sup>quot; – البلادري: فتوح البلدان يعمل ١٩٤٩ ابن الفقيه الهنداني: مختصر كتاب البلدان يعمل ١٩٢٠.

 <sup>&</sup>quot; - البلادري: قوح البلدان، من ١٩٩٥، البعقوبي رأحمد بن يعقوب بن جعفر المعروف بالواضح
 ت ٢٨٤هـ / ١٩٩٧م : البلدان، العراق، المكتبة المرتضوبة ، ١٩٩٨م عص ١٩٩٨.

سورها وتحصيمها، وبني فيها مسحلاً في موضع هيكل قلتم كان باللدية، واهتم الخليفة المهدي بنعر المصيصة، فقد نم في رامه إعادة تحصين المدينة وتقويتها وريادة أعداد المرابطين فيها ( )

وفي رمن الخليمة المأمون أمر بإسكان الناس في المدينة، وإقطاعهم الأراضي ليستوطنوا بحا، وراد في بناء المسجد، وأطلق عليها اسم للعمورة. (٢)

أما كفريبا فهي الشق الثاني من المصيصة وكانت على الضعة الشرقية لنهر جيحان، وهالك علاف بين المؤوخين حول أول من أمر ببناء كفريبا من الخلفاء العباسيين، فبعضهم يذكر بأن الخليفة هارون الرشيد هو من بني كفريبا، وبعضهم الآخريسيها إلى الخليفة المهدي، والأرجع بأن الخليفة المهدي كان قد أمر بالفعل ببناء مدينة كفريبا، وعندما تسلم الخليفة هارون الرشيد عرش الخلافة ونظراً لاهتمامه الزائد بالمدن الحلودية وعمله الدائم على تحصيبها، أمر بإعادة تحصين المدينة، وذلك عن طريق خدق يحيط بما، كما أمر الخليفة المأمون ببناء سور للمدينة لزيادة حمايتها، لكن المشروع لم يكتمل إلا في عهد الخليفة المعتصم بالله، وعلى هذا النحو فإن الخلفاء العباسيين اشتركها جيعاً في تأسيس هذه المدينة. (٢٠)

<sup>· -</sup> البلادري: فتوح البلدان، ص١٧٢.

<sup>&</sup>quot; – البلادري.فتوح البلدان،مي١٧١-١٧٢، اليمقوبي :البلدان،مي١١،، ابن العقيم الهمداني مختصر كتاب البلدان، مي١١٦-١١٣،ابن العديم: بفية الطلب برج١يمي١٥١، ابن شداد. الأعلاق الخطيرة، ح١، ق٢، ص١٤٥، ابن الشحة. الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب،مي١٧٩، الجميري: الرومن للعطار، ص١٥،

اً البلادري. هوج البلدان، من ١٧٩، البعثوبي: البلدان، من ١٩٩، ابن الفقيه الهمداني٠ مختصر كتاب ببلدا، من ١٩١٣، ابن العدم: بنية الطلب، ج١، من ١٩٩-١٩٠، ابن الشحنة: الدر المتنصب في تاريخ مملكه حدب، ص ١٧٩

والسبب الدي دفع الخليفة الرشيد للاهتمام ببناء وتحصين كفربيا هو اردياد أعداد السكان في المصيصة من مرابطين وجنود وسكان أصليين، لذلك قرر الرشيد بناء مدينة على الصفة الثانية لمهر جيحان تكون مكاناً الإسكان هذه الأعداد المتزايدة من السكان، كما أن المدينة ستكون عوناً للمصيصة في مساندتها أثناء الجملات على الأراضى البيزيطية.(1)

"٣- أذنة (أضنة الآن في توكيا): و هي مدينة من التعور الشامية تقع غربي ممر سبحان بالعرب من الصيصة، و هذه المدينة قديمة حداً منذ أيام الروم لكنها كانت خراباً إلى رمن الدولة العباسية، فقد أمر الخليمة المصور ببنائها وتحصيمها، وكان ذلك في عام ١٤١ه . / ١٥٨م على يد صالح بن علي الذي قام ببناء قصر في المدينة و إعادة بناء عدد من بيوتها. (")

واستمر حال أذبة على هذا النحو إلى رس الخليفة هارون الرشيد الذي أمر خادمه أبا سليم فرح التركي بإعادة بنائها وتحصيبها، وإسكان الحود المرابطين فيها لحمايتها، لكن يبدو أن المدينة م يتم بناؤها بشكل كامل في رس الخليفة الرشيد، لذلك تابع الخليفة محمد الأمين بناوها وتحصيبها.(")

<sup>&</sup>quot; - ابن العدم: بنية الطلب، ج١٠مس١٩١.

أيلادري: فتوح البلداد بعر١٧٣.

أب البلادري، فتوح البلدان، مراكب بالبعقوبي: البلدان، مراكب البكري الأندلسي (أبو عيد الله بن عبد العرب البلاد والواضع، ثح، مصطفى السقابالقاهرة، العرب المدادي: مراكب والترجة والنشر ، ١٩٥١ م ، ج١٠هـ ١٣٣، البغدادي: مراصد الاطلاع، مراك.

وتميزت أذبة بوجود قنطرة من الحجارة بين المدينة وبين الحصن وقسحة تشبه الروض موجودة داخلها، وكان للمدينة تمانية أبواب، وسور، وخدق.(١)

وما يمير العصر العباسي الأول هو أن اهتمام الخلعاء بالتعور لم يقتصر فقط على زعادة بماء وتحصيل مدن التعور وإعمارها و توطيعها بالسكان، بل كان أكثر من ذلك، فقد قام الخلعاء العباسيون بساء مدن محصنة حديدة في منطقة الحدود، إذ قام الخليعة هارون الرشيد بساء عين رربة، والهارونية، والكنيسة السوداء.

ُؤ - عَيِنَ وَوِيةَ: وهي مدينة من الثعور الشامية قريبة من الصيصة بينهما تحالية عشر الدرات. (٣) (٣)

وهماك علاف حول من بني هذه المدينة قهاك من يدكر بأن مدينة عين روبة قد بسيت رمن الخليمة المهدي على يد ولده هارون الرشيد ولكن بأمر الخليمة المهدي في العام ١٧٠هـ /٧٨٦م. (13)

<sup>-</sup> بن العقيه: مختصر كتاب البلدان، من ١٩٢٠.

الهن مسافة من الأرض مترابحية ليس لها حد معلوم وكل ثلاثة أميال فوسخ، ابن منظور الساب نعرب،
 حـ٣، ص٧٥٥.

<sup>&</sup>quot; - البعقوبي: البلدان؛ ص- ٢١، ابن العدم: بنية الطلب؛ ج١،مس١٩٧.

أبي المديم: بغية الطلب: ج١ مص١٩٧، الحميري: الروص للمطار عص٤٣٢.

والبعض يذكر بأن الخليفة هارون الرشيد قد بناها في عام ١٨٠هـ ./٧٩٦م. (١)

ومن الممكن أن يكون الخليفة المهدي كان قد أمر ببناء مدينة عين روبة، ولكنه لم يتمكن من ذلك، ويقيت هذه الفكرة موجودة لذي ولذه هارون الرشيد، لذلك ما إن سبحت له العرصة حتى قام ببنائها، الأنه من غير الممكن أن تبقى فكرة بناء مدينة في الثعور مثل عين روبة عشر سبوات ليتم تبعيدها من العام ١٧٠ه ./ ٢٨٦م إلى العام ١٨٠ه ./ ٢٩٦٨م، والواصبح بأن الخليفة المهدي قد ذكر رغبته لولده الرشيد وشجعه على ذلك، والرشيد عمل على تحقيقها عندما سبحت له العرصة.

وكان لموقع عين روية أهمية كبيرة ، فقد تميزت بأراصيها الزراعية الخصبة ومراعيها الواسعة وبتنوع أشحارها وثمارها، ووصمها الجعرافيون بأنما تشبه مدن العور.(١)

وعمل الخليمة هارون الرشيد على إعمار المدينة بالسكان من خلال إرسال جماعة من أهابي خراسان وإقطاعهم الأراضي فيها. (<sup>17)</sup>

كما قام الخليمة المأمول بإعادة إعمار عين روية بعد أن تعرصت لهجوم من قبل الروم البيزسطين، عما أدى إلى تخريب قسم كيور من المدينة، لذلك أمر المأمون بإعادة إعمارها

أبلادري. فتوح البلدان، من ١٥٧م، إبن القليم المنداني: مختصر كتاب البلدان، من ١٩٣٨، إبن الشبحة الدر
 منتجب في تاريخ مملكة حلب، من ١٨٧٥، ياقوت الحنوي: ممجم البلدان، ج١٤ عن ١٧٧٤١٧٨.

أ ين خردادية الثبائك والثماثك والثماثك والدائك الإصطحري: مبائك الثماثك و ١٩٧٥ ابن حوقل ص١٩٨٠ اس شياد: الأعلاق الخطيرة و ١٩٥٨ عن ١٩٥٨ ابن المديم: بنية الطلب و ١٩٥٨ عن ١٩٧٨

<sup>&</sup>quot; - البلادري: فتوح البلدان، ص١٧٥، ابن العديم : بغية الطلب، ج١٠٥٠.

وتحصيمه، وذكر بأنه قد أنفق على إعادة بنائها مئة وصبعين ألف دينار، وكان يعمل فيها يومياً أربعون ألف عامل ما عدا البنائين و الحدادين والمجارين. (١)

كما قام الخليفة المعتصم بإرسال محموعة من الزط ليستوطنوا بالمدينة. (٢٦

مما سبق ذكره يلاحظ اهتمام الخلفاء العباسيين بتحصين هذه المدن الحدوديةعلى الرغم مما كلفتهم من أموال.

"ه- الهارونية: و تقع الهارونية غربي حبل اللكام ، ويلاحظ هما أيصاً بأن هماك خلافاً حون من بني الهارونية ، الخليمة المهدي أم الخليمة هارون الرشيد، ويجمع المؤرخون على أن ابتداء ببياض كان في رمن الخليمة المهدي، و لكن الخليمة هارون الرشيد أكمل بنائها.

فقد أمر الخليمة هارون الرشيد في العام ١٨٦ه ./ ٧٩٦م بساء حصل صعير، و أمر الخليمة الرشيد بأن يشحل هذا الحصل بالمقاتلين، وقام عدد من المنطوعين بالتروح إلى الهارونية، وسميت بالهارونية بسبة إلى هارون الرشيد. (٢)

أيلادري: قوح البلداد،مر١٧٦، ابن المدع: بنية الطلب، ج١، مر١٦٧، ابن شداد: الأعلاق المديرة، ج١، قر١٦٥، ابن شداد: الأعلاق المديرة، ج١، ق٢، مر١٥٥ – ١٥٨.

<sup>\* -</sup> الحتروري: الثغور البرية الإسلامية بعس.٩٩.

آ - البلادري: فتوح البلدال مع ١٧٥ه ابن عردادية: مسائك المائك مع ١٩٥٥ الإصطاعري: مسائك المائك مع ١٤٥٥ ابن حوقل: صورة الأرص على ١٩٨٥ ابن الفقية المستاني: عتصر كتاب البلدال مع ١٩٥٥ ابن حوقل: صورة الأرص ١٩٨٥ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ١٩٥٥ عر١٩٥٨.

ا الكنيسة السوداء: تقع بالقرب من المصيصة، وهي مدينة قديمة مبية بالحمر الأسود، لدلث كان بطلق عليها الكنيسة السوداء، وكانت تسمى أيضاً بالمحترقة لأن الروم كانوا قد هجموا عليها و أحرقوها وتركوها حراباً. و يبدو أن الكنيسة كانت إلى حبوب عر جيحاب، وكان يسها وبين الهارونية اثنا عشر ميلاً. (1)

وعندما تسلم الخليمة هارون الرشيد الخلاقة، أمر بإعادة بناء المدينة و تحصينها و أمر بونون الحبود فيها مع ريادة في عطائهم.

كما قام ولده القاسم بإعادة تحصين المدينة، و ريادة عدد الحدود فيها بعد هموم تعرضت له المدينة من قبل الروم.

هذه كانت أهم مدن الثعور الشامية و التي خصصت لانطلاق الهجمات منها باتحاه الأراضي البيزنطية.

### ج- الثغور الجزرية:

أما الثعور الجررية، فقد غلبت عليها الطبيعة الجبلية بما حملها أكثر عزلة وعرصة للمخاطر وللهجوم البيزنطي مثل مرعش وملطية والحدث وريطرة.

أبيلادري فتوح البلدان، م ١٧٥، ابن خردادية: الأسالك والمائك، م ١٢٥، الإصطحري سينك سيات م ١١٣، مر٤٤، ابن حوقل: صورة الأرض، ص١٨٨، ابن الفقيه المبداني: محتصر كتاب البلدان، ص١١٣، ابن الفقية المبداني: محتصر كتاب البلدان، ص١١٣، ابن الفدع: بغية الطلب، ج١، ص١٧٦-١٧٤، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص١٩٩،

١- موعش: تقع مرعش عند الطرف الجنوبي من جبل اللكام، وهي من بناء الروم وأطلقوا عليها gremanicia وتميزت مرعش بأراضيها الخصبة ، وسهولها الواسعة، فقد اشتهرت بعرارة مهاهها وأشحارها وررعها، ذكرها الجعرافيون العرب بأتما مدينة صعيرة تحادي حبل اللكام لكنها مدينة عامرة بالسكان. (1)

وقد تعرصت للتخريب على يد البيزطيين أكثر من مرة في رمن الخلفاء الراشدين وبني أمية، فعمل الخلفاء الأمويون ويشكل دائم على محاولة إقامة مجتمع مستقر في مرعش، ولكنهم م يعلجوا بسبب تكرار الهجمات على المدينة، إلى أن جاء الخلفاء العباسيون وكانت سياستهم في تعمير مرعش تشبه سياستهم في المدن الأخرى، فقد أمر الخليفة أبو جعفر المصور القائد صالح بن على بساء المدينة بعد أن هاجها البيرنطيون في عام ٢٣٢ه ./١٥٧٥ ، و قام صالح بتحصيمها وأرسن إليها عدداً لا يأمن به من الجنود و السكان مع زيادة في عطائهم، أما الخليفة المهدي ، فقد وحد أن مرعش بحاجة إلى قوة إضافية الحمايتهاء لذلك أمر يارسال قوة أخرى من الجنود إليها، وعمل الخليفة هارون الرشيد على تجديدها مرة أخرى، و بني فيها ربضاً أطلق عليه الهاروبية كان حارج قلعتها الأصلية.(٢)

بن خودادية: الأسالك والأبالك، مراعه، الإصطاعري: مسالك الأبالك، مراع، ابن حوال، صورة الأرض، جاء مراعه.

<sup>-</sup> بلادري. فوج البلدان، م ١٩٣٠، يافوت الحموي: معهم البلدان، ح م م ١٠٠٠، البعدادي مو صد لا طلاع، ح ٢٠٠٠، م م ١٣٠٠، ابن العدم: بغية الطلب، ح ١٥٠٥ ١٣٣٠، ابن شداد الأعلاق خطرة، ح ١٥٥ ١٣٥، ابن شداد الأعلاق خطرة، ح ١٥٥ ١٩٥، الم 1٩٠٠، أبو القداء (عماد الدين اسماعيل ): تقوم البلدان، باريس، دار الطبعة السلطان، ١٩٠٠، م ١٩٠٠، البكري: معهم ما استعجم، ح ١٩٠٤، ابن الشحة الدر المسحب في تربح عملكة حلب، ص ١٩٠، الحمري: الروض للعظار، ص ١٩٥، القرماني (أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدعشقي ت ١٩٠١هم ١٩٠، أعبار الدول وآثار الأول في التاريخ، يووت، عالم الكتاب، د. ح، م ١٨٥، فتحى عثمان: الحدود الإسلامية البيرطية، ح ١٠٥ ١٩٠.

هده البيئة الجعرافية الخصبة لمرعش جعلتها تشكل قاعدة لانطلاق الصوائف باتحاه الأراصي البيرنطية، وهذا سيلاحظ بأن كثيراً ما انطلقت الجيوش الإسلامية من مرعش باتحاه الجبهة البيرنطية.

۲- الحدث: تقع الحدث شمال غرب بحسنا وشمال شرق مرعش، وتتمير بوجود قلعة مبعة بين
 ملطية وسمسياط و مرعش، وهي تقع على حبل الأحيدب. (۱)

وكان يطلق على الحدث تسميات متعددة، فقد كانت تعرف بالحدث الحمراء و ذلك لأن تربتها كانت حمراء، وأطلق عليها المحمدية و المهدية نسبة إلى الخليعة العباسي المهدي الذي أمر بسالها وتحصيمها، وسميت بالحدث لأن المسلمين قاتلوا في هذه المنطقة جماعة من الروم البيزنطيين معهم غلام صعير قاتلهم يشدة و قوة، لذلك أطلقوا على هذه المنطقة اسم درب الحدث.

وكان يسميها الأرمى (كينوك) والأكراد (ميتا) والروم البيزنطيون (أداتا) أما العرب فيسمونها (الحدث) ومعنى الحدث في العربية الخبر، ولا سيما الخبر المحزن، وكان يطلق عليها أيضاً درب السلامة. (<sup>۲)</sup>

بن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١،٤٥٢ بمر١٧٢ بياقوت الحموي. معجم البلدان، ج٢٠ مر ٢٢٠ المعدودي الطعور البرية البعدادي مراصد الاطلاع، ج١، من ٢٨٥. البكري: معجم ما استعجم، ج٢ يعن ٤٢٩، الجنزوري: الطعور البرية لإسلامية بعن ٨٨، Canard:p.269

<sup>&</sup>quot; - أبلادري. فتوح البلدان، من ١٩٢١، ابن المدم: بغية الطلب، ج١، من ٢٣٩، باقوت خموي معجم أبدان، ح٢، من ٢٣٩، باقوت خموي معجم أبدان، ح٢، من ٢٣٨، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص ١٩٢، ابن الشحة الدر للشاحب في تاريخ المنكة حلب، ص ١٩٢، البعدادي: مراصد الاطلاع، ج١، ص ٣٨٠ ، لسترنج (كي) بلدان الجلافة بشرفية وأنعرق و لجريره و إيران و أقاليم أسية الوسطى منذ الفتح حتى أيام تيمور)، تر، بشيرفر سيس، كور كيس عود، بعداد، مطبعة الرابطة ي١٥٥، ١٩٥هم ١٩٥٤.

اهتم الحلفاء العباسيون بقلعة الحدث وخاصة الخليفة المهدي، فقد أمر الخليفة المهدي في عام ١٦٩هـ / ٧٨٥م قائده سليمان بن علي ببناء الحدث وتحصيبها، وبالفعل قام سليمان بنناء المدينة وأسكنها بالسكان من مناطق متعددة من ملطية وسمسياط وغيرها، و لكن بناءها لم يكن قوياً، فقد ببت باللبن، وبعد انتهاء أعمال البناء حاء الشتاء قوياً محملاً بثلوح وأمطار غريرة، فلم تستطع أبنية المدينة مقاومة هذا المناخ الصعب، لذلك فقد تحدمت تماماً وراد على ذلك همعوم الروم عليها الدين قاموا بإحراق المدينة وتدميرها بالكامل في العام ١٧٠ه ، ١٧٨م، وكان المهدي قد توق آنذاك. (١)

ونتيجة لى أصاب هذه المدينة من خراب فقد أمر الخليعة هارون الرشيد بإعادة بنائها وتحصيبها من جديد، و توطين الحبود و المقاتلين بما مع إقطاعهم الأراضي و المساكن، و يذكر البعض أن الرشيد أمر بمدم كتيسة كيسوم و معايدها، و استعمال حجارتها في البناء. (٢)

"٣- ملطية: من أكبر مدن التعور الجزرية وأكثرها قوة وحصانة ومناعة، وتقع في الشمان الشرقي من التعور، كما أتما أقرب التعور إلى بلاد الروم البيزنطيين، وكان اسمها بالرومية ملطيا وكانت تدعى أيضاً Melitene، ثم عرّبت إلى ملطية، و غيزت ملطية بأنما من أقوى مدن

بالادري. فتوح البلدان، ص١٩٤، ابن العدم: بغية الطلب، ج١،ص-٣٤، ابن شداد الأعلاق خطيرة،
 ج١،ق،٢،عس١٧٤-١٧٥، ابن الشحة: الدر المتحب في تاريخ مملكة حلب، ص١٩٣.

بالادري. فتوح البلدان، عنده ١٩٥، ابن العدم: بغية الطلب، ج١، عند ٢٤١، ابن الشحنه الدر المسحب في
 تاريخ مملكة حلب، عندهي: الحدود الإسلامية البيرنطية، ج١، عنده ٢٧٥.

الثعور وأكثرها علم وعتاد من سلاح ورحال، كما أتما تميزت بأراضيها الواسعة وبساتيمها دات الأشحار المثمرة .(١)

ومدينة ملطية قديمة جداً من بناء الإسكندر، وقد تعرضت للتخريب أكثر من مرة وحاول العرب بناءها منذ زمن الأمويين.(<sup>1)</sup>

إلى أن جاء رس العباسيين فهاجها الروم البيزنطيون في بداية تأسيس الدولة العباسية ١٣٧ه /١٥٧م و يقيت خراباً إلى رس الخليعة أبي حجم المصور، الذي أمر قائده الحبس بى قحطة بإعادة باء ملطية وتحصيبها، وبالعجل قام الحبس بى قحطة في العام ١٤٠ه /٧٥٧م عمم العمال والبنائين والعجلة لبناء المدينة، وكان الحبس يساعد العمال في البناء و يقدم لهم الطعام، ليحفزهم على العمل إلا أن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام والي الجزيرة و الثعور، الزعج من تصرفات الحبس و أرسل إلى أبي جعمر يعلمه بدلك، لكن المصور رد عليه بقوله " يا صبي يطعم الحبس من ماله وتطعم من مالي وما أثبت إلا من صعر خطرك وقلة همتك وسعة رأيك". (") وأرسل المصور إلى الحبس يشكره على ما يمعل و يحثه على المتابعة في مسيرته الحبسة، وهنا عمد الحبس إلى تشجيع العمال على الإسراع في البناء فزاد في أعطيائهم، وبدأ العمد لل يبحر بسرعة الحبس إلى تشجيع العمال على الإسراع في البناء فزاد في أعطيائهم، وبدأ العمد لل يبحر بسرعة

بن خرداداة. المسائك و المسائك من ٩٣، الإصطاعوي: مسائك المسائك، من ٤٩، ابن حوق: صورة لأرض، من ١٨٩، ابن العدم: بغية الطلب، ج١، ص ٣٥١.

<sup>&</sup>quot; - البعثوبي: البلدان يعن ١٢٠.

<sup>&</sup>quot; بالادري، هوج البلدان عصره ١٩، الطيري ( محمد بن جريوت ٢٦٠ه -/٩٣٢) تاريخ الرسل و الملوك، تح، محمد أبو الفضل إبراهيم، مصره در المعارف، ط٦، درت، ج٧، ص٠٠ه، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة: ج١،٥٠٥هـ ١٨٥٠.

كبيرة إلى أن التهى من بناء المدينة والمسجد في سنة أشهر، وقد تم بناء بيوت خاصة للحد الدين سكوا في ملطية فلكل عرافة (وهم بحموعة من الحبود تتراوح بين عشرة رحال إلى خمسة عشر رحالًا) بيت وكان كل بيت يتألف من طابقين واصطبل، وبني للمدينة مسلحتين ، واحدة على بعد ثلاثين ميلاً والأخرى على تحر قباقيه (أ)، وذلك لكي تبقى المدينة على أهبة الاستعداد لأي هجوم تتعرض له، وأمر المصور بإسكان أربعة آلاف مقاتل من أهالي الجريرة في ملطية. (أ) كان لملطية أهمية كبيرة، لدلك سيلاحظ بأنها ستتعرض كثيراً فحمات البيزيطيين وترجع أهمية ملطية إلى موقعها الجعرافي الإستراتيجي، فهي تقع بين المنطقتين الشمالية والوسطى للحدود المسلمية البيزيطية، وهي بقطة التقاء طرق عدة ومعتاح الطريق للحيوش الإسلامية القادمة من الشرق والمتحهة نحو الحدود البيزيطية، كما أنها معتاح الطرق للحيوش البيزيطية القادمة من

 <sup>-</sup> الين مسافة من الأرض متراحية ليس لها حد معلوم، وأكل ثلاثة أميال فرسخ، ابن منظور: لساب العرب، ج٢، ص٥٧ه.

أ. - تمر قُباقِبُ: ماء لَبِني تغلب ،وهو اسم تمر بالتغر قرب مطلبة ينفع في الفرات. الحموي: معجم البند،،،، وعربه ، مربه ، ٢٠٠٣.

<sup>&</sup>quot; - ابن عباط ( أبو عبر اللبتي المصمري ت ١٣٥٠ه م). تاريخ عليمة بن عباط بتج أكرم طباء العمري، بيروت، مؤسسة الرسالة، حمشق، دار العلم، ط۷۷۹م بعر ٢٠١٩ها باليلادري: فتوح البلاب من ١٩٤١ باليلادري، البلدب من ١٩٤١ باليلادري، المقيد المساني: عتصر كتاب البلدان من ١٩٤١ بالطبري تاريخ الرسل والمؤلث ج٧٠مي ١٥٠٠ ابن المدم زبلية الطلب، ج١٠ج١ بمن ١٩٥٩ الطبحري (ديوبسبوس) تاريخ الرسل والمؤلث ج٧٠مي أن المدم زبلات المدم والمناس بطرس قاشاء تعليق، بطرس قاشاء لبنان، سشورات للكتبة البولسية، ١٠٠١م من ١٩٠٨ السرياني ( المنحاني). تاريخ ادار ميخائيل السرياني الكبير، تره دار عربعوريوس صلبيا عموب، رعداد مناه المدرياني ( المنحاني). تاريخ ادار ميخائيل السرياني الكبير، تره دار عربعوريوس صلبيا عموب، رعداد وتقدم مار عربعوريوس يو صاليراهيم بدمشق مطبعة ألف باء الأديب، ١٩٩١م ع ج٢٠ص ٢٤٤ عشمات خدود الشرية الإسلامية الميربطية، حر١٩٥٠ المشرمة بطدان الحلالة المناس حدود الشرية الإسلامية الميربطية، حر١٩٥٠ المشرمة بطدان الحلالة الشرية، حر١٩٥٠ المناس ١٩٠٤٠ المشرورية التور البرية الإسلامية، حر١٩٥٠ المشرمة بطدان الحلالة المناس مر١٩٥٠ المناس ١٩٠٤ المشرورية التور البرية الإسلامية، حر١٩٥٠ المشرمة بطدان الحلالة المناس مر١٩٠١ المناس ١٩٠٤ المشرورية التور البرية الإسلامية، حر١٩٥٠ المناس ١٩٠٤ المناس ١٩٠٤ المناس ١٩٠٤ المناس ال

العرب، وتمثل ملطية مركز تقاطع عدة طرق وأودية، مثل وادي تحر قباقب (تحماصو tokhmasu)، الدي يشق طريقه في عمق بين الصحور حوبي ملطية إلى ربطرة، ومحر الحرجوية، ثم وادي الفرات، كما أتما حاضرة جماعات البيالقة (١٠).

أع - إيطرة: تقع ربطرة في أعالي تمر قراقيس أحد روافد تمر قباقب، وهي بين ملطية وسمسياط والحدث، وحصل ربطرة من أقرب التعور الإسلامية إلى بلاد الروم البير بطيين. (")
وربطرة حصل قديم حداً أطلق عليه الروم سوريطرة (sozopetra) وبعض الأحيان ربطرة

وربطرة حصى قائم حداً أطلق عليه الروم سوربطرة (sozopetra) وبعض الأحيان ربطرة (zapetra). (1)

و طراً لقرب هذا الحصن من الحدود البيزنطية، فقد تعرَّض كثيراً قمحمات البيزنطين، وكان المسلمون يعملون دائماً على إعادة بنائه وتحصيم، فالمصور كان من أول الخلعاء العباسيين اللين عملوا على بناء حصن ربطرة، ولكن الروم عملوا على هذم الحصن على أهله، فقام الخليعة

<sup>· -</sup> سبتم الحديث بشكل مقصل عن البياقة في القصل الرابع من الرسالة.

أ - عندان: لحدود الإسلامية البيرنطية، ج١٩٥٥، لستربح: بلدان الخلافة الشرقية، ص١٥٧-١٥٢، العهد العبي (عهد الرحمى عمده). الحدود البيرنطية الإسلامية وتنظيماتها الثغرية، حوليات كلية الأداب،العدد ١١٠. الكويت، بملس التشر العلمي حاممة الكويت، ١٩٩٠م، ص٣٨.

<sup>&</sup>quot; - اس عردادنة. المسائك و المسائك، من ١٣٠ الإصطعري: مسائك المسائك، من 14 مر 140 ابن المديم. منهة الطلب، ج١٠٠ ص ٢٤٧، ابن شداد الأعلاق الخطيرة، ج١٠٥ من ١٨٠، الحسوي: معهم البلدال، ج٢٠ ص ١٣٠، المعدادي: مراصد الاطلاع، ج٢٠ من ١٩٠، لسترمج: بلدال الخلافة الشرقية بمن ١٥٠.

أسلادري هوج البلدان، ص١٩٥، لسترمج: بلدان الخلافة الشرقية، ص١٩٣، الجتروري الثعور البرية
 لإسلامية، ص٩٧.

هارون الرشيد بإعادة بناء الحصن وتحصينه وإنزال القاتلين به على يد محمد بن إبراهيم الإمام، وبعدها تعرّض الحصن مرة أخرى للتخريب رمن الخليفة المأمون فأعاد المأمون إعمارها، ثم تعرضت هجوم كبير رمن الخليفة المعتصم من قبل الإمبراطور البيزنطي ثيوفيل، ونتبحة لتحريب المدينة وحرقها وسبي أهلها، قام الخليفة المعتصم بحملته المشهورة على عمورية. (١٠)

كانت هذه بلدن من أهمَ مدن التعور الجزرية وأكبرها، ولكن كان يتبع للثعور الجررية عدد من الحصون والمدن الصعيرة، مثل سمسياط، وحصن منصور، وحصن كمنخ، وحصن قلوذية.

"٥- التمسياط: مدينة صعيرة تقع على شاطئ الفرات العربي، شرقي حبل اللكام في طرف بلاد
 الروم، و هي مدينة قديمة حداً يرجع بناؤها إلى رس سيدنا إبراهيم عليه السلام. (١)

وكان الروم يطلقون عليها. samosata، وكانت تعرف بقلعة الطين. (<sup>17)</sup>

البلادري: فعوج البلدان، من ١٩٥٥، ابن المدم: بنية الطلب، ج١، من ٢٤٧، ابن شداد: الأعلاق خطيرة، ج١، ق٢٠ من ١٨٠ - ١٨١، الحديري، الرومن المطار، من ١٨٥، لسترنج علدان الخلافة الشرقية،
 من ١٩٥٤، الجنزوري: الثنور البرية الإسلامية عمن ٩٣٠.

أ - البعقوبي. البقداد، ص ١٩٦٦، ابن المدم: بفية الطلب، ج١، ص٢٥٧، ابن شداد الأعلاق خطيرة، ج١، ص٢٥٧، ابن شداد الأعلاق خطيرة، ج١،ق٣، ص١٩٨، ابن الشحف الدر المشحف في تاريخ عملكة حلب، ص١٩٨، الستربح طدان خلافة الشرفية، ص١٤٠، أبو القداء تقويم البلداد، ص٢٦٧، البغدادي: مراصد الاطلاع، ج٢،ص٧٤١ بكري محجم ما استعجم، ج٢٠ص٧٥٧-٧٥٨.

<sup>&</sup>quot; - عشمان: الحدود الإسلامية البيرنطية؛ ﴿٢٤مَنْ ٢٤مَ لُسَّرُنَةِ: بِلَدَانِ الخَلَاقَةُ الشَّرْقِيةِ، ص ١٤٠٠،

وهماك حلاف بين الجعرافيين حول تبعية سمسياط للثعور، فممهم من يذكر بأعا تتبع الثعور البكرية('').

أما الجعراقيون والمؤرعون فإتمم يذكرون بأن محسياط تتبع للثعور الجررية.

وقد تعرّصت سمسياط كعيرها من الثعور للتخريب أكثر من مرة من قبل الروم البيرنطيين، وكان المسلمون يعملون على إعادة إعمارها من حديد، ولسمسياط أهمية كبيرة، فموقعها الإستراتيجي جعلها معيراً مهماً على نحر الفرات، وعندها تلتقي الطرق المتحهة إلى العرب، والآتية من الجزيرة العراتية والرقة عن طريق سروح، ومن آمد عن طريق الرها، ومنها أيضاً تسير الطرق المتحهة إلى ملطية ومرعش ودلوك. (1)

وعلى هذا النحو فهي تعدُّ صلة الوصل بين مدن الجرزية العراتية و تعورها.

وهي عبارة عن حصن كبير يقع بين الحصون التي بناها المعصبي، وهذه الحصون التي بناها هي حصن طبار حي والحسيبية وبني المؤمن وابن راجون وحصن منصور، وكان يربط بين كيسوم وحصن منصور قنطرة تعد من عجائب الدنيا (1).

<sup>&</sup>quot;٢- كيسوم: قرية صغيرة من أعمال عسياط في حنوب بمستا. (T)

<sup>&#</sup>x27; – قدامة بن حمقو: نيد من كتاب الحراج،مس٤ ٣٠.

<sup>&</sup>quot; - التدخري (ديونيسيوس): تاريخ الروقيني الشحول، ثر، الشماس بطرس قاشا، تعليق، مطرس قاش، جونيه (بياس)، منشورات اللكلية اليوليسية، ٢٠٠٩م ، ص٤٢ ١، عثمال: الحدود الإسلامية اليبرعطية، ح١، عص٢٤ ٢

<sup>&</sup>quot; - البعثوبي (البلدان؛ ص ١٦٩ ما لحسوي: معجم البلدان، ج٤ بص ٤٩٧.

قدامة بن جعمر كتاب الخراج مس٣٥٣، ابن العديم: بغية الطلب، ج١٤ص٣٠، القروبي ( ركريا بن عمد بن محمود ت ١٩٦٠ه . ١٩٦١م): أثار البلاد وأعيار العباد، بيروت، دار صادر١٩٦٠م ، ١٩٩٠ عند ٢٧١، علية الجنروري: الثغور البرية الإسلامية، ص١٠٠.

۷ حصس منصور: يقع حصص مصور على أحد الروافد اليمي لهر الفرات، ويصب في أسعى المرات، ويصب في أسعى المرات، وقد كانت المدينة عاطة يسور وخداق وثلاثة أبواب، وفي وسط المدينة حصل وقلعة، ويسبب الحصل إلى منصور بن جعوبة بن الحارث العامري بن قيس أحد قواد بني أمية، وقد قام الخليمة المهدي بتكليف ولده هارون ببناء حصل منصور، وتحصيبه ووضع القاتلين والحدود فيها.)

۸- گمخ: تقع قلعة كمخ على الضعة الحبوبية من نعر العرات، ويطلق عليها الروم
 (Kamcha)، و هي قلعة مبيعة، في أسعل القلعة وعلى ضعة النهر تقع المدينة (۱).

كانت هذه أهم مدن التعور الشامية والجرزية، ويلاحظ بما سبق بأن الجعرافيين وطورخين كانوا قد اتعقوا على جعرافية التعور وتبعيتها، ولكنهم اختلعوا حول من هو الخليعة العباسي الحقيقي الذي قام ببناء مدن التعور وتحصيمها، وهذا يرجع إلى كون مدن التعور كانت تتعرض وبشكن دائم إلى التحريب والدمار في رمن جميع الخلعاء، وكان كل خليعة يأمر بإعادة بناء ما تحدم من هذه المدن وتحصيمها، وقدا يلاحظ وجود هذا الخلاف، وبالحصلة فإن جميع الخلفاء العباسيين قد أعطوا مسألة حماية الحدود والاهتمام بمدتما وحصوتها وقلاعها أهمية خاصة.

<sup>-</sup> أبلادري. فتوح البلدان من 191، ابن عردادية: النسائك والمنائك من 17، الإصطاعري اسابك المنائك من 18 ابن المدع: بفية الطلب؛ المنائك من 18 ابن المدع: بفية الطلب؛ حاء ص 19 ابن المدع: الدر المنحب في تاريخ عملكه حاء ص 19 ابن الشحنة: الدر المنحب في تاريخ عملكه حفي من 192، ابن الشحنة: الدر المنحب في تاريخ عملكه حفي من 192، أبو القداء: تقويم البلدان من 791.

<sup>&</sup>quot; - المشرمج: طدال الخلافة الشرقية، ص١٥٤، عشمال: الحدود الإسلامية البيرنطية، ج١، ص٢٣٩.

### د- العواصم، تعريفها، مهمتها، مدتما:

ب تكن الثعور الشامية والجزرية هي التي تقوم بالدفاع عن الحدود العربية الإسلامية عقط، بن كانت همالث العواصم، وهي مدن قديمة كانت تتبع أحيانا قنسرين، وهمالك من كان يتبعها لحلب (1).

والعواصم جمع كلمة عاصم، وهي حصون موانع وولاية تحيط بها من حلب و أنطاكية، و قد بناها قوم واعتصموا بها من الأعداء وأكثرها في الجبال، وحيت عواصم لأنها عصمت ما بلنها.(١)

وقد أطلق على الحصل عاصمٌ لأنه يعصم الثعر و يمده في أوقات النعير. (<sup>(1)</sup> وكان لكلٌ من الثعور الشّامية والثعور الجزرية حصون تعصمها وتحميها، فقد كانت عواصم الثعور الشّامية أنطاكية، و قورس، وجوقة، وعواصم الثعور الجزرية، رعبان، ومسج. <sup>(1)</sup>

هارون الرشيد، والذي عمد إلى تنظيم الحدود بشكل يضمن للثعور حمايتها وللعواصم استقلاف،

وطلت هذه المدن أحياناً تتبع قنسرين، وفي يعض الأحيان لحلب إلى أن حاء الخليعة العباسي

<sup>· -</sup> عثمان: الحدود الإسلامية البيرنطية،ج ١ بعس٢١٣-٢١٤.

<sup>&</sup>quot; - الحدوي المعجم البلدان من المام 190-191 ، البكري: المعجم ما استمحم، 175م، 194 من عبد الحق البعدادي. الراصد الاطلاع، ج12ص119 ، مجموعة الوقتين: للسعد في الأعلام، للطبعة الكاثو بكيه، ط 1947-171م عمل 294.

<sup>&</sup>quot; - قدامة بن جعفر: بيدة من كتاب الخراج و مساعة الكتابة يعر٢٥٣.

أ – قدامة بن جعفر: بيدة من كتاب الخراج، ص٢٥٢.

فقد استهن عهده بإنشاء حمد العواصم بأن عزامًا عن قنسرين و أقرد لمّا حمداً حاصاً ودلث في عام ١٧٨هـ /٧٨٦م. (١)

وقصة رشاء العواصم ترد إلى أن الخليعة الرشيد لم يكتف ينظام الصوائف والشواتي لإبرار قوته وحماية بلاده، ولكنه قارل بين ما لديه من حصون وبين ما أنشأه البيزنطيول حول إنشاء خط دفاعي وضع تحت إشراف رحال حربيين لقبوا بحكام الثعور، ولما رأى الخليعة الرشيد أل هذا الخط الدفاعي يمكن أن يصبح قاعدة للهجوم، أسس إقليماً مشابحاً لإقليم الأطراف البيزنطي على حدود البلاد الإسلامية الشمالية واجماه العواصم. (")

فقد حجل الخليمة هارون الرشيد للنطقة الحدود تنظيمين اثنين هما :

الأول: النظام الأمامي، ويضم التعور الشامية والجزرية وقد خصصت لمواجهة التعرات والمنافذ البيزنطية.

التغيري. تاريخ الرسل والملوك، ج ٨٥ص ٣٣٤، ابن المديم: بغية الطلب ، ح ٢٥ص ٢٥٩، عثمان خدود لإسلامية البيرنطية، ج ١٤مـ ٢١٩.

أحد، موسوعة التاريح الإسلامي والحضارة الإسلامية ( الخلاقة العياسية)،القاهرة، مكتبة المهاسية)،القاهرة، مكتبة السهصة،ط٨، ١٩٨٥م،،ص٤٥٤.

الداي. وهو النظام الخلعي ويوجد خلف التعور، ويضم الأقاليم الخلعية والحصول الجوبية وتسمى العواصم، وتحد من أنطاكية إلى الفرات، وكانت تضم (مبيج، دلوك، رعبان، قورس، أنط اكية، تهرين)، وقد المخدت مبيج قصبة العواصم، ثم أنطاكية و تحتمت باستقلال إداري وذاتي كبيرين ويلاحظ هنه أيضاً التباين بين الجعرافيين حول العواصم، و ما يتبع لها من مدن وقصبتها ويدكرها ابن عرداذبة فيقول "بأن العواصم اسم للناحية و ليس موضع بعيه وقصبتها أنطاكية" ومن مدفى بالسر، مبيح، كورة، تبرين ورصافة هشام وشيزر و غيرها الكثير. (") أما ابن حوقل فيذكر بأن العواصم "اسم للناحية وليس بمدينة تسمى بذلك وقصبتها أنطاكية". (") وعلى الرغم ممّا ذكر، فالعضل يرجع إلى الخليعة هارون الرشيد الذي أطلق عليها هذه التسمية، وأنشأها لتعصم التعور والحدود، ولتمدها بالمؤن والمستلزمات في أثناء الحروب، وللتميز بينها وأنشأها لتعصم التعور والحدود، ولتمدها بالمؤن والمستلزمات في أثناء الحروب، وللتميز بينها وبين الحصون الخارجية الملاصقة للحدود البيرنطية، وسيتم الحديث بشكل عنصر عن الحصون

الخلعية الستة التي أفردها الخليفة الرشيد.

<sup>-</sup> بن حوقل: صورة الأرمى ج ١ مص ١٨٠. ابن الأثير ( عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ت ١٠٠ه ، ١٠٢٠ م): ١٠٦ه ، ١٠٢١م). الكامل في التاريخ، بيروت، دار صادر، د.ت، ج ٩ مص ١٠٠، شعيرة ( محمد عهد اهادي): من تاريخ التحصيات العربية في القربين الأول والتاني للهجرة دراسات في الأثار الإسلامية، القاهرة، المنظمة العربية والثقافة والعلوم، ١٩٧٩م، ص ٢٠ عبد الله ( وديم قدمي) العلاقات السياسية بين بيربطة والشرق الأدى الإسلامي (١٩٧٩م، ص ١٩٧٩م، عبد الله ( وديم عموريف سيم يوسف، الإسكندرية، والشرق الأدى الإسلامي (١٩٤٤م، ١٩٧٩م، ٢١٠مع، عثمان: الحدود الإسلامية البيربطية، ح١٠ص ٢١١م

أين محردادية:المسائلة و المسائلة بعس٦٢.

<sup>&</sup>quot; - ابن حومل: صورة الأرصام ١٧٩٠.

١ هنيج. من أكبر مدن العواصم و هي مدينة بين حلب وسمسياط قرب الفرات، وكان لمبح أهمية كبيرة، فموقعها الإستراتيحي جعلها تشعل دوراً مهماً كنقطة اتصال بين الثعور الجررية والشامية، ولم تقتصر مهمتها على حماية مواقع الحدود، بل أيضاً كانت تراقب صحراء الشام في الحدوب حتى منطقة بالس لحمايتها أيضاً، ويسبب قريما من العرات تم بناء حسر مسع، والذي كان عمراً لجيوفي الصوائف. (1)

٧- الطاكية: أول ما يذكره الجعرافيون عن أنطاكية بأنما قصبة العواصم، وهي أنزه مدينة في الشام بعد دمشق، كانت أنطاكية من أعيان البلاد و أمهاتما و توصف بالتراهة والطيب والحسن وطيب الحواء وعذوية الماء وسعة الخير، و بينها وبين حلب يوم وليلة، كان للمدينة سور وحصن ولسورها ثلاثمة وستون يرجأ، وله خمسة أبواب، وفي المدينة قلعة كبيرة محصة بشكل جيد. (٢)

<sup>-</sup> البعثوبي. البغدان، من ١٣٦، الإصطبعوبي: مسالك المبالك، من ٤٩، ابن حوقل صورة الأرض، ص. ١٨٠، بن العديم العبة الطلب، ج. ١٠٩، ١٠- ١٠، ١٠ ماين عبد الحق البغدادي: مراصد الإطلاع، ح. ٢، عمل ١٣١٠

أ البلادري فتوح البلدان، من ١٩٥٦. ابن خردادية: المسالك والمائلة، من ١٣ الإصطاعري مسالك السائلة والمائلة، من ١٩٦٤. الرصطاعري مسالك السائلة، من ١٩٦٤. ابن حوقل: صورة الأرمن، من ١٩٧٩. الشرماني: تُعيار الدول وآثار الأول، من ١٩٠٤. أبن المدم: بنية الطلب، ج١، من ١٩٧٩ وما بعدها، ابن الشحنة: الدر السحب في تاريخ عملكة حلب، من ٢٠١.

٣ دلوك. و هي من مدن العواصم عبارة عن مدينة قديمة بني الروم قيها قلعة ، ودلوك بليدة من بواحي حلب أدخلها الخليعة هارون الرشيد مع العواصم فكانت تعصم الثعور الجررية من الشمال، يذكر بأن مقام سيدنا داود عليه السلام كان فيها. (1)

٤ - رعبان: مدينة صعيرة قديمة البناء بين حلب، وسعسياط قرب الفرات، وهمالك من يدكر بأن
 رعبان و دلوك مدينتان متصلتان وبأن رعبان من أعمال منبج. (٢)

تيزين: قرية كبيرة من بواحي حلب وكانت تعد من أعمال قسرين، ثم قصلت أيام الخليعة الرشيد وأصبحت تتبع للعواصم.

٣- قورس: مدينة قديمة حداً وكانت منذ القدم مركزاً حربياً مهماً، وكانت تشرف على الطريق الرئيس من أنطاكية إلى العرات، والطريق المؤدي إلى حلب، وعلى هذا النحو، فقد كانت قورس عبرلة خط دفاع أمامي عن حلب وأنطاكية. كما أن قورس كانت بمترلة المسلحة الأنطاكية. (1)

البعقوبي: البلدان، ص- ١٦، البكري: معجم ما استعجم، ج٢، ص٥٥٥ ، ابى العديم: بفية تطلب،
 ج١،ص ٢٦١، الحدوي. معجم البلدان، ج٢،ص ٤١٦. ابى الشحنة، الدر المتناب في تاريخ مملكة حلب،
 ص ٢٢٢-٢٢٤، ابن عيد الحق البندادي: مراصد الاطلاع، ج٢، ص٣٢٥.

<sup>&</sup>quot; - بعقوبي. البلدان: ص- ١٦، البكري: معجم ما استعجب، ج٢، ص ١٩، ابن العدم. بعيد نطلب، ج١، من ١٩٥٠، ابن عبد الحق البغدادي: مواصد الاطلاع، ج٢، من ١٦٢.

<sup>&</sup>quot; - الحدوي: مصحم البلدان، ج ٢ يص ٩ ، إلى الشحنة: الدر المتنصب في تاريخ مملكة حلب، ص ٣٣٣.

أسلادري فتوح البلدال:من١٥٤. ابن العدم: بغية الطلب: ج١، ص٣٦٦: الحموي معجم ببلد،
 من١٤٥، ابن الشخة: الدر المتحب في تاريخ عملكة حلب: من٣٣٥-٣٣٥.

وهالك إشارات في المصادر التاريخية عن كيفية إمااد مدن العواصم للثعور بالحود والعناد، فالبلادري بدكر بأن أنطاكية كانت تحد ثعر المصيصة بالحبود ليس فقط في أيام الحروب، وإعا كانت تتوجه إليها بجموعات خاصة في فصل الشتاء للدفاع عنها وحمايتها. فبقول "وكانت الطوالع من أنطاكية تطلع عليها في كل عام فتشتوا بحا، ثم تنصرف وعدد من كان يطلع إليها ألف و خمسمئة إلى الألفين ".(1)

وأيضاً كانت قورس بمترلة المسلحة لأنطاكية، فقد كان حدود أنطاكية يأتون في كل عام، إلى أن تم تخصيص ربع من أرباع مقاتلي أنطاكية وحدودها إلى قورس ، فانقطعت إمدادات أنطاكية عنها وأصبحت مستقلة. (<sup>1)</sup>

بالإضافة إلى ذلك فقد كانت مدن الجزيرة تمد ملطية بالمعونة لاستمرار تعرضها للبيزنطيين، إذ كانت طالعة من حدد الجزيرة تتوجه إلى ملطية في كل صيف فيقومون بما إلى أن يأتي فصن الشتاء، فكانوا يعودون إلى منازلهم و أراضيهم. أأن

## ه -- الصوائف والشواتي:

أما غروات المسلمين نحو الأراضي اليزبطية، قلم تكى عشوائية، بل كانت منظمة حسب بطاء خاص عرف بالصوائف والشوائي، وكان المسلمون يميلون إلى الصوائف بشكل عام لقدرتهم

<sup>&</sup>quot; - البلادري: فقوح البلدان، ص١٩٩.

<sup>&</sup>quot; - البلادري: فتوح البلداد.من؟ ١٥٠.

<sup>&</sup>quot; -البلادري: قوح البلداد، ص١٨٩.

العرب المسلمون والبيرنطيون معاً هما الدربان المعروفان باسم ممر أبواب قليقية (درب السلامة). و ممر كوردخاي (درب الحدث).

كان درب السلامة و المعروف باسم ممر أبواب قليقية يسلكه المسلمون عبد توجههم للعرو، ويبلغ طوله سبعين ميلاً و يبدأ من سعج هضبة آسيا الصعرى جنوبي حبال طوروس، ويوجد على الطرف الشمالي لهذا الدرب قمة يبلغ ارتفاعها نحو ألف قدم ("، تشرف على السهول الحنوبية في قبادوقيا، وطبحدرات الشمالية لجبال طوروس، و على هذه القمة كانت تقع قلعة اللؤلؤة.

وكالعادة فقد تبادل السلمون و البيزنطيون ملكية هذه القلعة، و ذلك لكونها معتاج الطريق نحو تمر قليقية، فإن وقعت ملكية القلعة بيد المسلمين لم يتجرأ البيزنطيون على التوجه نحو هذا الدرب، والعكس كذلك، فإن كانت ملكيتها بيد البيرنطيين لم يتمكى المسلمون مى غزو قبادوقيا،

كما أن قاله القلعة أهمية أخرى، فهي تتحكم بالطريقين اللذين يلتقيان بالقرب منها وهما الطريق الشمالي المؤدي إلى طوانة، و الطريق العربي الذي ينهي عند هرقلة، و هذا الدرب يسلكه رجال البريد ورسل الخليعة والأباطرة، وهو الذي سلكه المسلمون عند توجههم نحو آسيا الصعرى، وكان هذا الممر يضيق حداً في حويه فيصبح عرضه عند أبواب قليقية بضعة أمنار، وكانت تحيط به صحور شاهقة في ارتماع عمودي وتشرف عليه قلعة الصقالية .

لقدم وحدة قياس تساوي اثنتي عشر بوصة، الجوهري (عيد الله الملايلي): الصحاح في اللعة والعلوم ، وعداد وتصليف، مديم مرعشلي ، أسامة مرعشلي، بيروت، دار الحضارة العربية، ١٩٧٤م، ج٢،ص ٢٨٠.

فأعد ساعتين تسيران في رمن واحد أحداهما جعلها في القصر الكبير بالقسطيطينية والأحرى في قلعة اللؤلؤة تعملان بالوقت ذاته لتنبيه العاصمة لدى تعرضها لأي هجو مرا

كما أن حميع الحصون والقلاع للوجودة في هذه للمرات قد انتقلت ملكيتها والسيطرة عليها مراراً وتكراراً بين العرب المسلمين والبيزنطيين ،وذلك لأن الحرب بين الجانبين كانت سحالاً والنصر كان مداً وحرراً بين هذين الطرقين،كما أن أحد للبادئ الرئيسة بين العرب طسلمين والبيزنطيين هو السيطرة على هذه المرات واعتراقها.

وكان هنالك وصف للدروب حسب أحد المجاهدين فيقول:"بلاد شديدة البرد كثيرة الشجر والمرر(٢٠) والحجر فيها مضايق و شعاب و أودية و عقبات ومصايق ليس للعرس فيها محال."

أما المسلم الأخر الذي وصف كيمية عبورهم لهذه الدروب الصعبة فيقول " إنهم تعلقوا في حبان شاعة صعبة الصعود، قلم يبق أحد إلا و ترجل عن قرسه ومشينا حتى تقطعت بعالنا وسان الدم من أرحلنا والثلج على الجبال يميننا وشمالنا". (")

ومن هما يلاحظ مقدار التعب و المشقة التي كان يعاني سها للسلمون في سبيل الجهاد والسدفاع عن أرضهم و ، فهم كانوا يقدمون العالي والنميس في سبيل الجهاد، و لكن كل ذلك كان يهون ن سبيل الدفاع عن بلاد المسلمين،

<sup>` -</sup> وستم: الروميعن٢٩٥.

<sup>&</sup>quot; – المرز: موضع المروز والمصدور، والجميع مرز ومراز ومروز، ابن منظور : لساق المرب ، ج٢، ص١٩٥٠.

<sup>&</sup>quot; - الواهدي ( أبو عبد الله بن عسر): هو ح الشام بدار الجيل بدرت، ج ٢ يمن ٩.

# ثانياً: الثيمات ( البنود) البيزنطية:

### أ- نشوء الثيم (البند) وتنظيمه:

كان النظام العسكري الذي طبقته الإمبراطورية البيزنطية مصدراً أساسياً لقوتها وهينها ومنعها، فقد استمر الأباطرة بالعمل على تقوية هذا الجهاز العسكري، فعداما ارداد خطر العرب المسلمين على الحدود البيرنطية، وبدأوا يعملون على قطع خطوط التموين والمواصلات في منطقة آسيا الصعرى عن العاصمة البيرنطية القسطنطينية، أدركت بيزنطة أنه يجب عليها أن تورع جودها وفرقها العسكرية بشكل يضمن حماية طرقها وحدودها، وهنا ظهرت كلمة ثيم hemme وكانت تعابل في اللغة العربية كلمة وكانت تعي فرقة من الجيش تعسكر في إقليم من الأقاليم و كانت تقابل في اللغة العربية كلمة "جدد" أو "بند" و لكن هذه الكلمة ما لبثت أن تطور معاها إلى أن أصبحت تدلى على الحامية العسكرية الموجودة في منطقة الحدود، و مع تطور الأحداث و حاجة الإمبراطورية إلى تطور نظام حكومتها و إدارتها وتنظيمها، بدأت تنظور كلمة ثيم ومعاها وتشكلت الليمات البيزنطية والتي كانت في البداية أربع ثيمات، ويعود الفضل للإمبراطور هرقل في العمل على نشوء هذا التنظيم كانت في البداية أربع ثيمات، ويعود الفضل للإمبراطور هرقل في العمل على نشوء هذا التنظيم العسكري ، فقد كان هرقل يهدف بتنظيمه هذا إلى ثثيت السلطة المدية والعسكرية في شخص

فرد في مناطق معرصة للخطر بشكل دائم، ومن ثم تطورت هذه التنظيمات إلى أن وصلت إلى هده الدرجة .(1)

كان الأصل في نظام السود و الثيمات Themesهو إنزال قرق معينة رأي تجمعات عطامية معينة من الكتائب للدفاع عن نواح ثابتة معينة، وكان كل ثيم تحت قيادة قائد عسكري يلقب استراتيجوس strategos كان تحت إمرته السلطة العسكرية و الإدارة للدنية للثيم. (\*)

وفي البداية كان كل ئيم يسمى باسم العرقة التي تحتله ،مثل قرقة المحتارين (الثيما الأوبتيماتية)، أو لواء مرتزقة الجرايات والتموين (الثيما البوكلارية)، ولكن بعد أن ثم تنظيم العرق المتواحدة

<sup>-</sup> العربي: الدولة البيرطية ١٢٠ و ما بعدها، دياب (صابر محمد): المسلمون و جهادهم ضد الروم في أربيب والثعور الجرزية والشامية علال القرن الرابع المنجري، القاهرة، مكتبة السلام العالمية، ١٩٨٤م، ص١٧، ربيع (حسين محمد): دراسات في الدولة البيرنطية،القاهرة، دار التهضة العربية ١٩٨٢م، ص١٤٧ هرح (بعيم): تاريخ بيرنطة مند القرن الرابع حتى القرن الثامي فلميلاد،دمشق، مطيعة طرين، ١٩٧٧- مطيعة العرب، ١٩٧٧م، ١٩٧٨م، ١٩٧٥م، ١٩٧٥م، الإميراطورية البيرنطية، تره حسين مؤسى، محمود يوسم رايد، فقاهرة، مطيعة أمنة التأليف والترجة والنشر، ١٩٥٠م، ص١٧٦، أومان: الإميراطورية البيرنطية ، ترة مصطفى طه بدر، مصر، مطبعة الاعتماد،د.ت، من ١٩٨٨، هارتمان (ل.م) باركلاف: الدولة والإميراطورية في العصور بوسطى، مصر، مطبعة الاعتماد،د.ت، من ١٩٨١، هارتمان (ل.م) باركلاف: الدولة والإميراطورية في العصور بوسطى، ثرة جوريف نسيم يوسف، مصره دار المعارف، ١٩٩٩م ، ص٤٥-٩٥، كيفي (ولتر) بيرنطة والتتوجات ثرة بشولا ريادة، سورية، دار قدس قلطياعة والنشر والتوريع، ط٢٤٠م، ص٢٤٠م، ص٢٤٦ (البند

<sup>&</sup>quot; - رمسيمان : الحضارة البيرنطية، هي ١٩٣، العيد الغيي : الحدود البيرنطية الإسلامية ، ١٩٨٩م، هي ٣٨٠، و ربيع الإميراطورية البيرنطية، ص ٧٠.

على مناطق الأطراف بشكل أفضل،أضيعت بنود و ثيمات جديدة، أطلق على هذه البنود أسماء جعرافية مثل البند السلوقي والخرشبي والبند القبدوقي. (١)

وكان في كل ئيم فصائل أو وحدات متعددة ما بين وحدتين إلى ثماني وحدات تدعي بالدوب (Bandon)، و يتولى قيادة كل فصيلة قائد عسكري يحمل لقب قومس komes، ويوجد في هده العصائل مجموعات، كل مجموعة تكون بمترلة كتيبة عسكرية تدعى torma، ويتولى قيادتها قائد يلقب Tormarch طورماخ.(1)

رلا أن هذا النظام العسكري لم يكن نظاماً جديداً مبتكراً في الدولة البيزنطية أيام المسلمين، ورعا كان نظاماً قديماً خداً ثم ديجه مع يعض الأمور التنظيمية الإدارية و العسكرية الجديدة، فحوهر هذا النظام كان يكمن في العمل على تشجيع استقرار الجند في أقاليم آسيا الصعرى، وكانت غالبية الجنود من العلاجين الأحرار الذين منحوا الأراضي نظير الخدمة العسكرية. (١)

ولهذا، فقد أطلقت لفظة أحماد أو بمود أي Theme على الأقاليم الحربية التي مشأت حديثًا، وكانت تطلق هذه اللفظة سابقاً على لواء من الحمود، ومن ثم أطلقت على الأراضي التي تشعلها تلك المحموعات الحربية ، ويشير كثيرون إلى أن هذا الشظيم الجديد هو دمج النظام الحربي القديم

<sup>&</sup>quot; – وسيمان: الحضارة اليونطية بعن ١٩٣٠.

أ - بيتر: الإمبراطورية الييرنطية،من١٧٢، رسيسان: الحضارة البيرنطية، من١٩٤، دياب: المسلمون وجهادهم
 ضد الروم، من١٢، العيد النبي: الحدود البيرنطية الإسلامية، من٢٧-٢٨.

سائيمان (ريتشارد): ورثة الإميراطورية الرومانية، الغرب الجرماني، العالم الإسلامي، الدولة البيرنطية، ثر، حوريف نسيم يوسف، الإسكندرية، مؤسسة شياب الجامعة، ١٩٨٥م، من ١٩٥٠ كيفي: بيرنطة والفتوحات لإسلامية الميكرة، من ٣٤٥.

الدي كان شائعاً في الإمبراطورية البيزنطية و يعرف باسم حيث الأطراف Limitanei مع طام الأرجوبية، علماً بأن نظام حيث الأطراف كان يعني استقرار الحبود بالأراضي، أما نظام الأرجوبية فهو تعليب العامل العسكري في الإدارة على العامل المدني ، وبالمحصلة فإن نظام الأحداد كان يعتمد على منع الحدود مساحات من الأراضي مقابل الخدمة الحربية، مع سيطرة الإدارة العسكرية على هذه المناطق. (1)

وكانت الخطط الإستراتيجية لكل بند تسير على خطط محددة أولاً، ووجود مراكز إبدار تحدر من أي هجوم عربي إسلامي نحو الأراضي البيزنطية، وكانت غالباً على التخوم في مناطق بلمرات.

ثانياً، استنعار قوات تشاغل العزاة وهي قوات رجالة تتنجه نحو المرات الجبلية الضيقة لتقطعها وتشاغل العزاة لحين حضورالقوات الرئيسة المهاجمة.

### ب - الثيمات البيزنطية زمن العصر العباسي:

وكان عدد الثيمات البربطية في العصر العباسي أربعة ثيمات (أقاليم عسكرية كبيرة)، ومن ثم بدأت تنعصل بعض المدن والحصون عن هذه الثيمات لتكون وحدات حاصة أطلق عليها بدأت تنعصل بعض المدن والحصون عن هذه الثيمات الكون وحدات حاصة أطلق عليها لكبرى Cleisurarchies كليسورارشيات، ومن ثم تحولت إلى ثيمات، و الثيمات الأربعة الكبرى هي:

العربي الإمبراطورية البيرنطية عص١٣١، ص٣٣٦ عطارتمال عبار أكلاف: الدولة والإمبراطوريه في العصور الوسطى، ص٩٤-٩٥

- اليم (بند) الأرمنياق: Armeniaci في شمال شرق آسيا الصعرى على حدود أرميية
- ٢ ثيم ( بند) الأناتوليك: Anatolici وهي مثنقة من الكلمة اليونانية الشرق Anatoli في الأناضول، ومهمة هذين الثعرين حماية تلك الأقاليم من هجمات العرب المسلمين.
- ٣- ثيم (بند) الأبسيق (الأبسيكون): Opsikion في غرب آسيا الصعرى حول بحر مرمرة، الحماية العاصمة البيزيطية.
- ٤ الثغر البحري كبيريوت: Cibyrraeot في الشاطئ الحدوي الأسيا الصعرى والحزر المحاورة لها، لحماية الشاطئ من هجمات الأسطول العربي الإسلامي .

واحتل الثعران الأوليان وسط آسيا الصغرى من حدود قيليقية في الشرق إلى شواطئ البحر الإيجي في العرب.<sup>(1)</sup>

ويذكر البعض بأن هناك تعربي بربين آخرين هما ثغر تراكيا (تراقيا) في الشمال الشرقي من البلقان، وثعر هيلاس في وسط بلاد اليونان.

وهكذا فقد عمل البيرنطيون على تنظيم دفاعات ألويتهم أو الثيمات الخاصة بحم فثهمات آسيا الصعرى كان الهدف من تشكيلها هو تنظيم الدفاع المحلي في تلك المناطق ضد غارات العرب، واهدف من تشكيل ثيمات البلقان، تنظيم الدفاع المحلي ضد غارات السلاف والبلعار.(٢)

رضيمان: الحصارة البيرنطية، ص٩٧، دياب: المسلمون وجهادهم، ص٩٧، ربيع: دراسات في قاريخ الدولة البيرنطية، ص٩٧-٧٩، فرح: قاريخ بيرنطة، ص٩٢٦-٢٢٧.

قرح: تاريخ بيرنطة، ص٣٣٦، أومان: الإمبراطورية البيرنطية، ص٩٣١.

و به تبق هده المدى التعرية على حافا، فقد أدخل عليها الأباطرة إصلاحات إدارية كثيرة، إد كان إمبراطور يعمل على تحصين هذه المدن وتدعيمها، بالإضافة إلى هذه البود هالث مناطق على التحوم وبخاصة مناطق المعرات ، كانت كتوضع خارج نظام ألوية التعور وتخصع لسلطة عسكرية دائمة، وهذه المناطق كانت بمترلة مناطق إنفار للحدود البيزنطيين في أثناء مهاجمة العرب المسلمين للأراضي البيرنطية، وكانت هذه المناطق تسمى مناطق التعور (Clissurai) ومن المكن أن ترفع أو (Clissurarch) ومن المكن أن ترفع هذه المناطق إلى مرتبة البنود. (1)

كما قام الإمبراطور ثيوفيل بإحراء إصلاحات إدارية مهمة، واهتم بالمقاطعات الشرقية والشمالية، 
فأوجد ثيمين حديدين هما بافلاغوبيا Paphlagonia وكالديا Chaldia، وذلك ليدعم 
موقع بيزبطة على البحر الأسود أكثر، وأوجد ثلاث وحدات إدارية عسكرية حديدة في المطقة 
الحبلية المتاخمة للحدود العربية جعلها وحداث عسكرية مستقلة بعد أن كانت تتبع لليمات 
أرمينية والأناضول، وحميت هذه الوحداث الجديدة باسم (المراث الجبلية) وكانت تتشكل من 
أقالهم كارسيانون Charsianon (كابادوكيا) وسلوقية. (1)

<sup>· -</sup> وتسيمان: الحضارة البيرنطية، ص ١٩٤.

<sup>&</sup>quot; – عاقل (سيه): الإمبراطورية البيرنطية ، دمشق، ١٩٦٩م، ص ١٩٩٠.

ح- الثيمات البيزنطية التي توجه منها البيزنطيون نحو الأراضي العربية الإسلامية:
وعلى هذا النحو فقد كانت الثيمات القرية من الحدود العربية التي كان البيرنطيون يتوجهون منها بحو الأراضي العربية الإسلامية والتي ستذكر أسماؤها بشكل متكرر في هذا البحث، هي كابادوكيا، سلوقية، أرميبية، عالديا (كالديا)، كولوبيا، عرسيون (عرشية).

١- خالديا (كالديا): Chaldia عاصمة طرايزون وكانت حدودها تمتد حتى حوار وادي العرات الأعلى تجاه كيليكيا (قاليقلا).

٧- كولونيا: Coloneia مى متعرعة من ثيم الأرميناق وامتدت حتى العرات. (١٥)

٣- خوسيون (خوشنة): Charsiane كانت تتبع ثيم الأرمياق وكان القسم الأكبر من هذا الثعر في منعطف تمر هاليس Halys، و في الشمال يمتد شرقاً على ضعة نمر هاليس العليا حتى صارحه Carikha، و كانت على مسيرة يومين من كمخ. (١١)

4- كابادوكيا: (كابادوكيا الصعرى) Mikra Kappadokia كانت وحدة في لواء الأناضون، ثم أصبحت ثيماً، وكان القسم الجوبي منها ملاصقاً للحدود عند عزج بوابات كيليكيا Pyles Calyiennes، وكان يتبع لكابادوكيا الصعرى بعض المواقع ، مثل قيصره

E.W. Brookes: Arabic lists of the Byzantine themes, Journal of - `
Hellenic Studies, 1901, p69, فسطنطين السابع: إدارة الإمبراطورية البيرنطيم، عرص وتحليل
وتعليق محمود سعيد عمران، يروث، دار النهضة للطباعة والشر، ١٩٨٠م، ١٨٩هـ ١٨٩

<sup>&</sup>quot; - دياب: السلمون وجهادهم، ص١٤.

وبيسا وحرشة و الولوة إلى يودندوس داخل المرتفعات الجبلية، وكان هذا التيم يصم منطقة المطامير و الكهوف على الحدود.(١)

وعدما تمكن المسلمون من عبور المعرات الجبلية و الدخول إلى عمق الحدود في الأراضي وعدما تمكن المسلمون من عبور المعرات الجبلية و الدخول إلى عمق الحدود في الأراضي المبرطية الإمبراطورية البيزنطية آمذاك إلى تدعيم بعض القلاع والحصون الإستراتيجية في حبان طوروس، وعملت على إعادة بناء الهيكل اللقاعي للإمبراطورية في آسيا الصعرى، ولهذا عملوا على تحويل مدن قريبة من الحدود إلى مدن عسكرية مبيحة وقوية تمثلك تحصيبات هائلة، وهي مدن عسكرية معلقة إلى حد كبير تشبه الحصون، ومن هذه المدن أنقرة Ancyra برحامة Accoinon سرديس Sardís أكريون Acroinon أكريون.

### د- الثيمات (البنود) البيزنطية من خلال كتابات الجغرافيين العرب:

بطراً لأن الحدود العربية الإسلامية والبيزنطية كانت متصلة عبر جبال طوروس، ولأن العلاقات بين العرب المسلمين والبيزنطيين كانت مستمرة في أوقات الحرب والسلم، فلذلك اهتم الجعرافيون العرب ببلاد الروم وحدودهم ومدتهم، وإن كان هماك بعض الاختلاف بين الجعرافيين حول أسماء بعض قلدن.

<sup>-</sup> قسطنطين السابع , إداره الإمبراطورية البيرنطية، ص ١٨٩ دياب: للسلمون و جهادهم، ص١٧

M.Canard, histoire de la Pynastie des Hamdanides de Jazira at de SyriemParis,1953, p730-731.-

<sup>&</sup>quot;- العبد الغبي: الحدود البيرنطية الإسلامية عص١٨٠..

فابن حردادية يدكر بأن أعمال الروم التي يتولاها الإمبراطور هي أربعة عشر عملاً. (١٠

أما الحمرافي قدامة بن جمعر فيذكر أعمال الروم، لكنه يختلف بأسمائها مع طؤرجين السابقين، فهو يذكر بأن عرسيون هي عرشمة و بأن عالديا هي الخالدية. (٢)

وطسعودي يختلف مع من سبقه، ويذكر بأن الروم لديهم تسعة بنود من دون الخليح، وهي على مقربة من الثعور الخررية والشامية وغيرها من بلاد الإسلام، وتسعة بنود أعرى وراء الخليج متصلة بالقسططينية. (<sup>7)</sup>

أما ابن حوقل قصدما يتحدث عن بلاد الروم، فإنه يذكر بأن هذه للنطقة عبارة عن منطقة ريعية تحوي القلاع والقرى، لكنها فقيرة بالمدن الكبرى فيدكر "بأن المدن النعيسة قليلة في مملكتهم وبلادهم مع سعة رقعتها واتصال أيامها وحالها، وذلك أن حلها حبال وقلاع وحصون ومطامير وقرى في الجبال منحوتة وتحت الأرض منقوبة".(1)

وهذه الصورة التي يصورها ابن حوقل عن بلاد الروم يمكن أن تكون صورة واقعية للحدود العاصلة بين الإمبراطورية البيزنطية و الدولة العربية الإسلامية، فسطقة الحدود كانت عبارة عن قلاع وحصون كثيرة إضافة إلى كهوف لحماية سكان الماطق في حالات الحرب، فكلا الطرفين عملا وبشكل مستمر على تحصين حدودهم و تقوية قلاعهم.

<sup>&</sup>quot; - ابن حرداذبة: النسالك والنسالك، ص٥٥٠. -

<sup>&</sup>quot; - قدامة بن جعفر: نيدة من كتاب الخراج و صحة الكتابة، ص ٢٥٨.

<sup>&</sup>quot; استعودي (أبو الحسن علي بن الحسن بن علي ت ١٣٤٥هـ /٩٩٨م): النبيه والإشراف، تح، عبد الله إسماعيل الصادق، بقداد، للكتبة العصرية، ١٩٣٨م، ص١٥٠-١٥٢.

<sup>&</sup>quot; - ابن حوفل: صورة الأرض؛ ص٠٠٠.

وبالإصافة إلى اهتمام البيزنطيين بالثيمات ووحداتها وقلاعها وتحصيبها، فقد اهتموا أيصاً بالقوات العسكرية المرابطة في الثيمات والمكلفة بالدفاع عن الحدود، فقد كان هماك قوات مرابطة بصفة دائمة على الحدود، وهي تقوم بالعمليات الدفاعية والهجومية في المباطق المتاخمة المحدود الإسلامية البيزنطية، بالإضافة إلى مجموعة من القوات الخاصة التي كان يطلق عليها تاجمات المحات المجانب الإمبراطوري والتي كانت تعرف توات الحرس الإمبراطوري والتي كانت تعرف بقوات الحرس الإمبراطوري والتي كانت تعرف بقوات الحرس الإمبراطوري والتي كانت تعرف العداك الحاجمة، كمسادة للقوات العسكرية الموجودة في الثيمات.

فالقوات المرابطة في الثيمات والبود البيرنطية حسب ما ذكره المؤرخون العرب كانت ما بين أربعة آلاف وستة آلاف رجل، وذلك في الثيمات التي لم تكن تتعرض لهجمات متنالية وكثيرة، أما أعداد الجدد في الثيمات الأخرى الكبرى، فقد كانت تتعاوت بشكل كبير، فعي العاصمة القسططينية على سيل المثال كان يرابط فيها ما يقارب (٢٤) ألف حدي، وفي ثيم الناطليق (١٥) ألف حدي، وفي شاوقية وخرشة (٥٠٠) حدي و في تراقية (٥) آلاف حدي وفي مقدونية (١٥) ألاف حدي بالكان بعصهم

<sup>&#</sup>x27; - دياب: الإمبراطورية البيرنطية، ص ١٤. بيتر: الإمبراطورية، ص ١٧٤.

مى المرترقة الدين كانوا يتقاضون رواتب نظاميّة لقاء خدماتهم، وبعضهم كان يعطى قطعة أرص، ليزرعها ويتوارئها، مقابل خدماته التي يقدمها للدولة. (١)

ويدكر بأنه في أيام الأباطرة البيزنطيين كان هناك عناصر متنوعة ، فقد أحصر هؤلاء الأباطرة الكثير من العناصر السلافية وأعداداً كثيرة من سكان قبرص و من الجراجمة والمردة وعملوا على توطيمهم في الولايات الحدودية مقابل إعطائهم الأراضي الرراعية على أن يقوموا بحماية الحدود من هجمات الأعداء. (1)

و همالك من يذكر بأن هذه العناصر الأحبية من الجيش البيزنطي بدأت تختفي تدريجياً في القرنين الثاني والثالث الهجري / السابع والثامن المبلادي، وبدأ الجيش البيزنطي يتكون من داخل الإمبراطورية. (٢)

و على الرغم من هذا فإنه ما رال في الجيش البيزنطي بعض العناصر الأحبية و التي سيلاحظ فيما بعد مشاركتها في الحروب ضد الدولة العباسية.

<sup>-</sup> قدامة بن جعمر . يدة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة، من ١٥٨ ، اليعقوبي . اليلدان، من ١٤٢ ، بن الفقية همداني . غنصر كتاب اليلدان بعن ١٤٦ ، أومان: الإمبراطورية البيرنطية، من ١٣١ - ١٣٢ هار تمان الدومة و لإمبر طورية، من ١٩٠٩.

۲۲۷ - قرح : تاریخ بیرنطقه ص۲۲۷.

<sup>&</sup>quot; سابعان ورثة الإمبراطورية الرومانية عن ١٥٥ بيتر: الإمبراطورية البيرنطية بن ١٧٥ و تريح يربح برنطة عن ٢٣٧.

لقد كانت سياسة توطين العناصر المعتلفة في هذه المناطق إنجابية على الرغم من الانتقادات التي وجهت هذه السياسة ، فقد أمدت هذه السياسة مناطق الحلود بما تحتاجه من رجال الدفاع عنها هذا من جهة ، كما أدت إلى استثمار الأراضي الزراعية المهجورة وزيادة الانتاح من جهة أحرى كما ساعدت على بحاح نظام التعور وتحسين الوضع الاقتصادي فيها وبرور دورها في الحالين العسكري والسياسي ، فالسكان الذين حلبوا من منطقة إلى أعرى وألرموا بخدمات عسكرية في مناطق سكنهم أقطعتهم الدولة أرضاً رزاعية ملكاً لهم يستثمرونها وقت السلم و يدافعون عد بها وقت السلم و يدافعون عد بها وقت الحرب ، وهذا أدى إلى اردياد عدد العلاجين صعار الملاكين عاصة وأن هؤلاء العلاج بن الحدد كانوا يورثون الأرض المسوحة لهم إلى الابن الأكبر لهم، وبالطبع كل هذا له دوره الكبير الحدد كانوا يورثون الأرض المسوحة لهم إلى الابن الأكبر لهم، وبالطبع كل هذا له دوره الكبير ألمن علي المدن الحدودية . (1)

مما سبق يلاحظ بأن عدد الجدود الطاميين في الديمات البيزيطية كان قليلاً بشكل عام، فقد كان أغلبهم ممن أعطوا أراضي رراعية ليقطوا فيها (النظام العسكري الإقطاعي) و بقية الحدود كانوا مورعين في نواحي الإمبراطورية، و يستدعونهم عند الحاجة، و كان هذا يحتاج إلى وقت لجمعهم وتعبئتهم، وعلى هذا النحو كانت الحياة العسكرية في الديمات اليزنطية، فقد حاول أم ناظرة بيرنطة العمل وبشكل دائم ومستمر على المحافظة على حدودهم وهمايتها من هجمات العارب المسلمين.

<sup>·</sup> فرح - تاريخ بيرنطة؛ ص٢٢٨.

## القصل الثاني

العلاقات العباسية البيزنطية في بداية نشوء الدولة العباسية إلى عهد الخليفة موسى الهادي ١٣٢- ١٧٠هـ . . ٧٥٠- ٧٨٦:

- نبذة عن العباسيين وكيفية تسلمهم الخلافة.
- أولاً: الوضع الداخلي في الدولة العباسية زمن السفاح واستغلال
   هذا الوضع من قبل البيزنطيين ١٣٢-١٣٦ه ./٧٥٠-٧٥٥م.
- ثانياً: النشاط العربي الإسلامي العسكري والسياسي زمن الخليفة المنصور ١٣٦-١٥٨ . المنصور ١٣٦-١٥٨.
- ثالثاً: النشاط العربي الإسلامي العسكري والسياسي زمن الخليفة
   عمد المهدي إلى زمن الخليفة موسى الهادي ١٥٨ ١٧٥ ٧٧٥ ٧٧٥ .

## تقديم:

## نبذة عن العباسين وكيفية تسلمهم الخلافة:

و تاريح الدول حافل بالأحداث المتعددة التي تكون نتائحها أكبر مما يتوقع قادة هده الدول، فمن هده الأحداث ما يكون تأثيره بسيطاً في جميع المجالات فلا يعير شيئاً، ومد مها ما يكود تأثيره عيماً وقوياً فيؤدي إلى انجيار كيان دولة، وقيام كيان دولة أخرى مكانه، وهدا ما حدث للدولة الأموية التي تعرض كيانها لهزة عبيعة من قبل تنظيم قوي لدعوة سرية منظمة بشكل كبير أفضت في نجاية المطاف إلى إسقاط الحكم الأموي وقيام الحكم البياسي.

فقد طن الأمويون أن الدعوة العباسية السرية كانت كعيرها من الحركات التي كانت تدعو لأن البيت, والتي استطاع الأمويون ويشكل دائم أن يقصوا على مثل هذه الحركات بقوة السلاح.

إلا أن الدعوة العباسية السرية كانت منظمة بشكل مختلف عن سابقاتها من الحرك عات، وحاون العباسيون تلاقي أخطاء الحركات التي سبقتهم، فقاموا بتنظيمها وتحميد الأتباع لها، وقد د لاقت هذه الحركة قبولاً واسع النطاق في مختلف الطبقات وعناصر سكان المجتمع الأموي .

ولا بد في البداية من ذكر مسب العباسيين وكيف انتقلت إليهم الدعوة بعد أن كامت في البيت الهاشمي، وكيف استطاعت تحقيق هذا النجاح الباهر؟ .

يعود العباسيون في بسبهم إلى العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرش بي عم الرسول الكريم (ﷺ) (1).

أ- ابن الكلبي (أبو المتدر هشام بن محمد بن السائب ت ٢٠٤هـ /٨١٢م): جهرة التسب، برواية محمد بن حبيب، تح، محمد فردوس العظم، فهارس، محمد أديب الجادر، تقديم، سهيل ركار، دمشق، دار البقظه، ط٧، حبيب، تح، مماره ١٩٨٥م، ١٠٤٠ أبر عبواط (أبو عمر اللبثي العصفري ت ٣٤٠هـ /١٥٥٥م): الطبقات ، ثح، أكرم صباء العمري، الرياض، دار طبية، ١٩٨٢م ، ص١٠٠ .

و لم يطهر أي طموح للوصول إلى الخلافة من قبل العباس بن عبد المطلب في عهد الخلفاء الراشدين أو في بداية الدولة الأموية، ولكن هذا الطموح ظهر على يد علي بن عبد بد الله بد بن العباس الدي كان له مشاط سياسي واضح، لذلك ثم نفيه في عهد الوليد بد بن عبد بد الملد بدي الشراة (١) واتخد على من الحميمة (١) مقراً لإقامته، وبعد وقاته تسلم ابنه محمد مهمة القيام بالدعوة ويقال بأن هذه المهمة قد انتقلت إليه من قبل أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحميمة (١).

<sup>-</sup> الشراق: صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول\$\$، الحموي: مصحم البلدال، ج٢٠٠ص ٣٣٢.

أحميمة: بدد من أرمن الشراة من أعمال عمال في أطراف الشام كان مترل بني المياس، الحموي: معجم البداد، ج٢، ص٧٠٠.

<sup>&</sup>quot;- ابن سعدرهمد أبو عبد الله البصري الزهري ت ه ۱۳۳ه (الطبقات الكبرى، بيروت، دير صدره د. ت، ج٤) من ١٩ - ١٩ - ١٩ - ١٩ - ١٩ مولد جمهول ( من القرد الثالث المجري): أحيار الدولة العباسية وقية أحيار العباسي وولده تح، عبد العزير الدوري، عبد الجبار الطلبي ، بيروت، دار الطلبعة للطباعة والشر، ١٩٧١م، ص ١٩٧٨ ومند ما قبل لإسلام وحتى والنشر، ١٩٧١م، ص ١٩٧٨ ومند ما قبل لإسلام وحتى القرب السابع للهجرة)، دمشق، مطبعة عائد ابن الوليد، ١٩٨١م، من ١٨٧٥ عمر (فاروق): طبعة الدعوة العباسية ١٩٨٨ ما ١٩٧٨ ومند المرابعة الدعوة العباسية المامة والسياسية مصر معظمة التنوح الإدبية وي مجمد عبد الله بن مسلم ت عبد الله بن عبد عبد الله بن مسلم ت الكاس، ج ١٩٨٥م): الإمامة والسياسة، مصر معظمة التنوح الإدبية، ت ١٩٦٥م ١٩٠٠م، المرابعة والسياسة، مصر معظمة التنوح الإدبية، تمام ١٩٠٤م من ١٩٦٠م، من ١٩٦٤م، من ١٩٦٤م، من ١٩٦٤م، من ١٩٦٤م، من ١٩٦٤م، من ١٩٦٤م، المرابعة والسياسة، مصر عمله المرابعة المرابعة والسياسة، مصر ١٩٦٤م، من المامة والسياسة، من ١٩٦٤م، من ١٩٦٤م، من ١٩٦٤م، من ١٩٦٩م، الموامة المرابع، الموامة المرابع، المحدد المربع، المربع، المربع، المربع، الموامة المربع، الموامة المربع، المحدد المربع، المربع، المربع، المربع، المربع، الموامة المدين المحامة المربع، أحد الربع، إبراهيم الإياري، القاهرة، مكبة المدين المحامة المربع، عمد ت ١٩٣٧م من ١٩٦٠م من ١٩٦٠م من ١٩٠٠م المحدد المربع، القاهرة، مكبة المدين عمد ت ١٩٣٩م، من ١٩٠٠م من ١٩٠٠م، ١٩٠٠م، من ١٩٠٠م، ١٩٠٠م، من ١٩٠٠م، من ١٩٠٥م، ١٩٠٥م، من ١٩٠٠م، ١٩٠٥م، من ١٩٠٥م، المربع، المربع، القاهرة، مكبة المدين عمد من عمد ت ١٩٣٧م، من المحدد المربع، ١٩٠٥م، ١٩٠٥م، من ١٩٠٥م، ١٩٠

وعمل محمد على تنظيم الدعوة بشكل حيد من خلال مجلس يشرف عليها يتكون من شي عشر نقيباً وسبعين داعياً، وهؤلاء كانوا يتخذون من التحارة ستاراً لهم، له شي دع وتحم في البلاد ويجتمعون في موسم الحج مع مجمد يؤدون له الأموال ويأخذون التعليمات(١٠)

أما ملؤسس الرئيس والمنظم الحقيقي لهذه الدعوة، فقد كان إبراهيم الإمام ابن محمد بن علي الدي اتخد اللون الأسود شعاراً للعباسيين (٢)، وأدخل في ضعوفه الشخصية التي قامت بدور أساس في إقامة الدولة العباسية وهي شخصية أبي مسلم الخراساني (٢).

الطيري : تاريخ الرسل والملوك ، ج ٧٥ص ٢١٦ - ابن الأثير: الكامل ، ج٥، ص ٢٥١ - المدينوري رأبو
 حيقة احمد بن داود ت ٢٨٧ه ، ٥٩٨م): الأعيار الطوال، تح، عبد للنمم عامر، مراجعة، جال الديل
 الشيال، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية عيسى اليابي الحلي وشركاه، ١٩٦٠م، ج١، ص ٢٤٢.

أ - للون الأسود شعار للعياسين: مرد دلك أن راية الرسول الكريم ﷺ أثناء فتح مكة كانت سود،،وكانت راية الرسول الكريم ﷺ أنهاء فتح مكة كانت سود،،وكانت راية الإسام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) إلى حروبه، والأسود لون الرايات القادمة من الشرق للقضاء على الظلم الأموي حسب الأساطير والبوءات، وكان أثباع العياسيين يسمون بالمسودة، عمر(داروق) (طبيعة الدعوة العياسية ٩٨- ١٩٧هـ / ١٩٧هـ / ١٩٧٩هـ بروت، دار الإرشاد، ١٩٧هـ من ١٩٨.

<sup>&</sup>quot; - هنائك علاف حول أصل أبو سبلم الخراساني منها أنه كان حراً من وقد يزر جهرياين الأثير الكاس، جهرمه ٢٤ واليمس يقول أنه سبي واشتراء بعمل دعاة بني العباس بأرسمانة درهم ثم وصل بي لإسام ،ابن كثير ( إسماعيل بن عبر بن كثير القرشي اقتمشقي ت ٧٧٤ه /١٣٧٢م ) البداية و السهاية، بروس، مكتبة المعارف ١٩٧٧م ١٩٩٤م وقبل أنه من طباع أصبهال من بلاد فارس رأه دعاة العباسين فأعجبوا به واتصل بالإمام فطلب منه تغيير اسمه إلى عبد الرحن ،ابن خلدول (عبد الرحمي بن محمد عامرهم من عاصرهم من المنطال الأكبر والمعروف بتاريخ ابن خلدول بيروث ،مؤسسة الأعلمي، ١٩٧١م، ج١٢ ص ١٢٤م.

و لم تكى تحركات العباسيين السرية بمناى عن عيون الأمويين إلا أتهم لم يستطيعوا فعل شيء حاصة وأن مروان بن محمد كان مشعلاً بعتن داخلية وأ ورات الخوارج في العراق والجريرة، فلم يستطع أن يقف في وجه هذه الدعوة، وبعد ذلك تم إلقاء القبض على إبراهيم، وفي أثناء ذلك أوصى إبراهيم الإمام لأخيه أبي العباس عبد الله بن محمد بالإمامة من بعده، وتوجه أبو العباس وأهل بيته نحو الكوفة ونزلوا عبد أبي سلمة الخلال("، وفي يوم الجمعة ١٣ ربيا مع الأول عام ١٣٥ه. ١٣ من عرح أبو العباس إلى الناس في مسجد بني أود(") وصلى بالناس وخط سب عام ١٩٥٥ هـ بقرابته من الرسول الكريم، ثم ذكر الخلفاء الراشدين، وقصلهم وأثنى عليهم، وبعلى على بني حرب وبني مروان ظلمهم وأنحى عطبته يقوله "أنا السعاح المبيح والثائر المبير" وتابع على بني حرب وبني مروان ظلمهم وأنحى عطبته يقوله "أنا السعاح المبيح والثائر المبير" وتابع على بني حرب وبني مروان ظلمهم وأنحى عطبته يقوله "أنا السعاح المبيح والثائر المبير" وتابع على بني حرب وبني مروان ظلمهم وأنحى عطبته يقوله "أنا السعاح المبيح والثائر المبير" وتابع على بني حرب وبني مروان طلمهم وأنحى عطبته يقوله "أنا السعاح المبيح والثائر المبير" وتابع المبيح والثائر المبير" وتابع على بني حرب وبني مروان طلمهم وأنحى عطبته يقوله "أنا السعاح المبيح والثائر المبير" وتابع على بني حرب وبني مروان طلمهم وأنحى عطبته يقوله "أنا السعاح المبيح والثائر المبير" وتابع

<sup>-</sup> أبو سلمة اخلاق: حقص بن سليمان مولى بني الحارث بن كعب ويعرف بأبي سلمة الخلال وقين في بسبه ربه سبب ربي الخلال وقين في بسبه ربه سبب ربي الحل السيوف وهي الجفود وذكر أن العرب تسمي من يعملها الخلال، الجهشياري رأبو عبد الله محمد بن عبدوس ٣٣١ه ١٩٣٨هـ (الورزاء والكتاب، تح، مصطفى السق، ربرهيم لإيباري،عبد الحفيظ شلي، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الخلي ١٩٣٨ه (م.ص.٨٦).

أ - بنو أود: حي من بني سعد المشيرة من كهلاى من القحطانية ، وهم بنو أود بن صعب بن سعد العشيرة، وسهم أيضاً من المدال من كهلاى من القحطانية، القلقشدي وأبو العياس أحمد بن علي بن محمد ١٩٦٨هـ /١٤١٨م): ثماية الأرب في معرفة أنساب العرب، شجاعلي الحلقاني، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت، ص٨٨-٨٨.

<sup>&</sup>quot;- اس عباط تاريخ عليمة بن عباط ، ص ١٠٤ ، الطبري : تاريخ الرسل والملوك ، ح٧، ص ١٢٥- ٤٢١ ، لأردي ( أبو ركزيا يريد بن محمد بن إياس بن قاسم ت ٢٣٤ه ، ٩٤٥/م) - تاريخ الموصل ، تح، علي حبيه، أمنة إحياء التوات الإسلامي، ١٩٩٧م ، ص ١٢٤-١٤١ ابن الأثير : الكامل، ج ه يعن ١٤٩-٤١ ، ابن كثير البداية والمهاية ، ح ١٠ بحر ٤١٠ ، الجنضري بك (محمد): محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية)، مصر، المكتبة المحارية الكيري، ١٩٧٠م، ص ٢٧ ، ٨٠ ، كود علي ( محمد) محطط الشام، دمشق، معجمة الحديثة، ١٩٢٥م، ج ١١ ص ١٦٠- ١٧٠.

ولعن أون وأهم عمل كان على السعاح أن يقوم به هو قتل الخليعة الأموي مروان ابن محمد، ودلث حتى يثبت أركان دولته الجديدة، ولكي يتم الثأر لبني هاشم حسب رأي أتباعه، لدلك فقد حهر حيشاً بقيادة أبي عون عبد الملك بن يزيد العتكي الأردي، وسائده بعدد من القاود ومعه أعداد كبيرة من الجيوش، استطاعوا حصار مروان وتضييق الخناق عليه، ثم أسند أبو العباس السعاح قيادة الجيش العباسي لعمه عبد الله بن علي، وذلك ليقوي عرعة حداله ويزيد ما من شمكهم بمدفه وخاصة عندما يكون قائد الجيش شخصاً من أهل بيت السعاح، وبالعس قام عبد الله عهدته على أكمل وجه، فقد تمكن من هرعة مروان بعد عشرة أيام من القتال. (")

هرب مروان بعد هزيمته إلى الموصل لكن أهلها لم يستقبلوه، ثم توجه نحو حران ومد بها توجه نحو حران ومد بها توجه نحو قسرين، ثم حمص ثم دمشق ثم فلسطين ، ومنها إلى العريش (١) ووصل مصر وهد اك وجه عبد الله بن علي أخاه صالح، ليواصل اللحاق بمروان، وبدوره صالح أرسل شخصاً يدعى عامر بن إسجاعيل أحد أبناء الحارث بن كعب، الذي لحق بمروان، وقتله في قرية من قرى مصد بر

<sup>-</sup> اس خياط . تاريخ خليمة بي خياط، ص ٢٠٤، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ح٧، ص ٤٣٤، الأردي: تاريخ الموصل، ص ١٢٩، المسعودي: مروج الدهب، ج٢ ، على ٢٩١، مؤلف بجهول العيون و خدائق في أخيار الحقائق من خلافة الوليد بي عيد الملك إلى خلافة المعتصم، بغداد مكتبة المثنى، د ت، ص ٢٠٢-٢٠٠، ابن كثير:البداية والنهاية، ج-١٠هـ ٤٥، أبو حبيب(سعدي): مروان بن محمد وأسياب سقوط الدولة الأموية، نيماد،دار كساد المرب،١٩٧٢، من عراله .

أمريش: مدينة كانت أول عمل مصر من ماحية الشام بالحموي: ممجم البلدان عج ٤ يعن ١١٣٠.

تدعى بوصير ('')، وتم إرسال رأسه إلى الخليفة العباسي أبي العباس السفاح، وكان قتله في آحر ذي الحجة عام ١٣٧هـ . /٥٥٠م (٢).

بمقتل الخليمة الأموي المهزوم مروان بن محمد تمكن أبو العباس السعاح من التحلص من العب العب الدي كان على كاهله، حيث انتهى تاريخ الدولة الأموية بمقتل مروان بن محمد بد وبدأ تاريخ دولة جديدة هي دولة بني العباس.

أولاً - الوضع الداخلي في الدولة العباسية زمن الخليفة السفاح واستغلال هذا الوضع من قبل البيزنظين ١٣٢-١٣٦ه ./٥٥٠-٥٥٥م :

الحرب طاهرة قديمة، رافقت الإنسان مند بشأته على هذه الأرض و عاشت معه للمحافظة على حياته، وعلى الرغم من أن الإنسان في طبيعته يميل إلى السلام، و لكن هذه الطبيعة كانت تدفعه إلى الحرب من أبحل حماية حياته و أسرته الصعيرة، ومن ثم تطورت هذه الحالة لدى الإنسان لتشمل الدفاع عن وطنه الكبير.

وأخذت الحرب وطبيعتها حيراً كبيراً لذي المؤرخين لتمسير هذه الحالة التي يعيشها الإنسان.

<sup>-</sup> يوصير اسم لأربع قرى في مصر عوقتل مروان في يوصير يا فجهوي : معجم البلدان عج ١٩ص ١٠٩ه

أ اس خباط تاريخ خليفة بن خياط، ص٤٠٤ ، الأردي: تاريخ للوصل ، ١٣٧ ، مؤلف مجهول نعبول والحدائق، ص٤٠٤ ، مؤلف مجهول نعبول والحدائق، ص٤٠٤ ، الديمي ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن ١٤٧٨ ، ١٣٤٧م): دول الإسلام ، تح، ههيم محمد شاتوت، محمد مصطفى إبراهيم ، القاهرة، الجاة للصرية للكتاب، ١٩٧٤م ، ص٠٠٠٠.

فقد ذكر العلامة ابن خلدون في مقدمته تعريفاً عن الحروب بقوله :

(١٠٠ خروب طبيعة في الماس، وضرورة يعرضها الواقع الذي يعيشون فيه وأصلها إرادة انتقام بعص البشر من يعض، فإذا تدمروا لذلك وتواقعت الطائعتان، إحداهما تطلب الانتقام والأحرى تدفع عن نعسها كانت الحرب، وهذا أمر طبيعي في البشر لا تخلو منه أمة ولا حيل وسبب هذا الانتقام في الأكثر إما غيرة ومنافسة وإما عدوان ، وهو ما يكون بين الأمم الوحشية التي تسكن القعر، وإما غضب للملك وسعي في وإما غضب للملك وسعي في الشريعة، وإما غضب للملك وسعي في المهيده)). (١٠)

وبمحيء الإسلام تعير مدلول الحرب لدى المسلمين، فكلّ خلاف حول العقيدة الإسلامية يؤدي إلى صدام مسلح وهو الحرب، سواء أكانت بين أبناء الأمة الواحدة من حسن واحد كعزوات الرسون الكريم (ص) ضد قومه من قريش أو حرب أبي بكر ضد المتمردين على الإسلام، أم كانت بين دولة و دولة، أو أمة و أمة أخرى كحروب المسلمين مع العرس و الروم البيزيطيين. (")

كما اعتلمت أسباب الحروب بين البشر ويصف ذلك المرغى يقوله:

((الحرب ليست بواحدة ولا العمل فيها واحد، من ذل لك أد له قد يختل له الهم ماربون في بلدانهموأصافهم ومداهبهم في الحرب، كالترك والديلم والروم واله لمد والأكر راد والأعراب وغيرهم من سائر الأمم، كالحوارج والصعاليك وغيرهم من سائر الأصعاف، فيختلف الديدير

<sup>-</sup> ابن علدون ( عيد الرحمي بن محمد ت ٨٠٨هـ ،/١٤٠٩م): مقدمة ابن علدون،بيروت،متثورات مؤسسة لأعدمي، ١٩٧١م، ص-٢٧-٢٧٠.

<sup>&</sup>quot; عامر و عبد اللطيف): أحكام الأسرى والسيايا،ييروت ، دار الكتاب الليباني، القاهره، دار الكتاب مصري، ١٩٨٩م، ص٤٧.

والعمل في المجاربة على حسب اختلاقهم في ذلك، وقد تختلف غايات أهل الحرب وهمه سم، فتكون همة بعصهم فتكون همة بعصهم فتكون همة بعصهم الماورة بياتاً أو صباحاً، واستلاب ما أمكنه والقور به، وقد يكون همة بعصهم أن يدبن له العالم فيحارب من خالفه من جميه الأمم حتى يستولي على الأقاليم السبعة، فبين هاتين الحالتين من التقارب مع مايينهما من اختلاف الهمم والأحوال ما يقصر عنه الوصف، ويكون اختلاف التدبير والعمل والمكايدة فيه على حسب ذلك، وقد يقع الاختلاف في المطاولة فيكون أحدها طالباً والأخر هارباً أو دافع بالمحتلف التدبير والعمل والمكايدة على حسب ذلك) (1)

استلم الخليمة العباسي الأول أبو العباس السعاح رمام الحكم، وبدأ تاريخ حديد لدول له حديدة، ولكن حين استلم السعاح ثروة الدولة الأموية لم تكن الأوضاع الداخلية حيدة مع بي بي العباس، بن عاني السعاح من الاضطرابات الداخلية، وكان عليه أن يعيد الاستقرار والهدوء لدولته الحديدة، وقد استعمل قوة السلاح بشكل كبير.

وقد كانت العلاقات الإسلامية البيزنطية عدائية، ولم تكن ودية، وإن تخللته بها بعد بض السنوات التي توقّف فيها الهجوم البيرنطي على التعور نتيجة الأوضاع خارجي بة واضه بطرابات داخلية، وفي هذه الأجواء تميّن الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس الفرصة الماسه بنة، لشد سُّ هجوم على الحدود الإسلامية، إذ كانت الدولة العباسية تعاني من اضطرابات داخلية، فقام بت

المرتمي لم الموسيد الشعراني كان حياً ٢٣٤ه . (٨٤٨م) : مختصر في سياسة الحروب، ثح، عارف أحمد عبد العي، دمشق، دار كنان للطباعة والنشر، ١٩٩٥م، ص ٩١.

النورات صد الخلافة الجديدة، وقام الإمبراطور بالمبادرة بالهجوم على ملطية متيقاً من بحاحه كون العباسيين مشعولين يتوطيد أركان الدولة الجديدة ولن يتمكنوا من الرد عليه في هده الطروف(''

قعي عام ١٣٢ هـ / ١٧٥م قام الإمبراطور قسططين الخامس بالتوحه مح و ملطي .ة وحص كمخ ، وبدأ الإمبراطور بالهجوم على حص كمخ، ولم يكن في الحص أعداد كافي .ة من الحبود للرد عليه، لذلك استنجد أهالي الحصن بأهل ملطية فأمدوهم بثماعثة مقاد بن، إلا أن الحبود البيزيطيين تمكنوا من هريمتهم، لذلك لم يكن باستطاعة أهالي الحصن سوى الاستند بلام فأعطاهم الإمبراطور الأمان (٢٠) .

بعد أن تمكن الإمبراطور قسطيطين الخامس من الاستيلاء على كمنخ توجه نحو ملطيدة، وكان المسؤول عنها شخص من بني سليم (")، وعمل قسطيطين وهو في طريقه نحو ملطية على تدمير التحصيات الموجودة في طريقه، لكي يمنع وصول أية إمدادات أو مساعدات الأهاني ملطية، فعمل على الخدث، ثم وصل إلى ملطية وحاصرها (1).

 <sup>-</sup> همراب (محمود سعيد). معالم تاريخ الإمبراطورية البيرمطية (مدمل لدراسة التاريخ السياسي و لحربي)،
 بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٨١م، ص.٤٠١٥ سيفيو: تاريخ العرب العام، ص.١٨٦.

أ- أبيلادري. فتوح البلدان، من ١٩٠، ابن الأثير: الكامل، ج٥، من٧٧ ، دخلال (أحمد بن ربي)
 أبيلادري. فتوح البلدان، من ١٩٠٠، التجارية الكيري، ١٩٥٧م، من ١٩٠٠.

بنو سليم. قبلة عظيمة من قبس من عبلات وهم بنوسليم بن منصور بن عكرمه بن حمصه بن فبس،
 وسهم أيضاً بطن من شنوة من الأزد من الشخطانية ، القلقشندي: تماية الأرب من ٢٧١-٢٧٣.

أ- ابن شداد : الأعلاق الخطيرة، ح ١ مق٣ ، ص ١٨٩ ، ابن المديم: بغية الطلب، ح١، ص٤٧٧.

كان موقف أهالي ملطية صعباً جداً، قلم يستطيعوا مقاومة حصار الإمراطور لمدينة هم حاصة وأن الحصار لم يكن عسكرياً فقط، بل كان اقتصادياً أيضاً، فقد عد عد مد الإمراط ور قسططين على منع دحول أي شيء لأهالي المدينة، لذلك بدأ الخناق يصيق على أه بل ملط بذ المطلوب المحدة من عامل الجزيرة موسى بن كعب (1) لإمدادهم بالجنود من أحل المدينع عن مدينتهم، لكنه لم يستطع أن يحدهم بالمعونة، وذلك يسبب الاصطرابات الداخلية المريني كا، من تعاني منها الجزيرة ، كما أن الخلافة العباسية في بدايتها كانت تعاني من أرمات داخلية كثيرة (1)، عدما تأكد الإمبراطور من عدم قدرة المدينة على الاستمرار في مقاومته أرسل كتاباً لهم عدما تأكد الإمبراطور من عدم قدرة المدينة على الاستمرار في مقاومته أرسل كتاباً لهم يقون فيه: "إن لم آتكم إلا على علم يأمركم وتشاغل سلطانكم عنكم أنزلوا على الأمان وأعلوا

ومن هذا الخطاب يلاحظ لهجة التهديد والوعيد والموادعة في الوقت نعسه، فقد ك مان الإمبراطور على يقين بأن العباسيين لن يتمكنوا من مساعدة أهل ملطية، فلحاً إلى أسلوب اللين.

المدينة أخربها وأمضى عنكم الأأ

رفض أهل ملطية عرض الإمبراطور في البداية على أمل أن تصلهم الإمدادات، وأصد مروا على مقاومته فعمل الإمبراطور على تشديد الحصار ونصب المجانيق على المدينة مقابل كل جهة ، واشتد الحصار على الأهالي و لم يستطيعوا أن يصيروا على ما خلقه الحصار من أثار سلبية عليهم،

موسى بن كاهب. هو موسى بن كامب بن عيبة بن عائشة بن عمرو بن سُري بن عادية بن خارث بن
 امرئ القيس ابن زيد مناة بن ثميمه بين الكلبي : جهرة السب، ج ١ بعن ١٣٦٠.

أ- ابن الأثير: الكامل، جه ، من 112 ، ابن شداد :الأعلاق الخطيرة، ج١٠٥٦ ، من ١٨٧٠ .

<sup>&</sup>quot; اس الأثير الكامل، حاد عاص ۱۹۷ ، ابن شداد :الأعلاق الخطيرة، ج١٥٥، ٢٥٥ ،اليعقوبي تاريخ البعقوبي، ح٢٠ ص ٩٩ ، البلادري: هو ح البلدان، ص ١٩٠ .

عمية وقتصادية، وعدما لم تأت أية مساعدة لأهل ملطية طلبوا الأمان ، فأعطاهم الإمبراط ور الأمان، واستعدوا للخروج من المدينة، لكنهم قبل رحيلهم عملوا على إخعاء كنورهم وأعراصهم الثمينة بإلقائها في الآبار والمخابئ ليحرموا البيزنطيين من الحصول عليها ثم خرجوا منها، ولمعهم من الهرب اصطف الحدود البيزنطيون على جانبي الطريق، ومر السكان في صف واحد لد تحد السيوف المتقابلة على شكل قنطرة ، فتوجه قسم منهم نحو الجريزة، وقسم أخر أحده البيرنطيون معهم كأسرى، وأمر الإمبراطور بحدم المدينة، ولذلك فقد خربت التحصينات والقلاع وبقي في المدينة بيوت وأمكنة اقتصادية واحتماعية أخرى ((وهدم السروم المديد في حصن قلوذي له الأخرى، فتوجه نحو حصن قلوذي له الأحرية، فتوجه نحو حصن قلوذي له الأمرية واستولى عليه، ووصل إلى حصن عيساط وعريه (الهدن الأخرى، فتوجه نحو حصن قلوذي له الأله واستولى عليه، ووصل إلى حصن عيساط وعريه (الهدن الماحرية في وصل إلى حصن عيساط وعريه (الهدن الأخرى، فتوجه نحو حصن قلوذيا الأحرى، فتوجه المهم عليه، ووصل إلى حصن عيساط وعريه (الهدن الأخرى، فتوجه نحو حصن قلوذيا الأحرى، فتوجه نقو حصن قلوذيا الأحرى، فتوجه المهم عليه، ووصل إلى حصن عيساط وعريه (الهدن الأخرى، فتوجه المهم عليه وصل إلى حصن عيساط وعريه (الهدن الأخرى، فتوجه المهم عليه وصل إلى حصن عيساط وعريه (الهدن الأخرى، فتوجه الهدية والمهم المهم عليه المهم عليها المهم عليه الهيه وصل إلى حصن عيساط وعريه (الهرب المهم المهم عليه المهم عليه الهم المهم عليه المهم عليهم عليه المهم عليهم عليه المهم عليه المهم عليه المهم عليه المهم عليه المهم عليهم عليه المهم عل

قمة هو غرض الإمبراطور من هذم التحصيبات؟ ولماذا لم يجعلها تابعة أنه، ويضع فيها ، حدوداً بيز بطيين يقعون بوجه المسلمين؟

<sup>\* -</sup> الحري: عزن القلال بالجوهري: الصحاح في اللغة والملوم، ص ٦٤٠.

<sup>&</sup>quot; - قُلُوديةُ حصى كان قرب ملطية ، ابن الفقيه الهنداني : عنصر كتاب البلدان ، ص١٤١، الحموي؛ معجم البلدان، ج٤١ ص٢٩١،

<sup>&</sup>quot;- البلادري. فتوح البلدان،من ١٩٠ ابن عباط : تاريخ عليقة بن عباط، من ٤١ ،ابن الأثير الكاس، ح ه ،من ٤٤٧ ، ابن شداد: الأعلاق الحطيرة ، ج١ ، ق ٢ ، من ١٨٧ ، ابن المبري ( أبو الفرج جال الدين عربهوريوس المعطي ب ١٨٥ه . أ ١٢٨٦ م): تاريخ الرمان ، تر، إسحق أرملة ، فدم له، حان موريس فيه، بيروت، دار المشرق، ١٩٨٦ م، من ١٨ السرياني : تاريخ ميحائيل الكيم، ج٢ ،من ٤١٣ ، ريم : دراسات في تاريخ بيربطة، من ١٣٨ .

من المرجع أن الإمبراطور كان يعلم أن هذه المناطق التي استولى عليها مبعة وحصر به وستشكل حطراً عليه، يسبب يعلها عن الإمبراطورية البيزنطية، وهو يعلم بأن العباسين لى يقعوا مكتوفي الأيدي مدة طويلة، يل سيحاولون الرد على هجومه ومهاجمة حدود دولته بهم إن هو وصع فيها حاميات وحبود تابعين له، لذلك أمر بحدمها ربحا ليكبد المسلمين خسائر مادية باهطة تؤخرهم مدة من الرمن حتى يتمكنوا من إعادة تنظيم أمورهم هذا من حالب ، ومن حالب آخر فراه يدمر نقاط الإمداد الرئيسة للمسلمين التي يستخلمونها لتمدهم بحاجاتهم العسكرية والعدائية في هجماتهم ضد البيرنطيين ، وهنالك حالب آخر يجب ألا يحل وهو أن وصول الإمبراطور إلى هدماتهم ضد البيرنطيين ، وهنالك حالب آخر يجب ألا يحل وهو أن وصول الإمبراطور إلى هذه المدن "على الرغم من أوضاع الدولة الناشئة الصعبة" فإنه يدل على قوته وشجاعته ونشاطه وحكمة عالية لديه، وذلك أنه استطاع أن يهاجم المسلمين دون أن يتمكد وا من مواجهة به لاشعافم يتنظيم دولتهم.

إلا أن هذا الوضع لم يستمر طوياتً، فقد أحس الخليعة الجديد أبو العباس بم أن أع مداء الدولة الإسلامية القدامي هم أعداء اليوم، فالبيرسطيون لن يتركوا دولته بسم للام الدلك سمارع بتجهيز حيوش و أعدهم للرد على هذه الهجمات، فكان رده متمثلاً بإرسال صالعتين في عمام ١٣٤هـ /٢٥٢م ،

الصائعة الأولى: كانت نحو ملطية بقيادة عميه صالح بن علي وعيسى بن علي اللدين م يعملا شيئاً سوى تخريب المدينة، والثانية: كانت بقيادة محمد بن النضر بن يريم الحميري الله ي دخل الطوابة (1) (1)

الطوافة: بلد بثنور للصيصة بالجموي: معجم البلدان ،ج ٤ يعن ٥٥.

<sup>\* -</sup>ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٦، ص١٨٩، عبد الله: الملاقات السياسية، ص١٤٩.

وما يثير الاستعراب تخريب ملطية من قبل العباسيين وهي تابعة (١٠ لهم؟ .

وهما بلاحظ بأنه قد سبق وذكر بأن الإمبراطور قسططين الخامس كان قد عاث فساداً في طدية وحرّب فيها كثيراً، وهما يذكر مرة أخرى بأن العباسيين قد خربوا المدينة، والأرج ح بأن العباسيين لم يكونوا في وضع حيد يمكنهم من الدفاع عن ملطية، وخافوا أن يستوي عليها البير نظيون فقاموا بتخريبها، لكي لا يستعل البيزنظيون موقعها العسكري الإسا شرائيجي المهاسم شدهم (٢) .

من المكن أن يكون صالح بن علي، الذي سلمه السعاح قيادة الصائعة ، قد وجه بعض القادة ومعهم أعداد من الحبود نحو أماكن متعرقة ومنهم سعيد بن عبد الله ، والمرجع بم بأن م با يعيمه الطبري بقوله "وراء الدروب" درب الحدث وملطبة وما وراءها، أي ليصد لل إلى حدود الدولة البيزيطية، وحصوتها الحدودية التي تفصلها عن الدولة العباسية .

أما عن الحانب البيزنطي فيبدو أن الإمبراطور قسطنطين الخامس لم يكن في وضع يسمع له بالردّ على هجوم المسلمين أو حتى بالمبادرة بالهجوم عليهم، وربما يعود ذل لك إلى الله عال

اس عباط تاريخ عليمة بي عياط ۽ ص- ٤٦ ۽ الطيري تاريخ الرسل والملوك، ح٧ءص- ٤٦، بي شده
 لأعلاق الخطيرة، ح١، ق٢، ص ١٨٦ .

أن دكر عديمة بن عباط بأن الصائفة كانت في عام ١٣٣ هـ ، ي ص ٤١٠ ولكن من للرجع بأنه كانت في عام ١٣٤ هـ ، ي ص ٤١٠ ولكن من للرجع بأنه كانت في عام ١٣٤ هـ ، ي ص ٤١٠ ولكن من للرجع بأنه كانت في عام ١٣٤ هـ عام ١٣٤ عام ١٣٤ عام ١٣٤ عام التطاع أن يجهر صائمه لتعرو في النعام الذي ابن خباط تاريخ عليفة بن خياط يص ٤١ يوقد ذكر الطيري بأن صالح بن علي فد وجه سعيد بن عبد الله تغرو الصائفة وراء الدروب بالطيري: تاريخ الرسل والملوك ج١٥ص ٤١٠.

· إمبراطور بالتحضير لأعمال مجمع هيريا<sup>(٠)</sup> هذا المجمع الذي نتج عنه إصدار عدد من القررات التي تدين عبادة الإيقونات<sup>(٠)</sup> .

ويلاحظ أن هاتين الصائفتين لم تحققا نتائج ذات أهمية، فالمصادر العربية ذكرت فق لط بأنهما أرسلته إلى الحدود، أما المصادر البيزنطية فلم تذكرهما مطلقاً، ويؤكد ذلك عدم تحقيق أية نتائج تذكر .

بعد أن أرسل السماح هاتين الصائعتين عمل على تجهير حملة كبيرة بقيادة عمه القال مد الشمعاع عبد الله بن على ، فقد كلمه بالتوجه نحو الثعور الجررية، ليقف في وجه البيزسطيين .

وبالعمل قام عبد الله بن علي في عام ١٣٦١ه . ١٥٥٧م بجمع حيث كبير مكون من أهن عراسان والشام والموصل والجزيرة، وتوجه بمانا الجيش الكبير نحو دلوك (٢٥ وتجمع الجيش هد اك ستعداداً للتوجه نحو الحدود الإسلامية البيزنطية للمهاجمة، وكان هذا الجيش معداً وجمهزاً بشكن منظم ومهياً بشكل كبير للهجوم على البيزنطين، ولكن لم يكتب لهذه الحمل له السحاح، به من ستحدث طروف منعت عبد الله من دخول الأراضي البيزنطية، وهي موت الحليمة أبي العبد الله

<sup>-</sup> عمد هرب الكسي: أقر هذا المحلى سياسة الإسراطور في سيل اللا أيقونية " تحريم عبادة الصور المقدسة". وبدلك بدأت مرحلة المعد في هذه الحركة . اشتدت مقاومة الرهبال ومعارضتهم لهذه السياسة عبر أن لإمبراطور لا يتراجع عن موقعه وجرى على الرهبال الحيس والتقي وإعدام هريق منهم القرر رعلاق الأديرة ومصادرة أملاكها، وتحطست الصور المقدسة أو طبست معالمها يوليم الايجر:موسوعة تاريخ العالم، من محمد حسين ربيع دراسات في تاريخ الدولة البيرنطية، ١١٧٠٠١١ A.AVasiliev, Histoire de ما ١١٧٠١١ عليه الدولة البيرنطية، ١٤٠٥ عليه المحمد العمل المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الدولة البيرنطية، المحمد ال

<sup>&</sup>quot;- لاغر: موسوعة تاريخ العالم ، ص٥٨٥ ، العريني : الدولة البيرنطية ، ص١٨٩- ١٩٠ .

<sup>&</sup>quot; - داوك. بليدة من بواحي حلب بالعواصم ،الحموي : معتهم البلدان ، ج٠٠من ٤٩١.

السعاح، فعلما أتاه البأ يوقاة أبي العباس السعاح واستلام أبي جعفر اللصور السلطة، الصارف عبد الله بن علي (1) عائداً إلى الجزيرة من دون أن يقوم بأيّ نشاط ضد البيرنطيين، وعمل عبد الله على جمع مناصريه، ليقوم يثورةٍ ضد المصور للاستبلاء على السلطة. (1)

<sup>-</sup> قام عبد الله بالدعوة لنفسه بعد أن كان الخليفة السفاح قد وعده بالخلافة إن فحك من القضاء على لخليفة الأموي مروان بن عمد، وثار على الخليفة الجديد أبو جعفر المنصور وجع أعداد كثيرة عطفه لمريد من المعلومات عن ثورة عبد الله بن علي الظر ابن عباط التاريخ عليمة بن عباط، ص٢٩٤ ، اليعقوي إثاريخ اليعقوي، ج٢٠ من ١٩٤٤ العدود ١٩٧٤ الطري: تاريخ الرسل والملوك، ج٧٠ من ١٩٧٤ - ١٩٧٩ والتاريخ، بغداد، مكتبة الموصل، من ١٩٩٨ والتاريخ، المقدر، ومطهر بن طاهر ت ١٩٦٦ه الهلام؛ إليدء والتاريخ، بغداد، مكتبة المني، ١٩٩٩ والمراج ١٩٩٩ والمراك ابن عبد ربه العقد القريدة ج بمن ١٩٧٧ والمناوخ، وبدة الحقب في تاريخ عليه والمواب المنتفذي وصلاح الدين عليل بن ايبك). تحفة دوي الألباب فيمن حكم بدمشق من خلب، ج١٠ من ١٩٥ والنواب، تنح، إحسان سعيد علوصي، وهير خيدان الصنصام، دمشق، مشورات وزارة المفادة والنواب، تنح، إحسان سعيد علوصي، وهير حيدان الصنصام، دمشق، مشورات وزارة المفادة والمواب، تنح، إحسان سعيد علوصي، وهير حيدان الصنصام، دمشق، مشورات وزارة المفادة والمواب، تنح، إحسان سعيد علوصي، وهير حيدان المنتفارة والكامل ، ج١٠ من ١٩٨٠ والمفادة والمواب، تنح، إحسان عبد علوصي، ١٩٨٤ والمفادة والمفادة المواب، المعدون، ج١٠ من ١٩٨٩ والمفادة عليه المواب، عنه عنه ١٩٨٤ والمفادة والمفاد

<sup>&</sup>quot;- ابن عباط: تاريخ عليمة بن عباط، من ٤٦١، الطبري: تاريخ الرسل والملوك ، ح٧، من ٤٧٧- تاريخ الموسل، من ١٩٩ ابن الأثير. الكامل، ج٥ ، من ٤٩٦ ، مؤلف بجهول الدون والحدائق ، من ٢٩٧- تاريخ الموسل، ١٩٩ ابن الأثير. الكامل، ج٥ ، من ٢٩٦. تقد ذكر المؤرخ عليمة بن عباط مأن أما العباس السفاح كتب في عام ١٩٥٥ الراب إلى عنه عبد الله بن علي أمره بضرب الديون ، فول سعيد بن عبد الرحم (فلم يدرب) أي ثم يتوجه بحو الحدود وجمل بدايق وأقواه الدروب ، ابن عباط تاريخ عليمة بن عباط ، من ١٩٨ من المرجح مأن الحملة توجهت في عام ١٩٣١ه . ١٩٥٧م ولكن من الممكن أن يكون قد تم تجهريها قبل عام، من سرجح مأن الحملة توجهت في عام ١٩٣١ه . ١٩٥٧م ولكن من الممكن أن يكون قد تم تجهريها قبل عام، أي في عام ١٩٦٥ه المورث "يضرب الديون" يعني أن يرسل من يستطلع به عن وضع أي في عام ١٩٥٥م وقول ابن خياط بضرب "يضرب الديون" يعني أن يرسل من يستطلع به عن وضع الحدود وما تعرضه عليه من تجهيز الحملة وسعد بن عبد الرحم الرحبي هو من قام بحده المهمه ، الحرثي الحدود وما تعرضه عليه من تجهيز الحملة وسعد بن عبد الرحم الرحبي هو من قام بحده المهمه ، الحرثي الحساسة الحروب، صر٢٠٠.

و لم يقتصر دور السعاح على توجيه الصوائف ضد البيزىطيين، بل اهتم أيصاً بترويد مدر التعور بالحاميات والحبود للدفاع عنها، فقد أرسل إلى المصيصة أربعمئة رحل للمرابط له فيها والدفاع عن المدينة وحمايتها. (1)

ردَّ فالشاط الحربي في الثعور كان مرتبطاً بالوضع السياسي ويتأثّر به بشكل كبير. فع بي حاب حدوث القلاب أو وفاة الخليعة، فإن هذا النشاط يتوقف إلى إشعار آخر، وهذا ما حصل عندما توفي السعاح وتسلم أبو حعفر المنصور كرسي الخلافة العباسية .

وهكذا انتهى عهد السماح، وعلاقاته مع البيرنطيين لم تتحاور سوى إرسال صالعتين م تحقق له نتائج مهمة، فالخليمة الحديد اهتم يشؤونه الداخلية أكثر من اهتمامه بالشؤون الخارجية، ومع هذا فإنه لم يهمل وضع الجبهة الإسلامية البيزنطية يشكل كامل.

ثانياً – النشاط العربي الإسلامي العسكري والسياسي زمن الخليفة للنصور ١٣٦ – ١٥٨هـ ./٧٥٤ –٧٧٤م:

تعبر الوضع كلياً عند استلام أبي جعمر المنصور الخلافة الذي عمل على تنظيم من باطق النصور وزعادة تحصيمها وتنظيم وسائل الدفاع عمها، وجعل لها حكماً إدارياً مند شقلاً وحشالا فيها آلاف المقاتلين والمرابطين، ومنحهم الإقط باعات والمزارع و بني لهم البيوت والإصطبلات،

<sup>&</sup>quot; - البلادري: فتوح البلداديص ١٧٠.

لدلك يعد المصور أول من وضع نواة النظام التعري الذي اردهر في عصر خلفائه. (١)

بعد أن تسلم أبو جعمر المصور السلطة حاول في البداية أن يقض بي علم بي عصر ومه المناهصين له على حلاقته، فاستعل الإمبراطور قسطنطين المخامس هذه الفرصة، وتوجه في عام ١٩٨٨ه ١٥٥٧م بحو دابق (١) مهاجمًا إياها بحيش ضخم بلغ تعداده أكثر من مثة ألف جد بدي، وردًا على هذا توجه صالح بن علي نحو دابق، ليواجه الإمبراطور الذي استطاع بدوره أن يسر بهي ويقتن الكثير من المسلمين، لكن صالح بن علي تمكّن من مواجهته وتحقيق انتصار كر بير علم ما أهن فسارع الإمبراطور ليخرج من دابق، لكنه أخذ معه أعداداً كبيرة من المسلمين كأسرى من أهن فسارع الإمبراطور ليخرج من دابق، لكنه أخذ معه أعداداً كبيرة من المسلمين كأسرى من أهن الشام والجزيرة في أثناء عودة صالح بن على من دابق (٦).

<sup>-</sup> يأربني (عبد الرحم سبط ت ٧١٧ه //١٣١٥م) علاصة الدهب للسبوك عتصر من سير الملوك، بعداد، مكتبة اللهي درت من من ١٩٠٤ العبادي (أحمد عثار) في التاريخ العباسي والفاطمي، بيروت، در لنهضة العربية، ١٩٧١م، ص ١٩٠١ الرفاعي (أبور): تاريخ العرب والإسلام مند العصور القديمة حتى العهد العلماني، دار الفكر، ١٩٧١م، ص ١٩٦١ ، كرد علي (عسدي: الإدارة الإسلامية في عر العرب، القاهرة، مطبعة مصر، ١٩٣٤م، حر، ١٩٧٤م، الايمر (وليام): موسوعة تاريخ العالم، ثر، عسد مصطفى ريادة، القاهرة، مكتبة النهضة القصرية، بشر هذا الكتاب بالاشتراك مع مؤسسة فرابكلين للطباعة والشر، ١٩٥٩م، ١٩٥٩م، ١٧ه.

<sup>&</sup>quot; - قابق: قرية قرب حلب من أعسال عزازه الحموي : همتم البلدان هج؟ من ٢١٦ -

<sup>&</sup>quot;- البلادري التوح البلدال:ص١٩١، ابن عياط: تاريخ عليقة بن عياط ، ص٤١٧ ، الحيلي ( أبو الملاح عبد الحق المدوف بابن المساد ت١٩٨هـ /١٠٩٩م): شدرات الدهب في أعيار من ذهب، بيروت، دار السيره:ط١ ١٩٦٠م، ص ٢٠٦ ، الدهبي: العبر في خبر من عبر، تحياصلاح الدين المنحد، الكويت، ١٩٦٠م، ط١٩٦٠ عبد عبد ١٩٦٠م، ص ١٨٧ ٨٤

وعبد مراجعة هذه الأحداث يتبين للنارس بأن المؤرخين قد بالعوا في ذكر أعداد الحدود البير بطيير في هده الحملة، فهي على ما ذكروا( ١٠٠١) ألف حددي، وهدا رقم من الم برجع أن يكون مبالعاً فيه، والسبب في ذلك يعود إلى رغبة المؤرخين في إظهار أهمية النصر الذي استطاع صاخ أن يحققه على الإمبراطور، وأن يشعر القارئ للأحداث بأن الخلعاء العباسيين على المرغم من الشعاهم بأمورهم الداخلية، إلا أن الجهاد ضد البيزيطيين أعداء المسلمين كان شعلهم الشاغل وهمهم الأكبر،

بعد أن رحل الإمبراطور عن دايق وتلقى خسارة على يد السلمين، لم يوقف هجوم به نحو الحدود الإسلامية، بل عباً وهباً حيثاً كبيراً، وغرا الحدود الإسلامية، ودخل ملطية واستولى عليها، ثم هذم حصوتها وحرّب سورها ، هبا أحس المصور بأن البيزنطيين لا يا يجون لأم بره بتكرار هذه العارات، لذلك طلب من عمه صالح بن علي إعادة بناء ملطية وتحصر بهها بشد كن قوي، لكي تستطيع مقاومة هجمات البيرنطيين، وهذا يدل على أن الخلفاء العباس بين كانوا يقومون باستمرار بإعادة إعمار تلك الثغور بالأبنية والحصون. (1)

تبه النصور إلى أن البيرنطيين يوجهون حملاتهم نحو ملطية بشكل دائم، لذلك عمل على توجيه الصوائف والشواتي بحو الثعور، حيث كان لا يكاد يمضى عام واحد لد إلا وقد لد أرسس

اس عباط ثاريخ عظيمة بن عباط معر ٤١٨، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ح٧ ، ص ٤٩٧ ،
 بن الأثير الكامل، ج٥ ، ص ٤٨٩ ، ابن العدم: ربدة الحلب في تاريخ حلب، ح١، ص ٩٠٥ ، مؤنف بجهوا .
 انعبول والحدائق ، ص ٩٣٣ ، حتى

<sup>(</sup>فيقيب) ،جرجي (ادوار)، جيور(جيرائيل): تاريخ العرب مطول، بيروت، دار الكشاف نقشر والطباعه والنوريع، ط1، 1907م، ج1، ص717.

المصور صائفة ، فقد أرسل أخاه العباس بن محمد بن على على برأس صائفة في عام المصور صائفة ، وقد أرسل أخاه العباس بن محمد بن على المده و ١٣٩ه مكونة من أربعين ألف مقاتل، و كان مع العباس عماه صالح وعيسى ابنا علي و كانتا قد د لذرتا أن تعزيه افي سه بيل الله إن ران حكه م وأمويين، عرج العباس من درب الحدث نحو ملطية، وقام بإصلاح ما تحدّم، ووصع فيها حامية، ونقل زليها السكان من فلسطين والجزيرة، وغزا جعمر بن حنظلة البهراني من ملطية وتوغيل في بلاد الروم. (١)

عندما أحس الإمبراطور البيرنطي بأن المسلمين قد استعادوا قوتهم، وبأنه في وضرع لا يسمح له بالمواجهة طلب الصلح من المصور، لكن الخليعة المصور رفض الصلح قبر بل أن يرشم تبادل أسرى بين الطرفين في عام ١٣٩هـ /٢٥٦م (٢).

ويبدو أن المنصور كان قد أرسل إلى ملطية مجموعة من القادة ومعهم عدد من الحد بود للمرابطة بالمدينة، وربحا كان جعمر بن حنظلة البهراني من هؤلاء القادة، الذي توجه إلى ملطيا لة قوجدها عزية تماماً، لذلك عدد لكر بحا مع جنوده ، بعد ذلك توجه عبد الوهاب بن إلى راهيم

أ- البلادري: قوح البلدان، ص ١٩١، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٧ ، ص ١٨٠ ، البلادري: قوح ١٨٧ ، مؤسب مجهول. الأثير الكاس، ج٥، ص ١٨٧ ، مؤسب مجهول. العبول والحدثق، ص ١٨٧ ، م ابن كثير. البداية والسهاية ، ج١٠ ، ص ٢٣-٧٤ ، لم يتم ذكر أية مدل ببرنطية أو حصون استولى عليها للسلمين وإتما قصر القول على أتمم توعلوا في بلاد الروم.

أ انظيري. تاريخ الرسل والملوك على ١٠٠ عالى الأثير: الكامل عنه ص ٤٨٨ عالى كثير البدية والمهابة عن ٢٨٨ عالية المحاسبين الأول (القرد الدهبي في تاريخ الخلف المحاسبين الأول (القرد الدهبي في تاريخ الخلف المحاسبين الداريخ الساسين) القاهرة عكية الأبحلو المصرية على ٢٤١ من ١٤٧ .

الإمام " إلى ملطية، وأعاد وراعة أراضيها و بني الكثير من يبوتما، فأعاد الحياة إليها من حديد، لكنه ما إن عاد منها حتى قام الإمبراطور قسطنطين الخامس بمهاجتها" (")

واستمر طلصور في إرسال الحملات المطمة سواء أكانت صوائف أم شواقي صداله البيدر طيبي، ليمنعهم من الاعراد بأية منطقة أو استعلال أية قرصة جديدة، للسيطرة على مد باطق أحد بري، لدلك أرسل الحسن بن قحطية (٢) على رأس صائفة ومعه عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام في جيش طبخم يقدر بحوالي سبعين ألف مقاتل أغلب بهم مد بن أهدل خراسان، إلى ملطياة في عام طبخم يقدر بحوالي سبعين ألف مقاتل أغلب بهم مد بن أهدل خراسان، إلى ملطياة في عام ١٤٠هـ ١٤٠هـ ، وأمرهم بيناه المدينة (٤) .

قام الحس بجمع العمال لبناء ملطية من سائر البلدان ، وكان يساعد العمال في البناء ويقدم لهم الطعام ليحمزهم على العمل ، إلا أن عبد الوهاب انزعج من تصرفات الحسن وأرسن إلى أي جعمر يعلمه يذلك ، وردّ عليه الخليمة أبو جعمرالمصور " يا صبي يطعم الحسن من ماله

عيد الوهاب بن إبراهيم الإمام. عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام بن محمد من بني العيلس أمير من القادة الشجعات تسلم قيادة الصوائف أكثر من مرة ، الصفدي: عمقة ذوي الألياب، ح٢١٩٦، الرركاني: الأعلام، ج٤، ص١٧٩.

أ- ابن عماط زناريخ عليقة بن عياط ، ص ٤١٨ . .

<sup>&</sup>quot; - لحس من قحطية. الحسن بن قحطية الطائي أحد القادة الشجمان للقدمين في العصر العباسي ، متحلمه لخليمة مصور على أرميية، كما قام بمساعدة أبي مسلم الجراساني في قتاله عيد الله من علي، كان مه أثر كبير في لحروب الإسلامية البيرنطية، وتقوته وشجاعته سماء الروم التبين وصوروه في كنائسهم، الرركلي الأعلام، ح-17 ص-171.

أبلادري: فتوح البلدان عص١٩١، الطيري: تاريخ الرسل واللوك؛ ج٧ ، ص٠٠٥ ، ابن الأثر الكمل، ج٥، ص ١٨٨، ابن شداد : الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص ١٨٧ .

وتطعم من مالي ما أتيت إلا من صعر خطرك وقلة همتك وسعه رأيك " (1). وأرسل إلى الحسن بشكره على ما يفعله ويحثه على المتابعة في مسيرته الحسنة ، وهنا عمد الحسن إلى تشجيع العمان على البناء بأن واد أعطياتهم، وبدأ العمل يبحز يسرعة كبيرة إلى أن انتهى في ستة أشهر

و بنى الحسن للحد الذين سكنوا ملطية بيوتاً مكونة من طابقين، الأول غرف عاديه الد والطابق الثاني عبارة عن علية ولكل بيت اصطبل عاص به، وخصّص هذا البيت لكنّ مجموع له مكونة من خسة أو ستة عشر رجالاً وكانت تدعى العراقة ((٢)).

وتم تزوید المدینة بالسلاح والأدوات الحریبة بشكل دائم من خلال بناء أبینة خاصة قمله العرض تسمى (مسلحة)(۱) و كان قا مسلحتان اثنتان، واحدة على بعد ثلاثین میلاً، ومسالحة ثابیة علی نحر یدعی (قباقب)(1)، وعند انتهاء بناتها أسكن قبها المصور أربعة آلاف مقاتل ما س

<sup>-</sup> الطَّيري , تاريخ الرسل والمُلوك وجلاء من ١٠٠ ، ابن شداد : الأعلاق الخطيرة، ج١٥٥ ، من ١٨٨ .

آبلادري (فتوح البلدان) من ۱۹۹ ، ابن شداد : الأعلاق الخطيرة، ج١٤٧ من ۱۸۷ .

<sup>&</sup>quot; - اسمالح المسلح و المسلحة موضع السلاح وكل موضع مخافة يقف فيه الجد بالسلاح السراقية والمحافظة وموضع القوم المسلحون في ثمر أو مخفر للمحافظة والجمع مسالح المرثمي: مختصر في سياسه الحروب اص ٥٠٠ محموعة من المؤتمين: المعجم الوسيط، م١٤٥٠.

<sup>ً -</sup> تمر فيافب ماء ليبي تعلب وهو اسم لنهر في الثغر قرب ملطية ويدفع في القرات ،الحموي معجم ببلدن. ح٤: ص٢٠٢

أهن الجريرة، ولتشخيعهم على البقاء قيها واللقاع عنها راد في أعطياتهم لكل رحل عشرة دنابير ومعونة مئة دينار، وأقطع الجند المزارع والأراضي (''.

ولم يهدأ الوصع من قبل البيزنطيين، فقد توجه الإمبراطور قسطنطين الخامس بحو ملطية مرة أخرى عام ١٤٠ هـ . /٧٥٦م، وهو مجهز بحملة ضمّت أكثر من مئة ألف مقانن وتوجهت هذه الحملة إلى تعر حيحان (٢) في طريقها نحو ملطية ولكن أنباء وصلت للإمبراطور بأن حر بيش بلسلمين يعوق عدده أصعاف عدد جيشه ، لذلك قرر الإمبراطور عدم المواجهة والتراجع (٣).

عند مراجعة هذه الحملة يتبين للدارس البالعة في ذكر أعداد الحيوش الإسلامية والبيزنطية على السواء، فهل يعقل أن يكون هنالك مئات الألوف من الجيوش الإسلامية ترابط في ملطية ؟ وهن يعقن أن يكون هنالك مئة ألف حددي بيرنطي؟ فكم يلزمهم من إمدادات سواء للحين أو لأنعسهم؟ وأبن المناطق التي تتسع قاده الأعداد إن تقاتلت مع بعضها؟ .

بال عباط (تاريخ عليقة بي عباط) من ١٩٨٥ ، الطبري: تاريخ الرسل ولللوك ، ح٨ ، ص٠٥ ، ابن شداد:
 لأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢ ، من ١٨٧، ابن العدم: بنية الطلب، ج١، ح١ ، من ١٥٥ ، ابن الفقيه المعداني:
 عتصر كتاب البلدان، من ١١٤ ، السريان: تاريخ ميحائيل الكيم ، ج٢، من ٤١٩ .

أ - غر حيحان. غر نشر اللميمنة غرجه من بلاد الروم وغر حتى يمن غدينة تعرف بكفرينا بإز ۽ الميمنة، وعبد منه فينئد وعبد عند اللميمنة قطرة من حجارة رومية عجينة قديمة عريضة فيدخل منها إلى اللميمنة وينمد امنها فينئد أربعة أميال أم يعنب في غير الروم، الجنوي: ممجم البلدان، ج١٩٩هـ. ١٩٩٨.

أ البلادري هوج البلدان ، ص١٩٤، ابن الأثير: الكامل ، جه ، ص٠٠٥ ، ابن شداد الأعلاق خطيره ،
 ج١ ، ق٢ ، ص ١٨٧، أبو القداء: المحتصر أهيار البشر، ج٢ ، ص١ ، ابن كثير: البداية والمهاية، ص ٧٤،
 من محدود: تاريخ ابن محلدون ، ج٢ ، ص ٢٠٣ .

من المرجع أن هذه الدعايات كانت تنشر لإخافة جيوش البيزنطيين، ونشر الرعب ب والاصطراب في صعوفهم، ويذكرها المؤرخون الإسلاميون ليبثوا في نصل القارئ لهذه النصوص القوة التي كانت تتحلى بما الجيوش العربية الإسلامية، ومن المرجع أنه كان أسلوب للم ورحين المسلمين على مر العصور،

وبالعمل ساعد هذا التحصين للمدينة في عدم توجه البيزنطيين نحوها ، كم ، أد ، أع ، د الاطمئنان الأهلها الذين تركوها، خشية هجمات البيرتطيين المتكررة، قعاد قسم ك ببير مد ، هم (ليها(١)).

وفي العام نفسه ١٤١ه ./٧٥٧م ، وجه المصور القائد جعمر بن حنظا بة البسهراني، لمواجهة غارة بيزنطية على ملطية، وتمكن جعمر من دخول ملطية وعسكر فيها مدّة من الرامن، حيث أقام فيها المرارع ثم عاد إلى بلاده، ولكن الإمبراطور ما لبث أن عاد إليها وحرق بسائيها ورراعاتها التي أقيمت بحا<sup>(1)</sup>،

أبلادري: قنوح البلدال مر ١٩٢ ماس كثير: البداية والمهاية، ج ١٠ مص٤٧.

<sup>\* –</sup> الدهبي : المبر ۽ ج١ ۽ ص ١٨٨.

وهمدا أدى بالطبع إلى تراجع اقتصاديً للثعر حراء حرق البساتين والمزروء عات، و أن سكاتما كانوا يعيشون على الزراعات المحلية .

ومما يثير الاستعراب تكرار هذه الهجمات على ملطية من دون أن يقاوم أهلها هذه الاعتداءات، ويبدو أن أهائي ملطية لم يتوقعوا هذا الهجوم المفاجئ من قبل الإمبراطور البيربط بي، لمدلث م يستطيعوا مواجهته، خاصة وأن المصور كان قد أسكن عدداً من الحبود في المدينة ، فكان يجب عليهم أن يدافعوا عن المدينة، وأن توجد مجموعة من الحبود، مهمتها الاستطلاع وتكون علم بي أهبة الاستعداد لمواجهة أي هجوم محتمل.

و م تسلم أيضاً مدن التعور الأعرى، كالحدث ومرعش وربطرة من هجوم البيرنطين، فقد تعرضت الحدث للهجوم من قبل البيرنطيين في عام ١٤٢ه ./٧٥٨م، وقام البيرنطين ون يحدم طدينة بأكملها وأحلوا أهلها عنها، وحدث الشيء نعسه لزبطرة ومرعش اللتين تعرضتا للهجوم أيضاً من قبل قوات من البيرنطيين، وهدموا ما وجد في المدن من بيد وت وم نزارع وبساتين وغيرها (١)،

وقد اهتم الخليمة المصور اهتماماً كبيراً في إعادة ترميم مدن الثعور وتزويد هذه الم مدن العور وتزويد هذه الم مدن العاميات ، فقد كلّف عمه صالح بن علي الذي كان والياً على الشام بد رميم م ما خ برّب في مرعش، كما أنه مقل إليها سكاناً من فلسطين ورودها بحامية عسكرية، وتوجه صالح إلى حصل الحدث وربطرة، وبني ما هذم فيها(1).

<sup>·</sup> بلادري. هو ح البلدان يص ١٩٢هـ - ١٩٤٠ - ١٩٥٥ ابن المديم زينية الطلب، ج١يمي٢٣٩ - ٢٤٠ - ٢٤٧.

<sup>&</sup>quot;- البلادري: فتوح البلدان، ص١٩٣-١٩٤ بابن العديم: بغية الطلب، ج١٥ص٣٣٦-٣٤٠- ١٣٤٧ بن شداد: الأعلاق الحظيرة، ج١ ، ق٢ ، ص١٦٩-١٨٨ .

وقد طلب المصور من عمّه صالح بن علي بناء مدينة المصيصة، التي تم بلّمت بند بنب الراران الذي ضرب المدينة، فتهدم سورها و بيوتها، ولم ينق منها الكثير، وبسبب هذه الحوادث في عدد سكاعا، لذلك رأى المصور أن يعاد بناؤها، وقد وجه صالح حبريل بن يحيى الخراس باي بي طميصة، واستطاع أن يعيد بناءها، ويعمّر سورها ومسجدها، وسخاها با المعم ورة، ونق بن المصور السكان إليها، ويقال بأنه نقل إليها أهل السجون من مدن مختلفة، وكان عدد الساكان المين نقلو إليها أهل السجون من مدن مختلفة، وكان عدد الساكان الذين نقلوا إليها أوبعمئة رجل، وانتهى بناء المصيصة في عام ١٤١هـ العام ١٥٧هـ (١٠).

ومن الروايتين يمكن القول: إنّ من أسكن في المصيصة كان عددهم ألعاً، بعضهم من س أهن السحون كما ذكر، وبالطبع نقل إليها المصور عدداً من الجنود والأهالي من الجزيرة والشام وخراسان، مثلها مثل الملك الأعرى.

وأمر المنصور أيضاً ببناء أذبة في عام ١٤٦ه ./٧٥٨م، وكان من قام بحده المهمة صالح ابن علي الذي عمل على بنائها بشكلٍ حيّد ، و وجه إليها حبوداً من خراسان والشام، وكان بن المسؤول عن الحبود الشاميين مالث بن أدهم الباهلي (")،

البلادري: فتوح البلدان، من ١٧٠، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج٧، من ١٩٠٥، ابن المنتع منهة الطلب،
 ج١٠ج١ يص ١٥١-١٥٧ ، ابن الأثير: الكامل، ج٥، من ١٥-١٠٥.

<sup>&</sup>quot; - ابن الأثير : الكامل، ج م بعن ١٠٥٠.

أ ببلادري هوج البلدان على ١٩٢ عابي العديم: يغية الطلب، ج١٥ج١ على ١٦٩ ، والبعض يدكر بأن سائها كان في عام ١٤٤ه . ١٩٧٩م، ابن خياط: تاريخ خليقة بن خياط عص١٤٢، من اللمكن أن يكون قد تم بدء بأنباء فيها في عام ١٤٢ه . ٧٥٧م، وكان الانتهاء منها في عام ١٤٤ه . ١٩٧٠م، على قرض أن أعمال الياء عطلب أكثر من عام حتى تشجر.

ونما لا شك فيه أن هذه الإصلاحات كانت تكلّف خزينة الخلافة الكثير من الأموان، وبالطبع كان المصور لا يبخل على شؤون دولته بالأموال، بل كان يخصّص كثيراً لمثل هذه الإصلاحات، لكنه بالمقابل كان يبخل على أموره الشخصية، لذلك على أبا الدوانيق. (١)

يلاحظ هذه نقل سكان إلى التعور من جنسيات مختلفة، من خراسان (العرس)، ومن بلاد الشام وتحديداً من فلسطين، فقد نقل الكثير من سكان فلسطين إلى التعور، ولا بد هنا من التساؤن عن سبب اعتبار سكان فلسطين للمرابطة في مدن التعور؟.

ربما شعر المنصور بفتور أهل الجريرة والشام المرابطين في الثعور في محاربة البيا بزطيين، وربما شعورهم بالخوف والإتحاك لما عانوه من أثار الحروب الدائمة مع بيزنطة كان لا به أثار وفي شعورهم بالحوف والإتحاك لما عانوه من أثار الحروب الدائمة مع بيزنطة كان لا به أثار وفي الثعور ، واحتار من فلسطين آملاً أن تكون همتهم عالية في مواجهة الخطر البيزنطي .

وهذه الأحداث التي تم عرضها تخالف ما جاءت به أغلب المصادر بـ أن المــــ لممين م يقوموا بأيٌ تحرك تجاه البيرنطيين لمدة ست سنوات من ١٤٠-١٤٦هـ ./٧٥٦-٧٦٣م.

ومسوع ذلك انشعال الخليفة المصور بالأمور الداخلية لتنظيم دولته، والقصاء على للم المتمردين عليه من أهل بيته مثل عمه عبد الله، وكذلك الشعالة بأمر ابني عبد الله باس الحساس

سقريري وتقي الدين للقريوي ت ١٤٤١هـ ./١٤٤١ع): للقفى الكيير، تح يحمد البعلاوي،بيروب، دار انعرب الإسلامي،١٩٩١م،ج٤، ص١٧٨.

(براهيم ومحمد ) (أ)، وكذلك القضاء على الحركات التي ظهرت بعد مقتل أبي مسلم الخرس اي كالراويدية (أ) وغيرها . كل ذلك شعله عن الجبهة البيزيطية (أ).

وهذا لا يتوافق مع الواقع الحقيقي ، فمن خلال المعلومات التي وردت يلاح فظ ، أن طلصور لم يتوقف أبداً عن اهتمامه بالحبهة الخارجية ، بل اجتهد في إرسال الصوافف. لـ ردّ عدوان البيرنطيين، فإلى ملطية أرسل صائعتين في عامي ١٤٠-١٤١هـ ١٤٥٧-٥٦/م، وفي عام

الرفاعي: تاريخ العرب و الإسلام، ص٣١٦، حس (علي): التاريخ الإسلامي العام، القاهرة، مكتبة المهمة،١٩٥٦م مي ١٩٥٦م بروكلمان (كارل): تاريخ الشعوب الإسلامية العرب والإمبراطورية ،تر،بيبه أمين فارس، مبير البعليكي، بيروت، دار العلم للملايين،١٩٤٩م، ج١عص١٢، لمسترنج (كي): بلداد في عهد للافة العباسية، بدداد، المطبعة العربية، ١٩٣٩م، ص١٢-١٤.

أ - لمريد من المعلومات عن ثورة محمد النفس الزكية ينظر الأصفهائي(علي بن الحسين بن محمد ت ١٥٦٥هـ /٩٦٩م): مقاتل الطالبيين بتحياً حمد صفر بالقاهرة، دار إحياء الكتب العربية ١٩٤٩٠م.

<sup>&</sup>quot; - الروددية: قوم من أتياع أبي مسلم الخراساني من أهل خراسان كانوا يقولون بتناسخ الأروح، فيرعمون بأن روح آدم برقت في عثمان بن تجك، وأن رضم الذي يررقهم ويطعمهم هو الخليفة للنصور بأمر لخليفة بلنصور بقتاهم و فكن كس القضاء عليهم بالدينوري الأخيار الطوال، ص ٢٨٤٥ ابن العدم: ربدة لحلب في تربيخ حلب، ج١٠٩٥ ه، ابن الوردي (ربن الذين عبر) كندة للعتصر في أخيار اليشر، تح، أحمد رفعت البدر، وي، يبروت، دار المعرفة، ٢٩١٠م، ج٢٠٩٥ م ٢٩٠٠ للقريري. للقمى الكير، ج٤٠٥ م ٢٣٢٠ ركر (سهين): التدريخ لعباسي و الأندلسي السياسي والحضاري، دمشي، للعليمة الجديدة، ١٩٨١ - ١٩٨٧ م ٢٠٠ بالمدور (جهن خدان): تاريخ المراق في عصر العباسيين (المسمى حضارة الإسلام في دار الإسلام) ، القاهرة، دار المعرفة،

أ العفيري - تاريخ الرسل ولللوك، ج٧ ۽ ص٠٠٥ ۽ ابن الأثير :الكامل، ج٥ ۽ ص ٤٨٨ ۽ ابن كثير - البديه والمهاية ، ج٠١١ عن ١٤٤ ۽ ابن شداد :الأعلاق الخطيرة، ج١٤٥ عن ٢٣٨ ۽ الخطيري بك: قاريخ الدوله العباسية ۽ ص٨٠ .

١٤٢ه /٧٥٨م تعرضت الحدث للمحوم ييزبطيَّ، وقام صالح بإعادة ترميم ما هدم في الحدث ومرعش وربطرة .

وفي عام ١٤٥هـ ./٧٦٢م وحه صالح بن علي والي الشام عيسي بن كثير النقاش مح و سلوقية ('' غارياً، واستطاع أن يصل إلى الطوانة ('')، ومنها توجه نحو قرمة واستطاع أن يقتس ويسبي أعداداً كبيرة من أهالي المناطق (''') .

أما في عام ١٤٣هـ /٧٥٩-٢٦٠م فقد أرسل المصور أخاه عباس نحو الحدود مستعلاً الشعال الإمبراطور قسطلطين الخامس بحريه مع البلعار، واسد تنطاع عبد الس أن يهد الحم ثر ليم الأرمياق.(1)

وفي عام ١٤٦هـ /٧٦٣ غزا الصائفة حعفر بن حنظلة البهراني.(٥٠

وفي العام بصمه "غزا مالك بى عبد الله الخثمي بلاد الروم"، فقد الله تطاع أن يتوغ س بشكل كبير في بلاد الروم، واستطاع أن يحصد غائم كثيرة، واستقر هو وحمده في مكانٍ قريب

سلوقية حصى بساحل أنطاكية، و الدروع السلوقية والكلاب السلوقية مسونة إليها، خموي: معجم أنبلدان، ج١٤م٠/٢٥، ابن عبد الحق البندادي: مراصد الإطلاع، ج١٤ ص٧٢ه.

<sup>&</sup>quot; - الطوالة: بلد بثاور للميمة؛ الحبوي: ممحم البلدان ، ج ٤٤ص ٥٤٠. -

<sup>&</sup>quot;- ابن عباط:تاريخ عمليقة بن عباط، ص ٤٣١ .

<sup>🦠</sup> وديم عبد الله: الملاقات السياسية، من ١٥٢ .

انظیری تربح الرسل والملوك ج۷، ص۱۹۹، این الأثیر:الكامل، ج۵، ص ۷۹، این كثیر البدیه
 وانسهیته ج۱۰، ص ۱۰۳.

من درب الحدث، وباع العائم هنالك وقسم سهام العيمة، لذلك دعي هـ قا المكتاب برهـ وهُ مالك<sup>(1)</sup>.

وبلاحظ بأن الروايات التاريخية لا تذكر هما بالتعصيل المكان الذي توجه إليه مال بن، ولكنه ربّما وصل إلى أماكن كثيرة، واستطاع أن يهزم البيرنطيين، وكان مالك يلق ب بمال بك الصوائف، وذلك لكثرة ما كان يعمم من هذه الصوائف. (<sup>17</sup> ومن هما يلاحظ بأنه نم يخل عام إلا وقد وجه فيه المصور صائعة نحو البيرنطيين، وإذا لم يعمل ذلك قانه يقوم بالإصلاحات مثلم با حدث في مرعش و زبطرة والحدث و المصيصة و أذنة.

كما أنه أعطى التعور الجزرية كياماً إدارياً مستقلاً ، من خلال وضعه مرابطين دالم بن في ملطية والحدث ومرعش مقسمين على جماعات صعيرة، لهم حصونهم الخاصة ودار تسليحهم المستقلة، وبالتأكيد هذه المجموعات التي استقرت في هذه الماطق قامت بينها علاقات احتماعيا له أدت في النهاية إلى قيام حياة احتماعية تغرية في تلك المناطق الحدودية.

ومما ساعد المصور في هذه الأعمال، انشعال الإمبراطور البيزنطي بحملاته ضد البلعار، فعيم الهدوء جزئياً على الجبهة الإسلامية البيزنطية في تلك الآونة (٢٦).

أنبلادري: قوح البلدان؛ من ١٩٥٠ لم إن الأثير:الكامل؛ جه ۽ من ٧٩ه ،

أبن الأثير: الكامل ، جه، من ٢٧٩ ، ما مد : العصر العياسي الأول، من ٢٤٩ .

<sup>&</sup>quot;- ربيع : دراسات في تاريخ الدولة البيرطلية، ص ١١٥ .

وحدث أن انشعلت الدولة العباسية بالخطر الخزري التركي الذي بدأ يش حملات به على أراصيهه في عام ١٤٦هـ /٧٦٢م، وهذا ما حعلها تشتت تركيزها بالسبة للحطر البيرسطي، وبقى نشاطها البري هادئاً تجاه ييزبطة (٢) .

("). يعر ١٤٨ه م ١٤٨م توجه صالح بن علي نحو دابق، وعسكر فيها إلا أنه م يعر (")
ومن ظمكن أن يكون صالح تجمع مع عسكره في منطقة دابق، لينطلق منها بحو الحدود،
لكن ربّما حدث شيء لم يسمح له بالعزو، ومن المكن أنه لم يجهر حملته بشكل حيد يسمع له

<sup>-</sup> لخرر: هماك آراء متعددة عن الخرر ظهورهم من أين قدمواء حياتهم، ديانتهم و طريقة معيشتهم.

خرر: هي بلاد الترك علف باب الأبواب المعروف بالدرند قريب من سد يادث بن بوج، وهو اسم رقيم من قصية رتل ورثن اسم لنهر بجري إلى الخرر من الروس و اليلمار و الخرر مسلمون وبصارى و منهم عيدو الأوثان وأهن لغرو وهناك يهود الحموي: معجم اليلدان ح٢ من ٣٦٨-٣٦٨. و الخرر إحدى القيائل التي تتنمي رق الشعب المعوي والتي هاجر سكاتما في القرن ٤١ ما ٢٩٨ إلى منطقة القوقار و استطاعوا تكوين شبه ربيراطورية في تلك المنطقة ولهم عادات وتقاليد تخصيم ويهتمون كثيراً بأمور ملكهم الذي يدعى عاقان و له حاشية تحتم به ويرعى أمور بلاده القساءان هشالان إرحاد بن هشلان): رحلة ابن قصلان إلى بلاد الترك و لروس والصقائية، تح: شاكر تعبي، الإمارات العربية المحدة دار السويدي ٢٠٠٢م عمر ٢٠١٤ - ١١٢ و قريد من انتفاصين عن الحرر دداوب. تاريخ يهود الخزر، ثر: سهيل ركاره بيروت دار المكر ١٩٨٧م، أبودلف النشر للأداب الشرقية المام ١٩٨٠م، ثبو تعلق بطرس بولقاكوف، أنس عالدوف، الوسكو بدار النشر للأداب الشرقية الهام.

أ- انظيري تاريخ الرسل والملوثة، ج٧ء ص ٩٤٩ ، ابن الأثير: الكامل، ج٥ ، ص ٩٩ ، النويري (شهاب
الدين أحمد بن عيد الوهاب ت ٧٣٧ه / ١٣٣٣، م): تماية الأرب في هنون الأدب، تح، علي محمد بنحاوي،
القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٠م، ج٣٢ ، ص ٩٢.

<sup>&</sup>quot;- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨٥هـ ٢٧، ابن الأثير: الكامل، ج ٥، من ٨٩ه.

بالتوجه نحو بلاد الروم، أو أن هجمات الخزر أثّرت في تجهيزات الجيوش، فتوقع صالح بأنه ل س يحصن على المساددة إن احتاج إليها، لذلك قرر عدم العزو، فمصلحة حيشه وحد وده تك وب دائماً في البداية.

واستمر الوصع على هذا الشكل إلى عام ١٤٩ه . ٢٢١٧م، ثم تعرصت ملطبة وكم خ لحصار شديد من قبل البيرنطيين، فأرسل المصور العباس بن عجمد والحبس بن قحطبة على رأس حيث ضحم إلى ملطبة وكمخ، فوصل الحبس والعباس إلى ملطبة عملين بالمؤن والعداء الدي كانت ملطبة تعاني من نقص فيه، ثم توجه الاثنان نحو كمخ التي كانت تحاول مقاومة الحصد بار بلعروض عليها بانتظار مساعدة حيث العباس والحبس، وهنا يظهر رالاخ علاق في رواء بات بلورخين، فالبعض يذكر بأن هذا الحيش لم يقدّم المساعدة المرجوة، لذلك تراجع عائداً إلى بلاده مع قدوم الشناء، وهنا استعل الحيش البيرنطي عودة المسلمين المسرعة، وقام بمهاجمة بعض العلول بلسنجية، فننادت العوضي، وانسحب قسم من الحيش نحو ملطبة وغيرها من المدن، وم تحق في

وقد كان مع العباس محمد بن الأشعث الذي مات في طريق العودة (٢٠).

<sup>&#</sup>x27;- الطبري (تاريخ الرسل واللوك) ج١٨ ص ٢٨ .

آ- ابن عباط : تاريخ عليقة بن عباط ، ص ٤٣٤ ، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨ ، ص٨٨ ، لأردي: تاريخ الموسل ، ص ٣١٠ ، ابن الأثير: الكامل ، ج٥، ص ٩٠ ، ابن شداد: الأعلاق الحطيرة، ح١٠٥ ، عن ٣٢٠ .

وهدالت مصدر وحيد يذكر بأن جيش العباس والحسن توجه نحو كمخ، وقام المسلمون بوصع حشب العرعر المعرف على كامل السور، لكي يحموه من حجارة المحيق، وحدث قتال بين الطرفين العربي المسلم والبير بطي، واستخدم المسلمون المبحيقات وقاتلوا قتالاً مريراً، ولكن الحيش العربي المسلم أحقق في تحقيق انتصاره على الروم البيز بطبين، الذين تمكنوا من دحول الحصن وإغلاق م، وهكذا تراجع المسلمون بعد أن وصل عدد من توفي في هذه الصائعة إلى مثني رجل. (ال

قول كان هذا الجيش لم يصل إلى كمخ حسب ما ذكره بعض المؤرخين، قلا بد م س التساؤل عن السبب الذي منع الجيش الإسلامي من تقدم المساعدة؟

یدو أن الجیش لم یكن منظماً بشكل جید، وصادف أنه قد حل قصل الشد تناء علمی البلاد، و م یستطع الجنود المسلمون مقاومة البرد وشدته، فقد كان للظروف المناخیة أثر كبیر في توجیه الجملات و استمرارها أو عدم استمرارها، لدلك حلّت الفوضی في صد عوف الحمیش الإسلامی، وهذا أیضاً ما یجعل المسلمین یعصلون الصوائف علی الشوافی.

وإن كان هذا الجيش قد وصل إلى كمخ وأحمق في تحقيق انتصار على الروم البيزىطيين. فلماذا لم يذكر هذه التعاصيل إلا مصدر وحيد؟

<sup>-</sup> حشب المرعر. اسم يطلق على بجموعة من الشجرات والأشجار الصغيرة دائمة الخصرة لي تنمي بي فصيلة السرو، وهنائك ما يقارب ٦٠ نوع من العرعر، والعرعر مقاوم للتحر وهالياً ما يستحدم أصدة نسب حاث، وله أهمية تجارية حيث أن يعص أوراقه تدخل في صباعة العطور ويستحدم في هساعه الأثاث، بحموعة من المؤتفين الموسوعة العربية العالمية، الرياض، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والموريع، ط٧٠ بحموعة من المؤتفين الموسوعة العربية العالمية، الرياض، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والموريع، ط٧٠ بحموعة من المؤتفين الموسوعة العربية العالمية، الرياض، مؤسسة أعمال الموسوعة المشر والموريع، ط٧٠ بعدودة من المؤتفين المؤسوعة العربية العالمية الرياض، مؤسسة أعمال الموسوعة المشر والموريع، ط٧٠ بعدودة من المؤتفين المؤسوعة العربية العالمية المؤسسة المؤسوعة المؤسسة ال

<sup>\* -</sup> البلادري (هنوح البلداد بعن ٢٠١).

رن كان ما ذكره البلاذري قد حدث بالفعل، وأغملته المصادر الأخرى، فرعا دلث لكي لا يبينوا بأن هذا الجيش العرمرم والجمهز بشكل تمتار قد خسر أمام عدد من الجنود البيا برنطيين، فتصبح صورة هذا الجيش وقادته غير حيدة بالنسبة للقارئ.

وفي هذه الحادثة استعرض المؤلف السرياق التلمجري المعاصر الأحداث ذا الك العصران وأفاد بمعلومات وفيرة عن توجه العرب المسلمين نحو كمخ و ملطية، فقد توجه الحسن بن قحطبة والعباس بي محمد بجيش صخم يصم أحباس وأقوام مختلفة من السد لمدين والخدريين والعدرس والأتراك والعرب المسلمين وغيرهما وتوجهوا نحو الحدود الإسلامية البيزنطية، وبدأت طشكلات تبهان عليهم، فقد أصيب عدد كبير منهم بأمراض حرّاء تناولهم لأبواع متعددة من العاكهة والتي أضرتهم، فمات عدد منهم، وإنَّ هذه الحادثة ﴿ الموت من خلال الفاكهة ﴾ لم تُذكر إلا في هـ لما، بلصدر الوحيد، التلمحري، وربما أراد المؤلف من هذه المبالعة أن يشير إلى أن أراضي البيزيطيين قد تناغمت مع فرسائنا وأسهمت معهم في قتال المسلمين، وهنا تظهر المبالعة فهل هنالك فاكهة تؤدي إلى الموت؟ خاصّة وأنَّ المؤلف لم يذكر نوع هذه الفاكهة،وربما قد يكون البيزنطيون قالد رشوا العاكهة بالسم لاعتقادهم بأن حود السلمين سيأكلون منها وهذا ما حصل لهم كنوع من أنواع الخدع في الحروب حسب هذه الرواية، وعندما وصل الجيش العربي المستلم إلى حصاس كمخ قاء بنصب المحيقات أمام السورة و بالمقابل فعل اليزنطيون كذلك، فقاعد دخل وا إلى الحصن ونصبوا المحبيقات الموجودة لديهم، لينافعوا عن الحصن، وحدث قتال بين الطرفين، فقد حاول المسلمون بناء عربات خشبية لجرها فوق الساقية المحيطة بالسور، لكن البيرنطيين كا مانوا يرموهم بالحجارة فيصيبونهم، وحرى تبادل بين الطرفين بإطلاق حجارة المحيفات، لدرجة أن

المسلمين تحكوا من فتح ثعرة في السور لكن البيزنطيين تحكوا من إغلاقها، واستخدموا مكاتف الواحاً متحركة كلما توجه نحو هذه الثعرة المسلمون ضربوا عليهم حجارة كبيرة توقعهم أرصاً، وتبحة للحسائر الكبيرة التي لحقت بالمسلمين، فقد انسجبت أعداد كثيرة من الجود المسالمين، ولكنهم م يكونوا يعلمون بالعلرقات وتفرعاتها، ولم يكن معهم أدلاء يرشدوهم، لا خالث فقد وصلوا إلى قيسارية وتحكوا من الاستبلاء على أعداد من الأسرى والعد الم وأحد حوا الأحدوان الموجودة في المدينة، وتوجهوا عائدين لكنهم قوجئوا يوجود فرقة من الجود البيزنطيين هاجمتهم، وتحكون من تحرير الأسرى والعائم، ومن قتل أعداد من جيش المسلمين. وبعد هذه المعادة عادوا في بلادهم .(1)

ومن رواية هذا المصدر يلحظ بأن كمخ كانت آنذاك تحت سيطرة البيزنطيين، وبم أن المسلمين كانت تنقصهم الخبرة العسكرية والتكتيك الحربي أكثر من ذلك.

ولكن ما هو السبب الذي جعل ملطية هدفاً مستمراً لليزنطيين في هذه السوات أكد بر من مدن اللعور الأخرى؟ ولماذا هذا الإصرار الدائم من قبل اليزنطين لتخريبها؟ .

إن السبب في ذلك يعود إلى موقع ملطية الإستراتيجي كخط دفاع أم عامي للح عدود البيزنطية، وخط هجوم دائم من قبل المسلمين نحو البيزنطيين، بالإصافة إلى أنها مرك برتم وين الحملات المسلمية وخط هجوم دائم من قبل المسلمين ألى الحدود البيزنطية، وها خدام عاك عان يا عدفع بالبيرنطيين لصرب المدينة ، وذلك يجدف ضرب إمدادات المسلمين والتخلص من خطرهم ، كما

<sup>&</sup>quot; - التلمحري: تاريخ الروقيي للمحول: ص ١٢٣ - ١٢٤ - ١٢٩ - ١٢٨ - ١٢٨ - ١٢٨ - ١٢٨.

أن منطقة ملطية كانت منطقة البوليسين الهراطقة (\*) الذين عملت بيزنطة بشكل دائر لم على ي مجاربتهم (\*).

أمه في عامي ١٥١ -١٥٢ه ـ/٧٦٨ -٧٦٨م فقد اقتصر البشاط الإسلامي على إرسان عبد الوهاب بن إيراهيم بن محمد على رأس الصائعة .

وفي العام التالي غرا الصائمة، ولكنه لم يتخطّ الحدود الإسلامية باتحاه البير رطبين (م يدرب)، وهذا ما يقصده المؤرخون يقوقهم لم يدرب، قلم تثمر هاتان الصائعتان أيّ إبحار<sup>(٣)</sup>.

بعد ذلك وصلت أخبار إلى المصور بأن يعضاً من أهل الدمة من أهالي مرعش وسميساط يعملون رصاداً (1) وعيوماً للبيزنطيين، ينقلون إليهم أخبار المسلمين ويمدونهم بالمعونة والمساعدة، لللك أرسل العباس بن محمد بن علي على رأس جيش في عام ١٥٢ه. ١٩٧٩م نح و م برعش وسميساط، وقام بأسر العديد من السكان، وإجلائهم إلى الرملة في فلسطين، وأعاد وضع حاميات حديدة في هذه المدن (4).

ليوليسيان الفراطقة. سيتم الحديث عن هذه الطائفة بشكل مفصل في القصل الرابع من الرسالة

<sup>&</sup>quot;- اس شداد الأعلاق الخطيرة، ج١٩٥، ٢١٥ من ١٩٨١ - ١٨٨١ وعيد الله: الملاقات السياسية و من ١٤٩٠

<sup>&</sup>quot;- اس عياط الثاريخ عليمة بن عياط من ٤٣٩ . الطيري: تاريخ الراسل والملوك ، ح.٨ ، ص ٣٩-٤١ ، اس لأثير الكامل، الرده ، من١٠٧-٨-٨.

أرصاد: جم رصد وهو الذي يراقب حركات المدوء المرثمي: عنصر في سياسة الحروب، ص٥٠٠.

<sup>&</sup>quot;- ابن العبري: تاريخ الزمان ، من ٩ ، عبد الله :العلاقات السياسية، من ١٩٠ ، الجنزوري :الثغور البرية لإسلامية، من ١٣٤-١٩٤ .

فلماذا تم إرسال أهالي مرعش وحميساط نحو فلسطين ؟

من للمكن أن يكون هؤلاء السكان من قلسطين قدموا مع الجنود الدين أوطنهم طلصور في التعور ، ومن الممكن أن يكون المصور قد رغب في إيعادهم عن منطقة التع ور، لك ي لا يقوموا بمثل هذه التصرفات، ولكي لا يقضوا مضاجع العباسيين اعتاصة وأن فلسطين بعيدة عن الحكم المركزي في يغداد ويعيدة عن عطوط التمامن مع البيزنطيين ،

وشعر الطرقان العربي المسلم والبيزنطي بحاجتهما إلى التهدئة لإعادة تقوية حيوش بهما وتنظيمها، فقاما بتبادل للأسرى في عام ١٥٢ه ./٧٦٩م، وكان التبادل يتم رجل مسلم برجن مسيحي وامرأة بامرأة وطفل يطفل، ولكن المصور اشترط على الأسرى البيزنظيين أن يطلق وا لحاهم ويعطوا رؤوسهم، وقد حدث هذا التبادل على نحر اللامس (١)، كما حرث العادة(٢).

بعد هذا التبادل عمل المسلمون على تقوية وتحصين مواقعهم ، وأخذوا رم ، م طبر ، درة بشن هجمات قوية على البيزنطيين ، فأرسل المصور في عام ١٥٣ه ، ٧٧٠/ معيوف بن يح چي الحجوري، فوصل إلى حصن من حصون الروم ليلاً وأهله بيام ، فاستطاع أن يسبي عدداً ك بيراً منهم، وأسر عدداً من المقاتلين ثم توجه نحو اللافقية وكانت خراباً، ويبدو أن اللافق له كار بت كعيرها من المدن الأخرى تتأرجع تبعيتها بين المسلمين والبيزنطيين، واستطاع أن يسر جي مد بها

<sup>-</sup> عَرَ الْلَامِسُ بَالْمَيْنِ اللَّهِمَاةِ غَرَ عَلَى شَطَ عَمِ الرَّومِ وَهَبَالِكُ قَرِيَةٍ مِن بَاحِيةٍ ثُفر طرَّسُوسَ و كَانَ الْمَدَّءُ مِن مسلمين والبيرنطيين يسم هبالك عجيث يتواجد الروم في سقنهم في البحر وللسلمون في البر ويقع المدّء، الحسوي: معتمم البلدان، ج معمل.

<sup>&</sup>quot;- ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١،٤٢ من ٢٣٠، عبد الله: العلاقات السياسية ، من ١٩١،

أعدادً هائلةً أيصاً، ويقال إن ما كان معه من السبي حوالي سنة آلاف رأس عدا على الرجال البالعين (1).

ومن المرجع بأنه في هذا العام خرجت صائعتان بقيادة معيوف بن يحيى الأولى له يتوجه للعزو فيها، أما الثانية فقد غزا فيها أرض الروم (<sup>(1)</sup>).

وأرسل المصور أيضاً في العام التالي ١٥٤هـ /٧٧١م صائعة بقيادة رفر بن عاصم بم بن عبد الله بن يزيد الهلالي، الذي وصل تحر العرات ودخل المصيصة حتى وصل إلى القرة ، وعاد من درب مرعش محملاً بالعمائم و الأسرى، وكان عددهم يقارب خمسمة أسير<sup>(١١)</sup>.

ويبدو أنّ القزة مكان داخل بلاد الروم إذ استطاع رفر أن يصل إلى هنائك، ويستوني عليها، وأخذ ما يمكن حمله من هذه للدينة .

واستمر النشاط الإسلامي في السنوات اللاحقة بتوجيه خملات ضد البيزنطيين، منها ما كان يحقق النجاح، ومنها ما كان يخفق، وفي العام التالي ١٥٥٥هـ /٧٧١م توجهت صالعة نح نو حصن دوريلة، لكنها لم تستطع أن تحقق أي انتصار، فقد أجعق الجيش العباسي في حصار هذا الحصن، وتم قتل ألف مسلم من قبل البيزنظين<sup>(1)</sup>.

 <sup>-</sup> لأردي تاريخ الموصل ، من ٢١٦، الطيري تاريخ الرسل والملوك، ح٨، من 11 ، بن لأثير الكامل، چه، من ١٦٠ .

<sup>&</sup>quot;- ابن عياما: تاريخ عمليقة بن عياما ، ص ٤٢٧ .

<sup>&</sup>quot; بر خباط تاريخ خليفة بن خياط، ص ٤٢٧ الطّبري (تاريخ الرسل وللّلوك، ح.٨ ، ص ٤٤ ،عبد لله العلاقات السياسية ، هي ١٩٢ .

<sup>&</sup>quot;- عبد الله: العلاقات السياسية ، ص ١٩٢٠ .

وهما يتبادر للدهن سؤال مهم، وهو هل كان المسلمون يقومون بالعارات على بي تلك الحصود من دود معرفة إمكانات تلك الحصون اقتصادياً ومدى حصانتها عسكرياً؟

إن كان ما ذكر صحيحاً فإن هذا بدل على ضعف عسكري لأن الاستطلاع قبل القتان مهم حداً، فأين كانت فرق الاستطلاع التي كانت تجوب البلاد قبل توجه أية غروة أو صالعة

و لم يتم ذكر هذه الصائمة في المصادر العربية، و إنما اقتصر ذكرها على المصادر اليونانية، ويرجع بأن قائد هذه الصائمة كان العباس بن محمد، وسارت الأمور على غير ما توقيع المسلمون، فبعد أن كانت النتيجة لصالحهم وأسروا أعدداً من البيرنطيين، تحول هذا الانتصار إلى هزيمة ، ووصلت إمدادات للبيزنطيين ساعدتهم في قلب النتيجة لصالحهم(١).

وبدأت الأوضاع الداخلية للدولتين بالاصطراب، فالخلافة العباسية الإسالامية كار من مشعولة برد خطر الحزر على حدودها، إذ أرسل الخليعة المصور قائده يزيد بي أسيد السلمي (٢٠) في عام ١٥٥ه . /٧٧١م، لصد هجوم الحزر، وتوجه هذا القائد إلى دان قشة، وهي منطقة قريبة من يحر الحزر (٢٠).

لكن المصادر الأخرى تذكر أن يزيد بن أسيد توجه عام ١٥٥ه. / ٧٧١م، في صد العة. ولم تذكر وجهة هذه الصائفة<sup>(1)</sup>.

الريد من أسيد السلمي وهو يريد بن رافر بن أسماء بن أسيد بن قنفد بن جابر بن قنمد ، وفي أرسيمه لأبي
 جعمر استصور والمهدي، وكان من القادة الشنجعان في الدولة العياسية، ابن الكلبي. جمهره السبب، ح٢٠ص٩٦.
 ابن عماط: تاريخ عطيفة بن عماط ، من ٤٣٧ .

<sup>-</sup> عبد الله العلاقات السياسية ، من ١٩٢-١٩٢ .

<sup>&</sup>quot;- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، ص ٤٦ ، ابن الأثير :الكامل، ج٦ ، ص ٦ .

و لم ترد أية معلومات عن نتائج هذه الصائفة، و من المكن أن يكون المصور قد وحمه قائده يزيد مرتين، مرة تحو البيزىطيين، ومرة أخرى نحو بحر الخزر.

بالإصافة إلى أن ييزنطة كانت تعاني وبشكل كبير من حروبها مع البلعار على الجبه له الخارجية، وأيضاً كانت مشكلة الصراع بين الإميراطور ومناصري الحركة الأيقونية ترداد بشكل كبير، فالأوضاع اللاحلية فيها كانت مضطربة بشكل كبير ('').

و بطراً لهذه الأوصاع، فقد عرض الإمبراطور قسطيطين الخامس على المصور الصلح في عام ٥٥ هـ ./٧٧١ م، ودفع الجرية تأميماً لحدوده مع المسلمين، وذلك لكي يتعارع لأما وره الداخلية وحروبه مع البلغار<sup>(1)</sup>.

لكن المصور رفض طلب الإمبراطور للصلح، وأحس بأن البيزنطيين يعانون من نقاط علم المعف اضطرتهم لطلب الصلح، لذلك قرر استعلال هذه الفرصة والمبادرة بالهجوم عليهم .

فعي العام بعبيه قام المصور بتجهيز حيش ضخم يقدر بحوالي تمانين ألعاً، وخرج المصور بنعبية قائداً فقال الجيش نحو كمخ، واستطاع حيش المسلمين أن يعاجئ القائد البيزيطي المرابط في تلك المطقة، وحاصر المصور الحصى لكنه لم يستطع أن يستمر بالحصار، بسبب قدوم الشد تناه لذلك عاد مع حيشه (١).

<sup>&</sup>quot;- الطبري: تاريخ الرسل ولللوك ، ج٨ ، ص ٤٦ .

آب الطبري: تاريخ الرسل والملوك ، ج٨ ، ص ٤٦ ، ابن الأثير : الكامل ، ص ه ، ج٦ ، ابن كثير البداية والسهاية ، ح١٠ ، ص ١٩٣ .

عبد الله العلاقات السياسية ، ص ١٩٥٠ .

وأرسل المصور أيضاً حملة ثانية بقيادة ثمامة بن وقاص في العام نصمه الذي توجه مح و الجدود البيزنطية، وتمكن من استرداد عدد كبير من الأسرى(١).

وهاتان الصائعتان لم يرد لهما أي ذكر في المصادر العربية التي تحت العودة إليها، وإى تحت الإشارة إليهما في المصادر اليونانية، وهذا إن دلَّ على شيء، قمن الممكن أنه بدل على أن المصور قد رفض الصلح مع الإمبراطور بشكل تام و وحَّه بالقعل الحملات صد البيرنطيين هذا من جهة، ومن جهة أخرى ربما قصد المؤرخون اليونانيون ذكر هذه الحملات ليظهروا صعف الإمبراط ورخاصة وأنحم كانوا لا يكنون له الكثير من الاحترام، يسبب مهاسته الدينية في محاربة الإيقونات.

<sup>-</sup> عبد الله :الملاقات السياسية؛ ص ١٦٦ .

<sup>&</sup>quot; - قُونِهُ: من أعظم مدن الإسلام ببلاد الروم و بما سكى ملوكها و ما قير أفلاطون الحكيم، الحموي: معجم البدار، ج٤، منه ٤٤، وصفها ابن بطوطة في رحله فقال عبها. مدينة عظيمة حسبة العمارة كثيرة بأنه و لأتحار والبسائين والقواكه و بما المشمش المسمى بقمر الدين ، ويحمل منه إلى ديار مصر والشام، وشوارعها متسعة حداً وأسواقها بديمة الترثيب وأهل كل مساعة على حدة ويقال بأما من بناء الإسكندر، ابن بطوطة (عمد بن عبد من إبراهيم): تحقة النظار في عرائب الأمصار وعجائب الأسفار (رحلة ابن بطوطة)، بيروت، دار الكتاب الأسفار (رحلة ابن

<sup>&</sup>quot; - قبة . له يتم العثور عليها في المسادر والمراجع التي ثلث العودة إليها ، وعلى الأرجح بأنه منطقة قريبة س قوبية. وما وجد في المسادر بأن قنية قرية بحسمى الأندلس، ابن عيد الحق اليعدادي: مراصد لإطلاع،ج٢،ص١٩٢٥.

أ المصدورة جمعها مطامير الوالطندورة حفرة أو مكان ثمت الأرض وقد هي عمياً يُطُمرُ فيه الطعام أو الله ودات المطامير الله على الحدود الإسلامية على مقربة من منطقة التفور الشامية الخدوي: معجم البداء المحاص ١٤٨. وفي منطقة المطامير تقع العديد من الحصول (الميسة المقدسة، فواباء مفكوب الدائه، مربوء سايلوا) والمطامير هي في الأصل الكهف واليتر والأبنية الأرضية تحت الحصول وهي التي يحبس فيها لأسرى والعبيد العاريليف: العرب والروم على .

عشرة أشخاص لم تعن أحسادهم، وكان مع رقر في حملته هذه أبو إسحاق العراري الذي قال وفي هم أهل الكهف على حاف وفي هو لاء الأشخاص هم أهل الكهف على حاف وفي رمن هذه الصائمة، ولم تعن أو تتعير بمرور الزمى، فعلى الأرجح أن تكون هذه طقولة عدير صحيحة.

وتكررت صوائف المسلمين، فغي عام ١٥٧ه ./٧٧٣م، توجه القائد يريد بس أسلميد المسلمي نحو بلاد الروم، و توجه نحو حصل "لم يذكر اسمه في المصادر العربية " وبالدوره يزيا بد أرسل سبالًا مولى البطال الذي استطاع أن يهاجم بعض الحصول، و يخرج ومعالم عادد ما س الأسرى والعبائم (").

وهبالك خلاف في هذه الصائعة حول اسم قائدها، فالبعض يذكر أنه كان رقر بر ابر بن عاصر بم الهلالي<sup>(۱)</sup>،

ويمكن القول: إنّ همالك خلطاً بين الصائفتين، فقائد صائعة عام ١٥٦ه ./٧٧٣م، هو رفر بس عاصم، ولذلك ذكره البعض على أنه من قاد الصائعة في العام التالي، لكن من المرجع أن القائد هو يزيد بن أسيد، لأن أغلب المؤرخين الأوائل قد ذكروا اسم يزيد فقط، وبعصهم قد ذكر اسم القائد رفر بن عاصم.

" بن عباط، تاريخ خليفة بن خياط عص ٤٢٨ ، الطيري: تاريخ الرسل واللوك، ح ٨ ، ص٥٣ ، الأردي تاريخ الموصل، ص٢٢٦، إبن الأثير: الكامل ، ج ٢ ، ص١٢٠ .

س عباط تنزيخ عليمة بن عياط ، من ٤٣٨ الطيري : تازيخ الرسل ولللوك، ح٨، من ١٥٠ الأردي.
 تاريخ الموصل ، من ٢٢٥ ، ابن الأثير : الكامل، ج٢، من ١١ .

<sup>&</sup>quot; -اقطيري: تناريخ الرسل والملوك، ج.٨، ص٥٥، ابن الأثير : الكامل، ج.١ ، ص١٦٠

واستمرت الصوائف بشكل منظم نحو الحدود، فعي العام التالي ١٩٨٨ه . ١٩٧٠م، أرسل المصور قائده معيوف بي يحيى من درب الحدث نحو الحدود، وقد التقى معيوف مع حيش بير بطي في ما بين الحدث وتمر حيحان، و يبدو أن قتالاً حدث بين الطرفين لكن لم يحقق بتا المع مهمة، فقد ذكر بأتهم ((قتتلوا، ثم تحاجزوا)) أي أن القتال قد انتهى من دون أياة بتالع ذات الهية ().

وتوفي الخليمة العباسي أبو جعمر المصور والإمبراطور البيرنطي قسططين الخ مامس في العام نعسه ١٥٨هـ أن ١٩٧٨م ، واستلم عرش الخلافة العربية الإسلامية في بعد ماد المهددي برس المصور، وتسلم الإمبراطور ليو الرابع عرش بيزنطة بعد أبيه قسططين.

وئن تقدم يتبين بأن هذه المرحلة من النشاط الإسلامي ضد الحدود البيزنطية قد ميزتم ، بقاط عدة:

١- تركيز هنجمات البيزنطيين على ملطية، و جعلها هدفاً أساساً أمام قواقهم التخريب بها، وقد مد
 حدث هذا أكثر من مرة.

٢- عد مرح دابق نقطة عسكرية تتحمع فيها الجيوش الإسلامية، وتستعد للتوح به إلى الله ور
 الأعرى نحو الجهاد، ولكن لم تخرج منها أية غزوة.

س حبط تاريخ خليفة بن خياط ، ص ٤٢٩ ، الطيري: تاريخ الرسل واللوك، ح ٨ ، ص ٥٧ ، اس لأثير الكامل، ج ٩ ، من ٢٣١ ، عبد الله: العلاقات السياسة، ص ٢٣١ ، عبد الله: العلاقات السياسة، ص ١٦٧

٣ - كما أن عناصر الجيش الإسلامي العباسي تعيرت، قلم تكن عربية صرفة كما في أيام الأموين، ولكن بدأت العباصر الخراسانية تدخل بشكل كبير في تشكيلها، وعلى الرعم من دلث بقيت قيادة أغلب الحملات الإسلامية العباسية خاصة لأقارب الخليعة.

ثالثاً - النشاط العربي الإسلامي العسكري والسياسي العربي الإسلامي رمن الخليف لـ عمد لما المهادي إلى زمن الخليفة موسى الهادي ١٥٨ - ١٩٨٠ - ٧٧٥ :

في هذا العام ١٥١ه / ٧٧٥م توفي سياسيان محكان في العد المين العدري الإسدامي والبيزنطي هما الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور والإمبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس، وقد د كانت حقبة حكمهما من أهم الحقب في التاريخ العربي الإسلامي والبيزنطي، فالخليفة المنصد ور المؤسس الععلي للدولة العباسية ومنظمها سياسياً وعسكرياً واحتماعياً، عمل بكل ما يمكن مد س قوة من أجل الدفاع عن حدود دولته من عظر البيزنطيين، وسار الخليفة المهدي على خطا والده عواصلة سياسته في عارية أعداء الدولة الأساسيين والبيزنطيين،

إلا أن النظرة العامة للعالمين العربي الإسلامي والبيزيطي آبذاك كار بت تروحي بم بأن العلاقات بين الخليمة المهدي والإمبراطور ليو الرابع ستميل نحو الهدوء والسلام، والسبب في ذلك يعود إلى أن الإمبراطور ليو الرابع عمل على إطلاق سراح الأسرى المس لمبين الاسدين كار بت الإمبراطورية قد قبضت عليهم، ورد الخليمة المهدي بالمثل، فقد أطلق سراح الأسرى الدير مربطيين لديه مع من أطلقهم من السحون (1). كمبادرة منه لقيام علاقات ودية بين الطرفين.

<sup>&#</sup>x27;- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ ، ص ١٩٧٠ . الأزدي: تاريخ للوصل، ص ٢٣٩.

وبادر الإمبراطور ليو الرابع إلى تقوية علاقاته أكثر بالخليفة المهدي، لذلك عمل على يرسان اهداب للخليفة، وكان من بين هذه الهدايا كتاب عنوانه "يانيس ويمباريس"، "حان وحاميرس" ويتحدث هذا الكتاب عن سحر المصريين وما صنعوه ضد سيدنا موسى الله (١٠٠٠)

ويقان: إنّ السبب الذي دفع الإمبراطور ليو الرابع لإرسال هذا الكتاب هو سماعه بم أن طهدي كان يميل إلى دراسة السحر والشعوذة والتنجيم .

وهما يجب أخد هده الحادثة بعين الحذر والحيطة، خاصة وأن المصادر العربية جميعها ما م تذكرها مطلقاً، وإنما اقتصر ذكرها فقط على المصادر السريانية، ومن الممكن أن تكا ون هالماه الحادثة قد وقعت، ولكن قد تكون المصادر العربية قد أغطتها، فلماذا أغطتها المصادر العربية؟

يبدو أن السبب يعود إلى عدم اهتمام المؤرخين الإسلاميين بمثل هذه الأحداث، فقد كان حلّ اهتمامهم بالأحداث الداخلية، كثورات، وانتماصات وأمور البلاد الداخلي لذ، أكثر لر م للى اهتمامهم بمثل هذه الحادثة.

ومن الأحداث السالفة كان يتوقع أن تميل العلاقات بين الطرفين نحو الهدوء والسلام، و لى يقوم أي من الطرفين بالمحوم على الطرف الأحر.

ولكن هذه الحقية من الهدوء لم تستمر طويلاً، يل أحدُ الإمبراطور لي و الرام ع رم عام طبادرة، وعمل على تجهير حملة كبيرة في تحاية عام ١٥٩هـ ./٧٧٥م، توجهت نح و سميس عاط،

بن الأثير الكامل، ح٦ ، ص٤١ ، مؤلف مجهول: العيود والحدائق، ص٣٧٠، السرياي تاريخ بيخائيل الكير ، ح١، ص٣٤٠.

السرباني: تاريخ ببحائيل الكبير، ص٤٢٣ ، عبد الله: الملاقات السباسية ، ص ١٧٣ .

وتدكر طصادر الأرميية بأن الإمبراطور ليو الرابع عمل على إساد هذه الحملة إلى ثلاثة قدادة أقوباء يحملون لقب ستراتيحوس، وهم أرتعاسدوس ماميكوبيان، وتاتزاتيس الديريعاتك وهم أرميان والقائد الثالث ميخائيل لاخانودراكون، وغكن هؤلاء القادة من تسيير هذه الحملة بشكن جيد، وقد تم الاستيلاء على سميساط وتدميرها، وغكنت هذه الحملة من أسر عدد من طقاتلين طسلمين والاستيلاء على غنائمهم، يحد أن قامت الحملة بتخريب للدينة، و أجهرت على القوى العسكرية الحملة بما، ودمرت المعدات التي كانت تدافع عن للديدة، وعادوا بعد المهم إلى العسكرية الحملة بما، ودمرت المعدات التي كانت تدافع عن للديدة، وعادوا بعد المهم إلى المبراطور، وأسكن الإمبراطور المسلمين داعل الإمبراطورية (١٠).

ونظرةً لهذا النجاح المبير عمل الإمبراطور ليو على تكريم هؤلاء القادة وسط احتفالات بانتصارهم في القسطيطينية<sup>(7)</sup>.

ومن مراجعة هذه الحملة يلاحظ أمور عدة .

بداية : إنّ الحوّ العامّ الذي بدأ مع تسلم ليو الرابع عرش الإمبراطورية والخليفة المه لدي الخلافة الإسلامية، والذي كان يوحي بأن السلام سيحل بين الطرفين، كان حوا مضطرباً وضبابياً، إذ إن هذا الحول لم يشعر ليو الرابع بالارتياح والاطمئنان للمسامين، لذلك بادر بالهجوم كما حرث العادة، فملة اعتلاء العرش من قبل حليفة أو إمبراط ور تعدّ فرصة ذهبية، على أحد الطرفين استعلالها والمبادرة بالهجوم صد الخصم .

البعقوبي : تاريخ البعقوبي، ج٢ ، ص١٣٥ ، ابن شداد :الأعلاق الخطيرة، ق١ ، ج٢ ، ص ٢٣١ . \*- جيفوند ، ص. ١٥٠-١٥٣ .

تأنياً: إن الأوضاع الداخلية والخارجية للإمبراطورية البيزيطية كانت تميل محو الهدوء، فعي المداخل كان يشاع بأن الإمبراطور ليو الرابع سيتعامل مع القصايا الديبية بإيصاف، و بالتحديد قصية عبادة الصور هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فحروب أبياء ما مع البلعار أرهقت البلعار بشكل كبير وجعلتهم يستنعدون قواهم العساكرية والمادياة في حروبهم للدفاع عن دولتهم، ويقال: إن قسطيطين الخامس و لكثرة ما قتل ودمر في بلاد البلعار المعار الأول(1).

ولذلك عندما تسلم ليو العرش كان البلعار قد أتحكوا، و كانت علاقته معهم بم يلعهم ا هدوء بسبي، لذلك كان ليو الرابع مرتاحاً من جهة الجبهة الخارجية للبلعار.

كما أن ليو الرابع كان يمكر بطريقة يوصل بحا رسائل للمسلمين و توحي بأن سياس له والده في حروبه ضد العرب المسلمين لا تزال مستمرة، وأن حيشه وقواده على كعاءة عالية من السطيم والقوة، ولذلك كان اعتياره لهؤلاء القادة الثلاثة على هذا المستوى العسكري الرفيع، هذا على الحالب الإسلامي، أمّا على الصعيد البيزيطي الداعلي، فقد كان ليو الراب ع يه خاف إلى يرسان رسالة للناحل البيريطي معادها أنه يسير على عطا والده، و أن قواد والده الأقوياء ه م قواده، وكما كانوا يديون بالولاء لوالده، فهو يمحهم ثقته ليديوا بالولاء له أيصاً.

وهكدا حدث هذا الهجوم البيزنطي في بداية حكم الخليمة المهدي، لذلك شعر الخليم له ملهدي بأنه إن لم يردٌ على هذا الهجوم بقوة فمشكون هذه ضربة قوية ثمز عرشه وهو في بدايته،

لانجر - موسوعة تاريخ العالم، ج٢، ص٤٨٥، ربيع:دراسات في تاريخ الدولة البيرنطية، ص ١٢٠، العربي الدولة البيرنطية ، ص١٨٦-١٨٧ .

لدلك عمل المهدي على تجهيز حملة ضمت حيثاً ضخماً كان أغلب حوده من أهابي حراسان، وكان على رأس هذه الحملة عم المهدي العباس بن محمد (١)، الذي توجه بحد غا الحسل بن عمد الوصول إلى أنقرة (١)، وكان في مقلمة هذا الجيش الحسن الوصيف، وهو أحد مرواي الخليم المهدي .

رافق الخليمة المهدي الجيش إلى البردان (٢٠)، ومن هناك أرسل العباس بحو بلاد الروم، وقد أحرر العباس التصاراً كبيراً على البيرنطيين، واستطاع أن يعتج مدينة من مدن الروم ومطم حورة ووصل إلى أنقرة، إلا أنه لم يقم بأي تحرك تجاه أنقرة (٤٠).

<sup>-</sup> العباس بن عمد: هو العباس بن عمد بن علي بن عبد الله بن عباس أمو السفاح و المنصور أبو الفطن، ولاء النصور بلاد الشام وتولى أيام الرشيد الجريرة بوأرسل آكثر من مرة لغرو البيرنطيين بأكان من أحود النس رأياً وحكمة ويرعم بمض من أهله بأن الخليقة الرشيد هو من العمايان طيفور: تاريخ بعداده جاء من ١٤٦٤م ١٤٦٤م من ١٤٦٤م بنداده جاء من ١٤٦٤م ١٤٦٥م من ١٤٦٤م): السجوم الراعرة في ملوك مصر والقاعرة، مصر، دار الكتب للصرية، ١٩٩١م ، ج٢، ص ١٤٠٠ الترمابيني (عيد السلام): أحداث التاريخ الإسلامي مع ترجمة الأشهر لأعلام وتعريف بالمواقم والبلدان) بدمشق، دار طلامي اطلام مع ترجمة الأشهر

أنثرة: اسم للمدينة السماة أمكورية، وقال عنها جليموس ،مدينة أنثرة طولها ثمان وخمسون هرجة وعرضها تسع وأربعون وهي في الإقليم السابع ،الحموي: معجم البلدان، ج١٠عص٧٧١.

 <sup>-</sup> البردان: وهي عدة مواضع منها قرية في بغداد بوالبردان غر يسقي بسائون مرعش
 وضياعها، اخموي: معجم البلدان، ج١ يمن ٢٧٩-٢٧١.

أ اس خياط تاريخ خليمة بن خياط ، ص٤٢٩، اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ح٢ ،ص١٣٥، الطبري تاريخ الرسل والمغولة، ج٨ ، هي ١٤١ ، ابن الأثير: الكامل ، ج٩ ، هي ٤١ ، ابن شداد: الأعلاق الخطيره، ح١ ،
 ٤٢ ، ص ٢٣١ .

ولدى مراجعة هذه الحملة في المصادر العربية بالاحظ بأن معلومات قليلة ومتعرقة دكرتما المصادر العربية، فبعض المصادر تذكر أنه فتح مدينة للروم ومطمورة (١)، والبعض ذكر بأنه وصل ولى مشارف كاسى(١).

واتفقت هذه المصادر على أن العباس وصل إلى أنقرة، لكنه لم يعتنحها، وهم ، يج بب
توصيح بعض النقاط، فكاس: هي عبارة عن حصن، وليست مدينة، وبالععل استطاع العباس أن
يعتجها بعد أن اتبع خطة بعث الدعان على الحامية البيزيطية التي كانت مرابط له في الحصر بن
فاستسلمت الحامية، وتحكن العباس من دخولها، والاستيلاء على مخارد القمع الكثيرة الموجودة في
الحصر (١١).

فريما قصد المؤرخون أن المدينة: هي حصن كاسى، والمطمورة: هي مخارن القمح، وذلك تبعاً لما تعليه هذه الكلمة، وهي مكان تحت الأرض يطمر فيه الطعام .

أمه بالسبة الأنقرة، فهي لم تعتج، بل وصل إليها العباس، لكنه ربما لم يستطع أن يدخلها بالقوات التي كانت موجودة معه، لذلك فضّل العودة إلى كاسى والاستيلاء عليها، بطراً الأهميتها و لكونما عنازن للقمح.

وهما يجب التدقيق في ذكر الروايات لدى المؤرخين القدامي، فيلاحظ بأن هماك بع عن الاقتصاب في ذكر الأحداث الخارجية في يعض السوات، ويمكن أن يكون السبب في ذلك عدم

<sup>\* -</sup> العدري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، ص ١١ ١ ، ابن الأثير: الكامل، ج ١ ، ص ٢١ .

<sup>&</sup>quot; – البطوي: تاريخ البطوي ، ج٢ ، من ١٣٥ .

<sup>&</sup>quot; - عبد الله: العلاقات السياسية ، ص١٧٨ - ١٧٩ .

اهتمام المؤرجين بالأمور الخارجية بشكل كبير، إلا إذا كان همالك انتصار كبير حققه المسلمون، أو ردا كان الخليمة أو أحد أولاده هو من قاد هذه الحملة، فيلاحظ هما توسيح للم ورحين في الحديث عن هذه الحملة، وربما اهتم المؤرجون بالأحداث الداخلية والقصايا الخاصة التي كان بعدي منها الخلفاء، كانتماضة أحد أولاد عمومتهم، أو ثورات الخوارج، أو خروج بعض الريادقة على الخلافة وهكذا.

وهما يلاحظ أمر على قدر من الأهمية قد ذكره المؤرخون، وهو عند إرسال المهادي الحسان الوصيف مع العباس في حملته هذه ذكروا بأنه "لم يجعل المهدي للعباس على الحسان الوصيف ولاية في عزل ولا غيره "إذاً بدأ الموالي يظهرون بشكل قوي في الجياوش العباساية، ويعرضون أنهسهم حتى في القيادة ، وبدأ الخلعاء بإعطائهم أهمية كبيرة، ومنع أقاربه وآن بيته من توجيه الملاحظات لهم.

إذاً يجب القول: إنّ الطهور القوي الذي كان يخطط له الموالي منذ دخ ولهم ال مدعوة العباسية قد ظهر بقوة في عهد المهدي، وسوف يلاحظ بأن هؤلاء الموالي سيزداد تأثيرهم وقوتهم ومكانتهم أكثر فأكثر في الحملات العسكرية خاصة، و أنّ من يسيطر على قيادة الحيش، فه مو يسيطر على كل شيء.

بعد هده الحملة اختير القائد ثمامة بن الوليد من قبل الخليمة المهدي كفائد الصائمتين نحو بلاد الروم، الأولى كانت في عام ١٦٠هـ /٧٧٦م، و لم تذكر اللصادر ما ه بي النائح ها ده الصائمة، سلية كانت أم إيجابية؟ (١٠).

<sup>&#</sup>x27;- الطبري: تاريخ الرسل والملوك و جاء من ١٣٩ ، ابن الأثير:الكامل وج١ ، من ٤٦.

والصائعة الثانية: كانت في عام ١٦١ه ./٧٧٧م، و توجه تمامة نحو دابق ورابط فيها (١٠).

و لم يتوقف المهدي عن توجيه الحملات بل عمد إلى تكثيفها نح و الحدود البيرنظية الإسلامية، لدلك و في العام نفسه ١٦١ه ./٧٧٧م، أرسل خاله القائد عيسي بن علي، فتوجد ما عيسي ومعه تمانون ألف مقاتل نحو مرعش، ولكنه تعرض لحصار من قبل البيدرنظيين، لكن بن عيسي غكن من التخلص من هذا الحصار واستطاع التعلب على البيرنظيين، وتمكن من سبي عدم منهم والحصول على غنائمهم وعاد إلى مرعش ورابط فيها(١٠)،

وها تظهر المبالعة في ذكر هذا العدد الضخم من الحدود الذين توجهوا مع عيسى بي س علي في هذه الصائعة، فيذكر بأتهم ثمانون ألف مقاتل، فكيف استطاعت مدينة مرعش استبعاب هذا العدد الضخم من الحدود في أراضيها، ولكن هذه كانت عادة للؤرخين بشكل عام، المبالعة والتضخيم في ذكر أعداد المسلمين خاصة، ليشعروا القراء بمدى اهتمام الخلعاء بإرسال أعداد كثيرة من الجدود، ليدافعوا عن حدود دولتهم.

بعد هذه الصائمة التي قادها القائد عيسى بن علي في عام ١٩١١ه . ./ ٧٧٧م، بدأت الدولة البيزنطية تعدّ العدة لهجوم منظم على الحدود الإسلامية، ولذلك جهز الإمبراطور ليو الرابع جيشاً ضحماً مكوماً من خمسة جيوش رئيسة كبرى، وصل تعدادها إلى مئة ألف مقاتل، وسلمه

أ- ابن عباط: تاريخ عليقة بن عباط ۽ ص٤٣٩ ۽ ابن شعاد :الأعلاق الخطيرة، ج١٤ ١٤٥ و ٢٣٣ .

البلادري. هوج البلداديص ۱۹۳ ، ابن خياط: تاريخ خليفة بن خياط يص ٤٣٦، ابن شداد الأعلاق الحصيرة، ج١،٥٥١، ص ٢٣٢، ابن العدم: بفية الطلب ، ج١ ، ١٣٩٠ .

لخمسة قواد من أكفأ القادة وأشمعهم، ثلاثة مد بهم قر واد الحمل بة على سميساط عرام المعام ١٥٥هـ ١٥٧م، ثم أصاف إليهم الإمبراطور قائدي ثيمي أرميية، والأوبسيكيون(١٠٠٠)

كان من أشهر قادة هذا الجيش القائد (ميخائيل الاخانودراكون) الذي قاد هذا الحييش الصحم، وتوجه من درب الحدث إلى مرعش، وفي طريقه إليها كان يعمل على تدمير القري الموجودة في طريقه، ويحرق المرارع المحيطة بما، ويسبي أهلها، وهذا ما قعله مع قريتي عقبة حرتنا، وعثران، وهذه من ضمن خطط بيرنطة حتى لا تقوى هذه المناطق على مند باعدة المدباطق الأخرى، وهي غير قادرة على اللغاع أو الهجوم فيما يعد.

ووصل إلى مرعش، وكان فيها عيسى بن علي مرابطاً بقوة تقلر بحوالي ثمانين ألف مقاتل (٢٠).

أرسل عيسى قوة بقيادة سالم البرنسي، وحدث قتال بين الطرفين، كانت العلبة في به للحاء بب
البيزنطي، لذلك توجه الكثير من حدود عيسى، ومن نجا من المقاتلين نجو المديد بة واعتصد حموا

وهماك المحتلاف بين المصادر العربية، والمصادر البيزنطية حول هذه الحملة ودور قائدها ميحائين، فبعض المصادر البيرنطية تذكر أن عيسى بن على تمكن من إنقاذ مرعش ع بن طري في

"- البلادري فتوح البلدان ، ص ١٩٣ ، ابن عياط: ثاريخ خليقة بن عياط ، ص٤٣٦ ، ابن شداد الأعلاق الخطيرة، ح١، ق٣ ، ص ٢٣٢ .

<sup>-</sup> عبد شه الملاقات السياسية ، ص١٨١ .

<sup>&</sup>quot; البلادري هوج البلدان، ص١٩٢، ابن عباط: تاريخ عليقة بن عباط، ص ٤٣٧، ابن الأثير الكاس، ح١، منهه

اتصاله بالقائد میخائیل، ورشوته بالهدایا وغیرها، لللك ترك میخائیل للدینة وعاد أدراح به ربی بیر بطة (۱).

أما المصادر العربية فلا تذكر الرشوة إطلاقاً، وإنما تذكر صائعة أحرى بقيادة تمامة بي سالوليد كانت مرابطة في دابق، وتربط بينها وبين غزو مرعش من قبل الحيش البيرنظي، فعد بدما وصلت الحيوش البيرنظية إلى مرعش وحاصرتها علمت بأن القائد تمامة بن الوليد يقوم بتحري بب بلطقة الحيطة بدابق، فكان على القوات البيزنظية مواجهة تمامة، وإشعاله ومحاول له منع به من بن الوصول إلى مرعش ومساعدتها ، وتذكر هذه المصادر أن القائد البيزنظي ميحائيل الاحابودراكون تقدم بحيشه نحو تمامة، ودارت معركة بين الطرفين (أ)،

وعلى الأرجع أنه عندما علم القادة البيرنطيون بشأن غامة اجتمعوا وقر بروا تقسيم الجيش إلى قسمين، قسم يبقى في مرعش لحصارها، والقسم الآخر يتحرك لملاقاة غامة، وقد تولى قيادة هذا القسم القائد ميحائيل، وهذه المصادر الا تذكر اشتراك القادة البيزنطيين مع ميحاليان بن تؤكد أن ميحائيل سار نحو دابق، لمواجهة غامة بجيش مكون من غابين ألف حمدي (").

لابد هنا من الإشارة إلى هذه الأرقام الضخمة التي يتم ذكرها من قبل المؤرخين العرب والسريان على حد سواء، ولكن المطق يدفع الدارس للتساؤل عن حقيقة مثال ها عده الأرق عام

أسلادري. فتوح البلدان، ص ١٩٣، ابن عباط: تاريخ عليقة بن عباط ، ص ٤٣٧ ، الطبري تاريخ
 الرسل والملوك، چ٨، ص ١٤٩، ابن الأثير:الكامل، چ٩ ، ص٥٥ .

<sup>&#</sup>x27;- عبد الله : الملاقات السياسية، من ١٨٢ .

<sup>&</sup>quot;- ابن عباط :تاريخ عليقة بن عباط، ص ٤٣٧ ، الطيري: تاريخ الرسل ولللوك ، ج٨ ، ص ١٤٩ .

ومصداقیتها ، فهل یعقل أن يتمكن حيش بمثل هذا التعداد الضخم من تأمين احتياحات الحد ود والخيول من مؤن وغداء وماء وما إلى ذلك إلى مدة تطول إلى أساييع أو أكثر.

لدلث قالحيش الذي يقي في مرعش لحصارها يقدر بحوالي عشرين ألف حددي علم به المتراض أن الحيش البيرنطي كان تعداده مئة ألف حددي، وهكذا تقدم ميخاليل محو ثمامة الدي تحرك، لصد الهجوم ومعه أعداد قليلة من الحبود، وكان قد أرسل بمحموعة استطلاعية لتحره عن تحركات البيرنطيين وتعدادهم، وقد حاولت هذه المحموعات أن تثني تمامة عن مواجهة الحسيش البيرنطي، نظراً لضحامته، لكنه لم يأبه بحم وعرج من دايق، و وصل الحدث وحاصرها(۱).

فلماذ بقي في مرعش العدد الأقل لمحاصرتما، وتوجه العدد الضخم مع ميحاليل لمواجهة العمة؟.

يبدو أن القائد ميحائيل أراد أن يتوجه بحده الأعداد الضحمة، ليشعر الحيش الإسسلامي بقوته، ويقوم بحزيمته، ويمنع المسلمين من محاولة الدفاع عن مرعش في أثناء هجومهم عليها.

وحدثت معركة عبيعة بين الطرفين تمكى ثمامة من هزيمة طلائع حيش ميخاليل في بداية المعركة، وكان مع ثمامة ملالة بن حكمة (٢)، ولكن ما لبث أن تح كل سدر المعرك له لصد بالح البيز بطين، وقتل الكثير من الجنود العباسيين وأصيب ملالة إصابة خط جرة في هـ لماه المعرك لم،

س خياط : تاريخ محليقة بن محياط، من ٤٣٧ ، الطيري : تاريخ الرسل واللوك، ج.٨ ، هن ١٤٣ ، اس لأثير :الكامل، ج.٩ ، من ٥٥، عبد الله : العلاقات السياسية، من ١٨٣ .

<sup>\* -</sup> ملالة بن حكمة: لم أحدثه تعريف في المراجع التي ثمت العودة إليها.

واستطاع ميخائيل أن يدخل حصى الحدث، ويخربه وقد دخل إلى قرى أخرى محيطة به أحرقها. وسبى الكثير من المسلمين(١٠).

ويرجّع أن تكون هريمة الحيش البيزنطي في البداية خطة من قبل القائد مهجائيل، حتى يند عطيع تطويق الحيش العربي الإسلامي بأكمله والقضاء عليه مستعلاً أعداد حدوده وعدتهم الصحمة.

ويبدو أن شحاعة تمامة وتحمسه لمواجهة البيزنطيين لم تحمله يقدر الأمور على حقيقتها ، فالحيش البيرنطي أضعاف أصعاف حيش المسلمين ، كما أن المجموعات الاستطلاعية كانت قد به سهته إلى ذلك ، لكنه لم يعرها أي اهتمام ، وهما وقع الخطأ، لأنه لم ينبه لتحذيرات المجموعات الاستطلاعية حول ضحامة الحيش البيرنطي من حيث العدد والعدة، فقد أحس الحيش البيزنط ي بأنه أقوى من حيث المسلمين بعدده وتعداده، والا شك أن حبكة قائده كان لها دور را يمس في النصر.

بعد هذا الانتصار توجه ميحائيل نحو مرعش ، التي كانت محاصرة من قبل القسم الآخر من الحيش ، فاشترك ميحائيل بالحصار ، واستطاع أن يدحل مرعش، والتقي مع حدود عيسي بن علي، واتبع ميحائيل الخداع والحيلة فتظاهر بالانسحاب ثم اس شحمع قر واه وباغ مت حد يش العباسيين، وتمكن من تحقيق بصر كيو وقتل الكثير من حدود عيسي وقر بر البر القود، و م يج مد ميحائين أي مسوع لمواصلة الحصار ، لذلك تحرك عائداً إلى بيزيطة ، وبصحبته أعداد هائلة من

أ- ابن عباط: تاريخ عطفة بن عباط، من ٤٣٧- الطبري: تاريخ الرسل واللوك، ج٨ ، هن ١٤٢ ، ابن حضون: تاريخ ابن عطفون ، هن ٢٠٢ ، عبد الله: الملاقات السياسية، هن ٢٤١ .

الأسرى من سكان مرعش، والحدث، والمناطق المحاورة، وقام الإمبراطور بتسكين الأسرى في منطقة تراقية. (١)

وقد احتمل الإمبراطور بمذا الانتصار، وقام بتكريم القادة المنتصرين، وهذا يمعي اتح مع طصادر البيرنطية لميخائيل بالرشوة، ولو أنه ارتشى لما حارب المسلمين بمده القوة، وم ما ك مان للإمبراطور أن يكرمه على انتصاره هذا<sup>(7)</sup>.

وكان لهذا النصر البيرنطي أثر كبير على وضع الخلاقة العباسية السياس عي، فقد الدأد الهدي أن خطر الإمبراطورية كبير ويهدد أس دولته، ولهذا كان عليه أن يثبت وجود الخلاف له الإسلامية، وقوتما فقرر الانتقام.

وأون ما فعله هو نقل قيادة الجيش من عمّه العباس بن محمد إلى الحسن بن قحطب له، القال بد طعروف بحكته العسكرية، وسيره على رأس جيش مكوّن من تمانين ألف مقاتل ضم قوات من عراسان والموصل والشام والجريرة واليمن والمتطوعين من العراق والحجار (٢٠).

"- ابن عباط: تاريخ عليقة بن عباط ، ص ٤٣٧ ، الطيري : تاريخ الرسل واللوك، ج.٨ ، ص ١٤٢، ابن العدم بغية الطلب ، ج.١ ، ص ٢٤١ ، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج.١، ق.٢ ، ص ٢٣٢ .

أيلادري. فوح البلدان ، من ١٩٣، إلى شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١،٤٥ ، من ٢٣٢، السرياي الريخ مبدائل السرياق الكير، ج١، من ٤٣٤ .

أ- توفيق (تاريخ الإمراطورية البرنطية) من ٧٩ يا عبد الله الملاقات السياسية يا من ١٨٥ .

وتوجه الحس بن قحطية، ومعه هذا الجيش الضخم في عام ١٦٢هـ /٧٧٩م، من مم بر درب الحدث بين مرعش وألبستان، ووصل إلى ثيم الأناضول وبلغ حمة أذرولي الأرام وكان في طريقه يحرق القرى، ويهدم الحصون البيزنطية الموجودة أمامه، ويسبي أهلها لدرجاة أن الدابس بدؤوا يخفون ويرتعبون من اسمه، ولكثرة ما قعل بحم وضعوا صوره في كنائسهم وسموه التابين، وبعد أن وصل إلى الأناصول أرسل ابنه محمد بن الحسن إلى عمورية (١١)، وقد استطاع محمد باليصن إليها، ولحقه والده لكنه عاد من دون أن يعمل شيئاً، قلم يعتج أي حصن، ولم يلتق مع أي حدد من البيزنطيين، و على الرغم من ضخامة هذا الحيش وقوته وحدكة قائده فقد عاد من دون أن يحقق نتائج ذات أهية حقيقية ماعلاً أنه هذم وحرق وسين (١).

يجب الانتباه إلى أنه من الممكن أن يكون المؤرخون قد بالعوا في ذكر أعداد الحبود اللين كانوا مع الحسن " على عادتهم " لتهويل أهمية هذه الحملة ولإيضاح مدى قوة الحيش الإسلامي.

حة أدرونية: إقليم في درب الروم واسم ثبلدة البيزنطية وهي اليوم اسكي شهر، المحاسبي (زكي): شعر
 الحرب في أدب العرب ( في العصرين الأموي والعياسي إلى عهد سيف الدولة) ، مصر، در المعارف،
 هـ ٢٠١٩٧م، ص١٩٧٠.

عمورية: من أهم بلاد الروم اليونطيين بالحموي: معجم البلدان، ج٤ بعر١٥٨.

<sup>&</sup>quot;- أبلادري فتوح البلدان ، ص ١٩٤ ، ابن عباط: ثاريخ عليقة بن عباط ، ص ٤٣٧ ، الطوري تاريخ الرسل وطلوك جه، عبد الطلب، ح١٠ - ١٠ ح١٠ من وطلوك جه، ص ١٩٥ ، ابن العديم عبد الطلب، ح١٠ ح١٠ من ٢٤٠ عبص المؤرخين يذكرون بأن تعداد هذا الجيش كان ثلاثين ألف، الطبري تاريخ الرسل وطلوك، ح٨، ص١٤٢ ، لم ثدكر المصادر جميعها بأن الحسن وصل إلى عبورية سوى مصدر وحيد، ابن عباط: ثاريخ خليمة بن عباط، ص٢٤٣، الأزدي : ثاريخ الموصل، ص٢٤٣.

أما عن نتائج هذه الحملة، فيبدو أن المهدي حين أوسل هذه الحملة لم يكن ينتظر مد هه نتائج كبيرة، وإنما كان يقصد أن يثبت للبيزنطيين بأن الحيش العباسي لا يزال يتمتع بمكانة مهمة وقادر على المواجهة على الرغم من أنه كان من المفروض على الحسن بن قحطبة بقوته وحدكته العسكرية والأعداد الهائلة التي عرجت معه أن يحقق نتائج مهمة أكثر من ذلك .

وزر لم تحقق هذه الحملة الكثير على الصعيد الخربي ، إلا أعا أعادت بناء حصن الحدث وطرسوس، فعي أثناء مرور الحسن بن قحطية بحصن الحدث شاهد الخراب الذي تعرض له الحصن ، فأخير المهدي بما شاهده واقترح عليه بناءه وإعادة تعمير طرسوس، فوافق المهدي بطراً الحصن (۱).

وبالعودة إلى هذه الحملة التي قادها الحسن بي قعطبة يلاحظ بأن همالك غموضاً يل غيد هذه الحملة، فقد ذكرت المصادر العربية بأن الحسن لم يلتق مع أيّ حد بيش بيزبط بي يق غي وحمه، لكن المصادر البيزبطية تذكر بأن الإمبراطور ليو الرابع كان قد طلب من قواده وحد وده عدم التعرض للحسن بشكل مباشر، وذلك نظراً للأعداد الصخمة التي حادث معه، وزعا طل بي مسهم أن يهاجموا مؤخرة الجيش العباسي، والعمل على حرق مراعي الحتي ول وم ؤن الح بيش الإسلامي، وتقسيم حركتهم إلى مجموعات صعيرة لا تتحاور ثلاثة آلاف حدي لكم بهم م بن أنصن الحود وأقواهم، وبحدا يضمن ليو الرابع هماية أعداد إضافية من جوده والاعتماد على م

<sup>&</sup>quot;- البلادري: قوح البلدان ، ص ١٩٢ ، ابن العديم :بنية الطلب، ج١،ج١، ص ٢٤٠ .

أعداد قليلة مهمتها الدفاع واللهاجمة في الوقت نفسه، وبالفعل عمل البيزنطيون حساب حطالة إميراطورهم، وهاجموا مؤخرة حيش الحسن<sup>(١)</sup>.

و به تتم الإشارة إلى هذه الأحداث من قبل للصادر، باستثناء مصدر وحيد دكر أن مناوشات حدثت بين الطرفين(٢٠).

و في العام نفسه ١٦٢هـ ./٧٧٩م، أرسل المهدي أيضاً حملة حديدة بقيادة يريد بي أسيد السلمي الدي توجه من باب قاليقلا تحو حصون الروم واستطاع أن يعتج ثلاثة حصون لل مروم، وأسر أعداداً كبيرة من البيزنطيين<sup>(٦)</sup>،

و على الرغم من هذا النشاط الحربي في هذا العام إلا أن البيزنطيين عادوا وأغاروا على حصن الحدث مرة أخرى، وهدموا أسوار المدينة، غير مهتمين بما وجهه المهدي من حمد للات ضدهم، وكان ذلك في عام ١٩٢هـ ./٧٧٩م(1).

وهكذا بقيت الحدث هدفاً لضربات البيرنطيين المتنالية بعية تخريبها، وذل مك نظ راً لأهمية بها كحصل مبيع يقض مضاجع البيزنطيين، ولهذا لم يتوقف المهدي على إرسال الحملات من التعور إلى الأراضي البيرنطية، وكانت أهمها الحملة التي أشرف المهدي بنصبه على تنظيمها واختا ال

أ- عبد الله:الملاقات السياسية با من ۱۸۸ .

<sup>&</sup>quot;- ابن عباط : تاريخ عمليقة بن عباط، ص ٢٣٧ .

<sup>&</sup>quot;- انظيري. تاريخ الرسل والملوك يهيد ، ص ١٤٣ ، ابن الأثير:الكامل، ج٩ ، ص ٥٨ ٪ لم تذكر هذه المصاهر أسماء هذه الحصول التي فتحت.

عطري تنريح الرسل والملوك، ج١٤، ص ١٤٢، الأردي: تاريح الموصل، ص ٣٤٣، البعقوبي تاريح
 البعقوبي، ح٢، ص ٣٩٦، ابن الأثير: الكامل، ج٦، ع ص ٥٨، عابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١٠٥، ٢٠ م ص ٣٣٣

قادتها بنصمه، فقد جهز للهدي هذه الحملة، تجهيزاً كبيراً، وجمع أما جنوداً من جميا حالاً الحداد وكان لأهن حراسان العدد الأكبر في هذه الحملة فقد يلغ تعداد جنودها حوالي مئة و خمسين ألف حددي، وعسكر المهدي مع هذا الجيش الضخم بالبردان، ويقي همالك ما يقارب شهرين يا سطم صعوف الجيش، وقرر المهدي تسليم قيادة هذه الحملة لولده هارون، و توجه هو إلى الموصان والحريرة، وعبر العرات نحو حلب، واستخلف ولده موسى بن المهدي في بعداد. (1)

وبعد أن وصل المهدي إلى حلب أرسل ابه هارون إلى بلاد الروم ومعه أعظم قادة مه، وأشهرهم وأحكهم، سياسة وحكمة، فقد أرسل معه الحسن بن قحطبة، و الربيع بن بن يا وسن الحاجب، وموسى بن عيسى، وعبد الملك بن صالح بن علي، وأرسل معه أيضاً أهم شخص بيات أسرة البرامكة الحسن وسليمان وخالد بن يرمك، وكان مستشار هارون وكان أم بر العسم بكر ومقاته بيد الحسن بن خالد بن يرمك.

توجه هارون ومعه هذا الجيش الضخم والقادة الأقوياء إلى درب الحدث، قعبره ووصل حتى نحر حيحان، ومن ثم توجه إلى مدينة المهدية، ووصل إلى منطقة البستان، وتوغل في أسابيا الصعرى، ووصل إلى ثيم أرمينية، وبدأ هارون يهاجم الحصون التي يراها أمامه وتقف في طريقه، وقد تمكن من تخريب عدد كبير منها وسبى أهلها، و كان حصى سمالو من أهم هذه الحصاون، وقد حاصر هارون هذا الحصى مدة تقارب ثمانية وثلاثين يوماً، لكن هذا الحصى استعصى عليه، فعمد الرشيد إلى نصب المجانيق حول الحصى، وتضييق الحتاق أكثر على أهله، فتأثر أهن الحص

عظيري تاريخ الرسل والملوك، ج.٨، ص ١٤٤، اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ح٢٠ص٣٦، اس لأثير الكامل، ح.٩ ، ص ٩٠ ، ابن المديم: ربدة الحلب في تاريخ حلب، ج.١، ص.٩١.

أ- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ ، ص ١٤٥-١٤٦-١٤٧ ، ابن الأثير: الكامل، ج.٩ ، ص ٩٠ .

تعدا الحصار، ولم يستطيعوا القاومة، لشدة ما أصابهم من عطش وجوع ومرض، لدلك طلب أهل الحصل من هارول الأمان، وبالعمل فتح هارون الحصل وأعطى أهله الأمال مقابل عدد من الشروط طلبها أهل الحصل من هارون، وهي ألا يقتلوا ولا يرحلوا من ديارهم ولا يعرق بينهم، فأعطاهم هارول ما طلبوا وعاد هارون من حلته هذه منتصراً ومعه جيشه الكبير إلا من من قد من منهم أو جرح، ومعه أيضاً أعداد كبيرة من السبايا والخرثي(1) والأمتعة(1).

بعد عودة هارون من حملته هذه توجه مع من أعدهم من الحصن إلى بعدد وأبرقم على باب الشماسية، وقد سمي موضعهم هذا (يسمالو) (٢) ويذكر بأن المهدي عندما أنزلوا في بعدد حداد حميمهم استحياهم (٤)، وأعطاهم الأمان على حياتهم ولم يقتلهم وأمر أن يسمى الموضاح السلام نزلوا فيه (سمالو) بسبة للحصن الذي كانوا فيه، وباع هارون منهم أعداداً كثيرةً (٩)

وقد قام المهدي في أثناء مسيره مع الجيش في هذه الحملة بالعديد من الأعمال، منها عزله لوالي الجزيرة عبد الصمد بن على، وأبدله يزفز بن عاصم الهلالي<sup>(1)</sup>.

أ - الخرثي: أثاث البيت والثاع والغنائم، المحم الوسيط مص٢٣٧.

أحد ليلادري (فتوح البلدان) من ١٥٧ ، إلى عياما: تاريخ عليقة بن عياما، من ٤٣٧ ، الطبري (تاريخ الرسل والملوك) ج٨، من ١٤٨ ، الأردي تاريخ الموصل ، من ٢٤٢ ، إلى الأثير الكامل، ج٦، ص ١٠٠ ، السرياني تاريخ ميحاليل الكير، ج٢، من ٤٣٤ ، إلى شداد: الأعلاق الخطيرة، ح٢، ق٢ ، من ٢٣٣ .

<sup>&</sup>quot; - ممالورضمالوم. مدينة أو حصن ماكنو الشامي قرب للصيصة وطرسوس، ويسبب إليه دير ممالوء ابن عهد . أحق البعدادي: مراصد الإطلاع، ج١٤من١ ٨٥٠.

أ ستجه استجها الأسير، تركه حياً علم يقتله وفي التتريل العرير "يدبحون أساءكم ويستجهون بساءكم"
 سعجم الوسيطاء ص ٢٢٠.

<sup>&</sup>quot;- البلادري: فتوح البلدان؛ من ١٧٥ ، البعثوبي: تاريخ البعثوبي،ج٢،هـ.٣٩٩، مؤلف بجهول: العبود و لحدثق، ص٢٧٨، ابن الوردي: تتمة المختصر،ص٣٠٣.

<sup>&</sup>quot;- الطبري: تاريخ الوسل ولللوك: ج.٨، ص ١٤٧-١٤٨، الأزدي: تاريخ للوصل، ص ٢٤٣.

والسبب الدي دفع الخليمة المهدي إلى عزل عبد الصعد، حسب ما ذكرته المصادر، هو أن ملهدي عدما توجه بالحيش نحو الموصل وسار باتجاه الجزيرة، كان من المعروض على الواي عبد الصعد تخصيص أماكن لراحة الخليمة وقواده، لكنه لم يبد اهتماماً بالخليمة حيث لم يلقه، وم يصلح الطرقات لمرور الخليمة وجيشه، وبحثا فهو لم يحترم الخليمة ويقدره، وبعد أن وصل ملهدي إلى الحريرة أحس عبد الصعد بخطئه، وحاول أن يعتدر منه ويسترضيه، فأرسل له نفديا ، لك س الخليمة م يقبلها، فشعر عبد الصعد بخطورة ما قام به تجاه الخليمة، وأنَّ جها وده الله بي بالما لارضائه لن تأتي ثمارها ، وبالفعل ما إن وصل المهدي إلى حصر مسلمة (١٠٠٠ حتى دع ما عبالد الصعد، وكلمه كلاماً قاسياً، ثم أمر بحبسه وعزله عن الجزيرة (١٠٠٠).

و لم يكن ما أورده المؤرخون من أن الإهمال وحده هو السبب في العزل مقبولاً، وربم عا تكون الأسباب سياسية، أو شخصية، وربما خاف المهدي من إحكام عبد الصمد سيطرته علم بي الجزيرة أو غيرها، أو أن خلافاً كبيراً كان بينهما لكنه تفجر في هذه الحادثة، وكان سبباً لعزله، كما أنه ردّ إنى أولاد مسلمة بن عبد الملك أموالاً كان قد أعطاها مسلمة لمحمد بن علي(").

حصن مسلمة. وهو بالناعورة من أعمال حلب، فقد بزل مسلمة بن عبد لللك بن مرواد بالناعورة من
بقرة بني أسيد ، وبنى تما قصر بالحمو الصلت الأسود ، وقام مسلمة بينا، قرى ومزارع في تلك الشطلة
لإعمارها، وبقي أولاد مسلمة متواجدين في تلك الناحية إلى أيام بني العياس وبرهم الرشيد عبد وصوبه رن هد
الحصن، ابن العدم: بغية الطلب، ج١، ج١، ص٠٣٥-٣١٥.

أو الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج١٤٥ ص ١٤٧ - ١٤٨ ، الأردي: تاريخ الموصل ، ص ٢٤٣ .

<sup>&</sup>quot;- الطبري: تاريخ الرسل واللوك، ج. ٨ م. ١٤٤ ، ابن الأثير :الكامل، ج.٩ م. ٩٠ ، ابن المدم: زبدة الحدب في تاريخ حلب، ج.١، ص.٩١.

واستعل الخليفة وجوده في حلب في أثناء متابعته للحملة، وأرسل إلى عبد الجبار محتسب حلب يطلب منه ملاحقة الزنادقة (١) الموجودين في تلك المناطق وجمعهم، وبالفعل تمكس عبد

 أدرنادقة في يهدأ ثيار الرندقة في صدر الإسلام بل كان يعبر عن تقسم، بين آونة وأخرى، على ألسنة الشعراء فالحسون إلى شرب الخمر والتغيي بحاء الجيرة من قضية المعاد وفناء الإسمان، التبرُّم من العروص الفيهة والتوق لأيام الحريَّة الحوالي في الجاهلية، كان يتردد صداها في ثنايا القصائد التي كتبت في صدر الإسلام، ثم تعرر هذا التهار بدعمول الجماس الأعرى، دات الخلفيات الثقافية المعتلفة؛ في الإسلام التي رأت في الترمدق التقائل خبر وسيلة لإعلان تمردها على أسيادهم العرب ليتيلور هذا التبار، في العصر العياسي، رنى تنظيم فكري رصين يحاور ويناقش ويؤلف الكتب للحص النبوة وتسفيه الشرائع ونقد القرآن حتى اضطرُّ الخليفة المهدي، ثائث لخلفء العباسيين، بعد استفحال أمرهم إلى إنشاء ديوان اسماء ديوان الرمادقة لمطاردتهم وتعقبهم ، فأمر بالقيم على كل الربادقة الموجودين داخل اليلاد يفقيهموا على كل من استطاعوا القيص عليه وأتو به بي لخفيفة ، فأمر بقتل بعضهم وتجريق كتيهم وكان يقيص على الربادقة لأقل شيهة ،،وبدأ مفهوم "الربدقة" بداية ملتبسة في تعريفات المؤرعين بعسهم من يخلط الربادقة بالدهرية الدين يقولون بقِدَع الدهر وأبدية المادة والكوب بوسهم من يعرفهم باكتنويةبأي أهل التور والظلمة يويقصر اليعص تعريفهم على أتمم من أثياع ماني وقان لخفيفة المهدي عن هذه الطَّائفة (﴿ إِنَّمَا هُرَفَةُ تُدعُو النَّاسَ إِلَى ظَاهِرَ حَسَى كَاحِتَنَابِ الفواحش والرهد في الَّذِب والعمل للأخرة ثم تخرجها إلى تحريم اللحم وعدم مس الماء الطهور ثم تحرجها من هذه إلى عيادة اثنين أحداق النور والأخر النظفة ، ثم تبيح بعد هذا بكاح للهات والبنات والاعتسال باليول وصرقة الأطفال من الطرق لينقدوهم من ظلال الظلمة إلى هداية النور هارهم عمنها الخشب وجرد فيها السيف))، الطيري: تاريخ الأمم والملوك، ج١٩٤٨، العش (يوسف). تاريخ عصر الخلافة العياسية، بيروت، دمشق، در لفكر، ١٩٩٦م، ١٩٥٥ عكرد على : الإدارة في عز العرب، ص١٣٦، كلمن، تاريخ العرب والشعوب الإسلامية، ص٧٤، الرفاعي. تاريخ الغرب والإسلام، ص٢١٢، بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية، ص٢١٨٠، همة رحمان). ديوان الربادقة بمعداد بمشورات الجمل ٢٠٠٠م ٢٧٥ - ٢٨ يوقال ابن منظور في تعريف الربديق" هو " القائل بيقاء الدهر وهو بالقارسية زند كرايءيقول بدوام بقاء الدهر، والزمدقة الصيق وزمدتته أنه لا يؤمل بالأخرء ووحدانية الخالق،وليس في كلام العرب رنديق وإنما تقول العرب رنَّدق ورنَّدهي إد كب شديد البحل؛ وإذا أرادت العرب معيى ما تقوله العامة قالوا: تُلَّجِد ودهري"، ابن منظور: لسان العرب، ماده رمدق ح۲، ۱۵۲۵، الجبار من حمع أعداد كثيرة منهم أرسلهم للمهدي، وهو موجود بدايق فأمر بقتلهم وتقطيا ع كتبهم (١٠).

ومن هما يستدل على أن المهدي عمل وبشكل كبير على حماية حد لموده الحارجية، والتحطيط للدفاع عن هذه الحدود بحملة تبرر قوته، وقوة ولده هارول للحميح، كما أنه أراد أن يبين للإمبراطور البيرنطي بأنه مستعد ومتأهب باستمرار لحماية أراضي الدولة الإسلامية، كما أن لهدي أطهر ومن علال الأعمال الداخلية التي قام بما في أثناء هذه الحملة بأنه متابع وبشد كن كبير لشؤون دولته الداخلية.

بعد أن نحج هارون في حملته هذه، ولاه المهدي المعرب (١) وأذربيجان، وأرميية، مكافأة المحاجه، وأيضاً ليتزود بخبرة أكثر (٢).

أما عن تسليم هارون قيادة حملة كبيرة مثل هذه، فهذا يدفع للاستعراب، فلا يهس م س طمكن من شاب لم يتحاوز عمره سبعة عشر عاماً أن يتسلم قيادة حملة بحذا العدد من الحد ود والعدة والعناد، ولكن القارئ يستشف بأن قيادة هارون لهذه الحملة لم تكن قيادة فعلي لة مد لة

الطبري : تاريخ الرسل والملوك جاء من ١٤٨، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ح٢٠ من ١٤٠٠ بن
 لأثير الكاس، ج١ ، من ١٠، مؤلف جهول: العبود والحدائق عن ٢٧٩، دخلال العتوجات لإسلالية،
 من١٩٧.

أ - سغرب يعني المعرب الأقصى وقد استقل عن الدولة العياسية حيث شكلت فيه دوله الأدارسة، والقصد هما إقليم الريقية وهو يتألف من توسن والجرائر وبعض ليبيا فقد سمح الرشيد مأن تقوم فيه دوله سي الأعلب، العش : قاريخ عصر الخلاقة العياسية ، ص٧٩.

<sup>&</sup>quot;- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ١٨ من ١٤٨ ، ابن الأثير:الكامل ، ج ١٩ من ٩٠.

بالمئة، بن إن المهدي قد أرسل معه أكبر قادته وأهمهم على الإطلاق، وطلب من مربيه الخاص أن يتولى شؤون عسكره وحيشه، لذلك فإن هارون كان محاطاً يثلة من القادة من ذوي الخاجرة والكماءة والحبكة السياسية والعسكرية، لذلك لم يخف المهدي حين أرسله قائداً له بده الحمل لذ كما أن المهدي لم يسلم هذه الحملة لولده موسى الهادي وهو أكبر سناً من أخيه هارون ، فلماذ مير الرشيد بين الأخوين ولم يسد الحملة لولده الأكبر سناً، وخليعته العملي، يبدو أن الخليم له لمهدي وجد في ولده هارون القوة والشجاعة والصعات القيادي لذا الذي تخول له لمد بل هالمه الأمورالعسكرية أكثر من أخيه موسى،

ويلاحظ في هذه الحملة تركير الخلفاء على حصور أهل خراسان في حملاته بم بث كن دائب، فما السبب الذي دفعهم لذلك؟

لم يكن وجود الخراسانيين في هذه الحملة فقط، بل كانوا يشتركون بعالبية الحملات، وذ كان للعرس دور كبير في قيام الدولة العباسية، واستمر شعلهم لهذا الدور في عصر بر الخلع عاء العباسيين، وكان يتزايد بشكل ملحوظ لدرجة أن العصر العربي، كقائد للحملات العد كرية، بدأ يقل كما سيلاحظ لاحقاً، ويظهر بدلاً عه العصر العارسي، كقائد للحملات، وكعصر بر رئيسٍ في صعوف الجود، خاصة وأن الجود الفرس كانوا يتقاضون أجوراً أقل من أجور الحبود العرب، لهذا كان الخلماء يعضلون وجودهم في حملاتهم.

وهكدا أكدت هذه الحملة أن المسلمين ما رالوا أقوياء وأتهم على مقدرة لرد أي همعوم بير طي، فقد أعطى المهدي دفعاً للمسلمين في الجهاد ضد البيز بطيين و محلهم بشعرون بق وتهم أمام المعوذ البيز بطي. في هده الظروف توفي الإمبراطور ليو الرابع في عام ١٦٤هـ ./١٨٠٠، واستلم العرش بمه الصعير قسطنطين السادس، وكان صعيراً جداً، فقد كان في العاشرة من عمره، لدلك تسلمت أمه إيرين العرف كوصية عن ابمها(١).

ومند استلام إيرين الحكم قامت ضدها حركات تمرد داخلية من قبل أقرب او روجه ، والقيصر نقعور، لكنها استطاعت أن تحبط هذه الحركات، ولهذا لم تأمن لقادة روجها السابقين، وإلى قامت بتعيين أحد أقاربها، وكان يدعى حون ساكيلاريوس ليتسلم القوات البيرنطية المرابطة على الحدود الإسلامية البيزنطية .

كما أن الإمبراطورة إيرين قد عانت من مقاومة كبيرة من الحدد والرهبان اللاأية وبيين عدما أحسوا أن الإمبراطورة يدأت بحركة واسعة لتعيد سياسة الدولة الدينية المتقدمة الأيقوب له، وهذا أثار حفيظة الحدود، لذلك أمرات إيرين بنقل الجدد اللا أيقوبيين إلى أسيا الصعرى بالدعوة الحاجة إليهم، لقتال المسلمين وأحضرات إلى العاصمة الحدد الأيقوبيين الموالين لها من تراقيا(١٠).

وعلى الرغم من انشعال الإمبراطورة بالأمور الداخلية، إلا أنما لم تعط ل عن ما لحبه له الإسلامية، بن قامت بإعادة تنظيم القوات والقواعد على الحدود مع المسلمين، تحسباً لأي هجوم من العباسيين، وبدأت أول مواجهة في عهدها حين أرسل الخليمة المهدي القائد عبد الكبير ، س عبد الحميد بن ريد بن الخطاب على وأمن صائمة في عام ١٩٤٤هـ / ٧٨٠م، والذي عرج م س

أسريني، تاريخ ميحاتيل السرياني الكير، ج٢٥ ص ٤٣٤ ، بيتر: الإمبراطوريه البيرنطية، ص ٣٩٧ ، لابحر
 موسوعة تاريخ العالم، ص ٤٨٥ ، الترمانيني: أحداث التاريخ الإسلامي بمح٢٥ ج١٥ ص ٩٧٧.

<sup>&</sup>quot;- لاغرز موسوعة تاريخ العالم، ص ١٨٥-٤٨٦ ، العربني: الدولة البيرنطية ، ص ٣٣٢-٣٣٤ ، عيد الله. العلاقات السياسية، ص ٢٠٩ .

درب الحدث متحهاً نحو الأراضي البيزيطية، ولكن تصدى له جيش بيزيطي بقيادة ميحائيا لل المحابود واكون البطريق () في مواجهة شمال ممر درب الحدث، وكان عدد الحيش البيريطي ما يقارب تسعين ألف مقاتل، وكان معهم البطريق طاراد الأرمي، لكن عبد الكبير حشي ما ساحجم الحيث البيريطي، ومن قوة قائده ميخائيل، القائد البيزيطي المحلك الخبير بالحروب، لا بدلك فصل الاستحاب من معه من الجنود على القتل والسبي من دون أية مواجهة بين الطرفين، وقاد من غضب الخليمة المهدي غصباً شديداً من طريقة الانسحاب المحزية هذه، وكاد أن يقتان عباد للكبير، إلا أنه تراجع عن قراره بعد أن شعع له عدد من المقربين من الخليمة وأمر يحاس عباد الكبير، إلا أنه تراجع عن قراره بعد أن شعع له عدد من المقربين من الخليمة وأمر يحاس عباد الكبير في سبحن للعباسيين كان يطلق عليه والمطبق، ())

و يلاحظ هما تضعيم حيش الأعداء بشكل دائم ومستمر لذى المؤرخين العرب، قما هو السبب الذي يجعل المؤرخين العرب، والكتاب العرب المسلمين يضخمون دائماً حيوش الأعداء؟.

م تكى هماك معركة من المعارك أو مواجهة من المواجهات البرية والبحرية إلا وقد لد قدرت أعداد حيش العلو بأضعاف الجيش العربي الإسلامي، قمن المرجع أن هذا كان مرتبط لم

بإثارة العواطف والمشاعر لذي الجيوش العربية الإسلامية من أجل حثهم على الجهاد والقتال، أو

البطريق، البطريق بلغة أهل الشام والروم هو القائد ، وجمعه بطارقة وهو الحادق بالحرب وأمورها بلغة الروم وهو الرحل النبيل والشريف ، وهو هو مصب متقدم عنفهم، والبطريق هو العظيم من الروم، بن منظور بسال العرب، مح1، حن17.

أ اس خياط تاريخ عليقة بن خياط، ص ٤٣٨ ،الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ح٨ ، ص ١٥٠، الأردي تاريخ سوصل، ص ٢٥٠ ، البعقوي: تاريخ اليعقوي، ج٢، ص ٣٩٦، ابن الأثير: الكامل، ح٢ ، ص ٣٣، اس شداد الأعلاق الخطيرة، ج١،٥٦ ، ص ٣٣٠ ، الخيلى : شدرات الدهب، ج١، ص ٨٥٨.

إبرار ما أحروته تلك الجيوش القليلة العدد من البطولات أمام تلك الجيوش الح برارة، وكان بت هده العادة مألوقة لديهم بشكل دائم، أو ريّما لتسويغ انسحاب أو هزيمة الجنود المسلمين أم مع هذه الأعداد الهائلة من الجيوش البيزيطية كي لا تحوت العزية في صعوفهم .

ومن مراجعة الحملة السابقة، و تبيان أن المهدي قرر أن يقتل القائد عبد الكبير، لما فعله من انسحاب أمام الجيوش البيزنطية، يجب أن تراجع هذه النقطة باهتمام.

فهل يعقل أن يأمر الخليمة المهدي يقتل عبد الكبير، لمحرد السلحالة م بن أم عم حي بوش ميلخالين؟،

والذي يدعى للاستعراب هو أنه يوجد العديد من الحوادث التي سبقت هذه الحملة الم ولا يقرر قادتها عدم المواجهة مع البيزنطيين، وقصلوا الاستحاب على للخاطرة بحياة الحدود المسلمين الذين معهم أمثال صالح بن علي والعباس بن عمد، ولم يقم أي من الحلفاء بأي سلوك ضدهم، بل إن يعض القادة لم يقدروا الأعداد المائلة للبيزنطيين، وقرروا المجارفة بحياة الحدود المسلمين القلائل، كما حدث مع تمامة بن الوليد الذي حسر حياة الكثيرين محن معه، بسبب عدم تقديره بشكل صحيح لتحديرات الحملات الاستطلاعية، فإن كان عبد الكبير قد تراجع وبيئة به أن يحمي الحدود المسلمين من خطر الموث المحتم عليهم مراعياً ضخامة جيش العدو وقدرته على العنث بحم، فهو لا يستحق مثل هذا المقاب ألا وهو القتل، وإن كان المهدي قد رغب في قتل به على فرض فعلته هذه، فهو ربحا أواد أن يبين للطرفين (المسلم والبيزنطي) عقوبة من يتهاول عس حكرة الجهاد الإسلامي، والأرجح أن المهدي كان قد انزعج من عبد الكبير لشعوره بأنه تخادل عكرة الجهاد ووقوقه مكتوف الأيدي ضد أعداء الاسلام.

بعد هده الصائفة قرو المهدي إرسال ابه هارون أيضاً على رأس حملة ضد البيرسطيين في العام التابي، فعي عام ١٥٥ه هـ / ٢٨٧م، جهز المهدي جيشاً كبيراً مكوناً من خمسة وتسعين ألها وسبعمئة وثلاثة وتسعين مقاتلاً من بلاد الشام والجزيرة والعراق وحراسان، توجه هارون وكان معه عدد كبير من القادة العرب والعرس، الذين اشتهروا بشجاعتهم وقوتهم وحكمتهم، أمد ان يريد بن مريد الشيباني، والربيع بن يونس ويحبي البرمكي، وقام هؤلاء بقيادة الجيوش مع هارون وتبطيم أموره، واستطاع هارون وهو في طريقه نحو البيزنطيين أن يعتج عدة حصون الروم، أهمها حصن ماجدة، وقد وقف في وجه هارون في البداية الكونت بيكيتاس نقيطا (قومس القوامسة)، واشتد القتال بين الطرفين وقام يريد بن مريد الشيباني (1) بمبارزة نقيطا واستطاع الكونت نقيط با أن يسقط يزيد عن فرسه وأن يصيبه لكن يزيد تمكن من أن يصيبه إصابات بالعة وهاجم عسكر الكونت نقيط،

بعد اتحزام حيوش نقيطا تابع هارون ومن معه طريقهم باتحاه هدفهم السرئيس، وهم و العاصمة البيزنطية القسطنطينية من دون أن يمطن البيزنطيون لهدف هذه الحملة ، فقد مد توجد مه هارون إلى نقمودية وكان المسؤول عنها الدمستق (٢) صاحب المسالخ (٢) في المنطقة، وعندما علم

بريد بن مريد الشبياي:هو بريد بن مريد بن رائدة بن عيد الله بن رائدة بن مطر بن شريك توفي ببردعة
 وكان من القادة المقربين للرشيد، ابن الكلي: جهرة التسب، ج٢، ص٣٢٨.

الدستان. الضابط المسكري في مناطق الثيمات المسؤول عن الحكومة المركزية ، ويطلق ثقب الدمستان على رئيس حرس القصر في بعض الأحياد، رمسمان: الحضارة البيرنطية، هن ٩٩، ينتر الإمبراطورية البيرنطية، هن ٩٩٠.

مسالح السلح و السلحة موضع السلاح وكل موضع مخافة يقف فيه الجد بالسلاح للمراقبة و محافظة، وموضع القوم السلحود في ثفر أو مخفر للمحافظة والجمع مسالح وأحدث معنى القواب نار علم المسائدة بنقوات السامية الموجودة في الثغور أو على الجدود، المحم الوسيط، ص 204.

بقدوم هاروى نحوه أرسل إليه مباشرة الأموال، ليحمي نعسه وبلدته، فقد أرسل إليه مثة وأربع له وتسعير ألف أرمل إليه مثة وأربع له وتسعير ألف أوغاعات له وتسعير ألف أوغاعات له درهم (").

وكان قبل أن يصل هارون إلى هذه المناطق قد عمل على حماية ظهر الجيش بأن أرسس الربيع بن يوسس إلى باكوليا<sup>(2)</sup> لحصارها، لكن الربيع هزم و لم يتمكن من إتمام هذا الحصارها، لكن الربيع عقيق من أي يستطع الربيع تحقيقه، فقد تمكن من من تحقيق المهاجمة ثيم تراقيسيان والتعلب على قائده من علال معركة قوية دارت بن الطرفين في منطق له تسمى داريو واستطاع يحيى أن يقتل أعداداً هائلة من البيزنطيين<sup>(9)</sup>.

بعد كل هذه الأحداث قطل البيرنطيون إلى الهدف الرئيس لهذه الحملة وهو العاص مة البيزنطية القسطنطينية، لذلك عملت الإمبراطورة إيرين على تدارك هذا الموقف بسرعة، وأرسلت العرق العسكرية الخاصة بحماية العاصمة، وكان يطلق عليها والتحمانا الإمبراطورية) في محاولة

<sup>&</sup>quot; - الدين:الدهب، اللمحم الوسيط، حيء ٢١٠.

<sup>&</sup>quot; - الورق:الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة؛اللمحم الوسيط،عي١٠٩٨.

<sup>&</sup>quot;- الطري, دريخ الرسل والملوك بج ٨ ، من ١٥٢ ، الأردي: تاريخ الموسل ، من ٢٤٦ ، ابن شدد: لأعلاق خطيرة ، ج ١٠٤٦ ، من ٢٣٥ ، ابن الأثير الكامل ، ج٦ ، من ٦٦ مؤلف بجهول العبود والحدائق ، من ٢٧٨، خبيدي رعيد العزير بن عيد الله). التاريخ الإسلامي مواقف وعير في جهاد للسطين مع الروم، جدة ، دار الاندلس الخضراء، درت، من ٧١ .

 <sup>•</sup> ناكولبا: لم أحد لها تعريف في المصادر التي ثمت العودة إليها.

أسرياي تاريخ ميحائيل الكيرة ج٢ ، ص ٤٣٤ ، عبد الله :العلاقات السياسية، ص ٢١٦ ، همالك مبالعه في عدد انقتلي البيرنطيين فاليعض يقول عشرة آلاف واليعض يذكر ثلاثين ألف، وهي أعداد لا شك من وجود بعض البالغة في ذكر أرقامها الحقيقية.

لوقف هذا التوغل الإسلامي المباشر نحو العاصمة، واستطاع القائد انطوبيو الدومب تيقي من س السيطرة على المنطقة الجبلية الواقعة شرق بيقوميديا في محاولة منه لحماية العاصمة (١٠

وهما تابع هارون طريقه ووصل إلى وادي تحر سانجاريوس المطل على البحر براً سود، ولكنه تعاجأ بقدوم انطونيو مع قواته في محاولة لقطع الطريق عليه للتقدر، حاول هارول التخلص من هذا الحصار، لكنه تعاجأ بأن البيز طبين قد أرسلوا قوات أخرى لمحاص برته ما ساخلف، وهكذا كان موقف هارول حرجاً وهو محاصر من الطرفين وموجود بين الجبل والبحر لا يستطيع الحراك<sup>(۱)</sup>،

بعد هذه الحادثة تذكر أغلب الصادر العربية بأن الإمبراطورة إيرين قد طلبت الصلح من هارون، ووافقت على شروطه وإعطائه الفدية(٢).

بيدما المصادر البيزنطية تذكر أحداثاً لم تذكرها المصادر العربية، وهي خياد له القال بد البيزنطي تاتزاتيس، قائد الثيم البوكلاري، الذي تمكن من أن يرسم خطة للمسلمين استطاعوا من خلافا قلب خسارتهم إلى انتصار، فقد استطاع هارون من أن يكسب تاتزاتيس إلى صعه، والذي أشار عليهم بطلب التفاوض مع البيرنطيين، وتمكن تاتزاتيس من أن يقنع القائدين انطونيو وبية بر مستاوراكيوس يقبول التعاوض مع هارون، وتوجه هؤلاء القادة إلى معسكر هارون، وهما تم

<sup>&</sup>quot;- عبد الله: العلاقات السياسية ، من ٢١٧ .

<sup>&</sup>quot;- الطبري، تتريخ الرسل والملوك، ج. ٨ م ص ١٥٣ ، ابن الأثير:الكامل، ج. ٢ ، من ٦٦ ، اس شدد الأعلاق الخطيرة، ج. ١ . ق. ٢ من ٢٢٧ ، السوياني : تاريخ مبتعائيل الكيم، ج. ٢ من ٤٣٤ ، يشير المؤرسوب ربي أن هارون قد وصل إلى حمليج البحر الذي على القسطنطية والقصود هنا هو البحر الأسود.

آ- ابن عباط: تاریخ علیفة بن عباط ، می ۱۹۳۸ الطیری: تاریخ الرسل واللوائد: چ۸ ، می۱۹۳۸ لأر دی. تاریخ الموصل ، می ۱۹۳۹ ، ابن الأثیر: الكامل: چ۲ ، می ۱۹۳ ، ابن شداد : الأعلاق الحطیره، چ۲، ۵۳۰ می ۱۳۳۷ می ۲۳۳ ، می ۱۳۳۷ ، این كثیر: البدایة والنهایة، چ۰ ۲ ، می ۱۳۷۷ .

رلقاء القبص عليهم، وحدثت العوضى في الجيش البيزيطي، وسار هارون إلى أن وصل إلى أبواب القسطيطينية، لذلك خافت إيرين، وأرسلت تطلب الصلح<sup>(1)</sup>.

و في كلتا الحالتين طلبت إيرين الصلح من هارون، و عُقدت معاهدة بين الطرفين في عام ١٩٦٨هـ ./٧٨٢م، نصت على عدة شروط :

- ١- عقد معاهدة صلح بين القوتين المتحاربتين لثلاث سنوات .
- ٢- تدفع الإمبراطورة إيرين حزية سنوية للعباسيين ، تسددها على دفعتين في شهري بسنان وحريران من كل عام ومقدارها بين سبعين ألعاً وتسعين ألعاً من الدنامير .
  - ٣- يتم تبادل الأسرى بين كلا الطرفين .
- غ تلتزم بيزنطة بعتج الأسواق للتحار العرب في رحلة العودة وتقوم بإم عاد ح يش
   مارون بالأدلاء في طريق العودة .
  - ه يسمح للحيش بالرجوع بكل غنائمه من دون اعتراض أو مقاومة (١).

<sup>&</sup>quot;- عبد الله: العلاقات السياسية ، ص-٣٢ – ٣٣١ - ٣٣٢ ، يذكر الطبري بأنه " دعل مدعملاً صعباً "، تاريخ الراسل والملوك، ج١،٤ ص ١٩٣ .

<sup>&</sup>quot;- تطري: تريخ الرسل والملوك عجد عص ١٥٦٠ ابن الأثير الكامل عدد ١٩٥٥ على شداد : لأعلال الخطرة وجاء ١٤٥٥ من ٢٦١- ٢٢٧ ابن الجوزي ( أو الفرج عيد الرحمن بن علي بن عمد ت ١٩٥٨ عد ١٤٠٠): المنطق ي تاريخ الملوك والأسم، تبعد عبد القادر عطاء مسلمي عبد القادر عطاء مر ١٩٥٩ على المديد وتصحيح عبم رزوره بيروت، دار الكب الملية ١٩٩٦ م جد ، من ٢٧٧ ، ابن كثير البدية والمهاية جاء من ٢٧٧ من ١٤٤٥ مولف مجهول: الميون والحدائق، من ٢٧٩ دحلان: الفتوحات الإسلامية من ١٩٧١ ربع دراسات في تاريخ الدولة البيرنطية ، من ١٩٢١ ، الشريقي (إبراهيم) التاريخ الإسامي عملال أربعة عشر قرباً مد لعهد الدوي حتى المصر الحاضر، القادرة المرب، تربحيري حادث بروس دار الكتاب العربي العرب، من ١٨٧ حيوب (جود باحوت): إمراطورية المرب، تربحيري حادث بروس دار الكتاب العربي من ١٨٥ عبومن حسن التاريخ الإسلامي العام، من ١٩٨٤ هيومن حسن التاريخ الإسلامي العام، من ١٩٨٥ حتى، تاريخ المرب، ح٢٤ من ٢٧٧ لايمز: موسوعه تربع العالم، من ١٩٨٨ .

لدى مراجعة هذه الحملة يتبين بعض النقاط:

أولاً – هن يعقل أن يرسل للهدي حملة بمذه الأعداد الضخمة ويعطي قيادتما لحدث عمره نسعة عشر عاماً؟

ربما أقدم طهدي على هذه الخطوة من أجل تدريب القوات على طاعته وتجهيره، ليكوب خليعة من بعده، مثلما فعل معاوية مع ابنه يزيد عندما أرسله للقسطنطينية.

ثانياً - أطلق بعض المؤرخين على هذه الحملة اسم صائفة، و الأصح بأن يطلق عليها حملة كبيرة لا صائفة، فهذه الأعداد الهائلة من الجنود والعدة والعتاد التي كان بحهزاً لها والتي ك بان ها بدفها الرئيس لها الاستيلاء على القسطيطينية نفسها لا يمكن أن توصف إلا بالحملة ولا سيما أنها كانت تختلف عن الصوائف والعزوات التي قام يما المسلمون قبل ذلك.

قالفاً - ذكر بعض من المؤرخين السريان والبيرنطين بأن إيرين قد الدفعت لتوقيع الصلح، و هم مم يرون بأنّ الدفاعها عائد إلى ضعف السناء، وبأن المسلمين في البداية هم من طلب وا الصد لمح، وذلك بسبب التضييق الذي حدث لهارون وحيشه، والحصار الذي قرض عليه، و لكن ما قدموه كان ضعيعاً لأن التاريخ حافل بالسناء اللواتي حكمى، ويشهد التاريخ لهن بم بالقوة والحكم له، كان ضعيعاً لأن التاريخ حافل بالسناء اللواتي حكمى، ويشهد التاريخ لهن بم بالقوة والحكم له،

فما يلاحظ من بحريات هذه الحملة بأن المسلمين كانوا قد ساروا وفق حطة مدروسة، فقد البع هارون حطة محكمة للهجوم، إذ استولى في البداية على حصن ماجدة، وهو مركز مهم لتموير الحمد بالقمح والحبوب، ومن ثم سار للاستيلاء على مركز تم وين الح يش بالسالاح، وحصن المجاح الذي كانوا يتوقعونه مستعلين ما تمرً به الدولة البيزنطية م بن ساوء الأحاوان الداحلية، ولا أن هارون قد وقع في هذا الموقف الصعب واستطاع التخلص منه بحكته، ولك بالمقابل كان وضع إيرين لا يسمح لها بالتعاوض من موقع قوة، لذلك جاءت الشروط محجم به محقهم، واستطاع هارون أن يعرض ما يريده عليها، ولا يعود السبب كما ذكر لصحفها كوله با مرأة، ولكن وضعها هذا كان يسبب عجزها عن تسيير أمور دولتها، وهي لم تحد من يقف معها وصافة إلى عاولتها تبديل سياسة الدولة الديبية، و بالطبع هجمات البلعار، والسلاف كن هالما قد أدى دوراً أسهم في قيام هذه المعاهدة ذات الشروط القوية.

كما أن إيرين قد وحدت بأن الأعداد المترايدة من البيرنطيين القتلي والأسرى سروف تزداد أضعاف ذلك إن لم توافق على شروط هارون، فيذكر بأن نتيجة هذه الحملة كانت أربعة و خمسين ألفاً من القتلي، وخمسة آلاف وستمثة وأربعة وأربعين من الأسرى، وقُتل من الأسرى صرياً الله مرى صبراً (1) ألفان وتسعون أسيراً (1).

كان لهذه الحملة بتائج إيجابية، فقد كانت أول مرة في العصر العباسي يند بتطبع فيها ا المسلمون من الوصول إلى مشارف العاصمة البيزنطية القسطنطينية، كما أن غد بائم المسلمين كانت كبيرة، فقد ملك المسلمون من الدواب عشرين ألف رأس ذبح من البقر والعمم مئة ألد

قتل صوراً: حيسه حتى مات؛ للمحم الوسيط يعي ٥٢٥.

أ. العبري. تاريخ الرسل والملوك، ج.٨.، ص ١٥٢، الأردي: تاريخ الموصل، ص ٢٤٦، ابن الأثير الكامن.
 ح.١.٠ عن ١٩١٧، ابن كثير: البداية والمهاية ، ج.١.٠ عن ١٤١.

رأس، وشيحة لدلك فقد يبع البررون<sup>(۱)</sup> بدرهم، والبعل بأقل من عشرة دراهم، والدرع بأقل من من درهم، وعشرون سيعاً بدرهم، وكانت المطوعة<sup>(۱)</sup> غير أهل الأسواق مئة ألف<sup>(۱)</sup>

تطهر هما المبالعة الكبيرة في ذكر هذه الأعداد الهائلة من القتلي والأسرى والعبائم، ولكن كانت هذه عادة المؤرخين المسلمين يشكل دائم وهي تضخيم مثل هذه الأحداث.

و طراً لأهمية هذا النصر العظيم فقد أنشده الشعراء و نظموا له القصائد وقد ذكر الشاعر مروان بن أبي حفصة (1) هذا الانتصار بقصائده ومن أبياته:

البرروب: يطلق على عبر العربي من الحيل واليمال عمن الفصيلة الخيلية،عظيم الخلقة عليظ الأعضاء قوي
 لأرجل عظيم الحوافر بالجمع منه برازين، للعجم الوسيطيعن، ٥.

<sup>&</sup>quot; - المطوعة: الشطوع وفي التتريل العربر "الدين يلمرون المطوعين" أي من يتطوعون للجهاد وعوه ويقان هم المطوعة الشهاء على العرب الله المواد المؤمنة الدين المؤمنة المؤمنة الدين المؤمنة الدين المؤمنة الدين المؤمنة المؤمن

<sup>&</sup>quot;- نظيري النويخ الرسل والملوك، ج.٨، هن ١٥٢ ، البلخي: البدء والتأريخ، من ٩٦، ابن الأثير الكاس، ح1 ، ، هن ٩٧، ابن شداد - الأعلاق الخطيرة، ج١،ق٢، هن٣٢٧-٣٢٨ ، ابن كثير البداية والنهاية، ح١٠ ، هن ٩٤٧..

مروان بن أبي حقصة: ويكني أبا السُّنط مروان بن سليمان بن يجي بن أبي حقصة، وهو مولى مروان
بن لحكم وأصله يهودي أسلم على يد عشمان بن عقال، وكان مروان بن الحكم هد أعنق أناء ، اس فنيبه
انشعر والشعراء، ج٢٤ص٧٢٢.

أطع منتُ بقم علىطينية ال مروم ممم ماداً

إليها القباحة عن اكتب عن السائلُ مد ورُّها ومارُّمة سهاحة سي أنه سك مُلوكّه سا

بجزيتها والحرب تغالى قادُورُها. " المجاح والانتصار في عام ١٦٦هـ /٧٨٢م، ومكافأة له لقبه والده بالرشيد، وأسماه من بعد أخيه الهادي في ولاية العرش "،

وقد استمرت الحداد التي عقدت بين الطرقيين العباسي والبيرنطي ما يقارب عامين مد لل عام ١٩٦٨ه من عام ١٩٨٨م حتى عام ١٩٨٨م وعمل المهدي خلال هذه الحداد على تحصين التعور وترميم ما تحدم من حصون المسلمين خلال هذه الحملات المتواصلة بين الطرقين، كم عا عمن على ترميم الحصون والقلاع في مدن التعور وشحمها بالحدود، فقد ثم ترميم مدينة المصيصة ومسحدها وما تحدم فيها من الحصون، وأسكن فيها الحدود، كما قام ببناء قصد مر أذراعة على سيحان الماء الم

الطبري, تاريخ الرسل والملوك، ج١، ص ١٥٢ ، الأزدي: تاريخ للوصل، ص ٢٤٦ ، بن كثير البدية
 والسهاية، ج١ ، ص١٤٧ .

<sup>\*-</sup> الأزدي (تاريخ الموصل) هي ٢٤٧ (مولف جمهول: الميون والحدائق) هي ٢٧٩ .

<sup>&</sup>quot; - سيحان نمر كبير يخرج سيحان من بلاد الروم حتى يمر تحت قلمة سمندو ويمر على ملاد الأرس ويمتد على ثلث أبيلاد حتى ينتهي إلى أدنة، وهو من شرقيها، ثم يمتد منها هيضب في اليحر الشامي، ابن العديم. بعية الطف، ٢٧٩.

أ البلادري (هنوح البلدان) من ١٩٦-١٧٢ - ابن العدم (بغية الطلب) ج١ ، ص ١٩٩-١٧٠-١٥٩ ١٤٤ الحميري (الروص المطار ، ص ٢٠٦ ، ابن شداد ( الأعلاق الخطيرة، ج١،ق٢، ص ١٨٢ .

م يحافظ البيزنطيون على هذه الهدنة، وقاموا بنقضها في عام ١٩٨٨هـ . ٧٨٤/م، فوح به وليهم والي الجريرة وقنسرين علي بن سليمان القائد يزيد بن البدر بن البطال، الذي استطاع أن يهاجم الروم، ويأخذ معه عدداً من الأسرى والعنائم<sup>(1)</sup>.

بعد أن نقض البيزنطيون معاهدة الصلح التي تحت بين الطرقين، عاد البيرنطيون وها حوا مدينة الحدث في عام ١٩٩هـ ١٩٨٥م، فهدموا سورها واجتاحوا المدينة بأكملها وهدموا بيوقها ومزارعها، وأرعب هذا الهجوم سكان المدينة و واليهاء فتركوا المدينة طالبين السحاة، وربحا كان هدف البيزنطيين من وراء ذلك استعلال انشعال المسلمين بوقاة المهدي وتولي ابنه موسى الهادي عرش الخلاقة، حيث كانت الخلاقة العباسية تعاني من آثار وقاة المهدي في العام نعسه، ولا أن موسى الهادي خليفة المهدي أن المسلمين من أثار وقاة المهدي في العام نعسه، ولا أن موسى الهادي خليفة المهدي أن يشعل عن هذا الهجوم، بل سير صائفة بقيادة معيوف بن يحيي(١٠) المرافق المهاد المهدي خليفة المهدي أن الماد ولا المهدي خليفة المهاد المهاد المهاد المهادي خرج بحيشه من درب الراهب(١٠) وعير دابق ودخل الحدث، قوصلت أخبار هذا القائد إلى البيزنطيون تاركين مدينة الحدث، الموس البيزنطيون تاركين مدينة الحدث، عنوس البيزنطيون تاركين مدينة الحدث،

الطبري. تاريخ الرسل والملوك على من ١٩٧ ما الأردي إثاريخ للوصل، من ٢٥٢ م ابن الأثير الكامل،
 ٩٠ من ٧٨ م ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١٥ق٢، ص ٢٣٩ ابن كثير: اليداية والسهاية، ح١٠ م ص
 ١٩٥ دحلان: الفتوحات الإسلامية من ١٩٧.

أ - معبوف بن يجيئ هو معبوف بن يجي بن معتوى من أهل اليس، كان من القاة الشنجمان في العصر العباسي، ولي إمرة دمشق أيام الخلفة المأمود، الصفدي: تحقة دوي الألياب، ج١،٥٥١-٣٦٧-٣٩٧.

<sup>&</sup>quot; – درب الراهب: لم أحد لها تعريف في المصادر التي ثمت العودة إليها. -

وهكدا تمكن معيوف من دخول المدينة واستولى على ما تركه البيزنطيون من عدة وعتاد أثناء تراجعهم السريع، وتمكن من أن يسبي عدداً من البيزنطيين ويستولي على غنائم منهم(١)

و لحماية مدينة الحدث من الهجمات البيزنطية للتكررة عليها، قام سليمان بن علي واي الجريرة بنقل ألفي رجل من ملطية و كيسوم و سميساط إلى الحدث، ليقوموا بمساعدة أهلها والرابطين في هذه المدينة للدفاع عنها<sup>(٦)</sup>.

م تستمر حياة الهادي طويالًا، فقد توفي في عام ١٧٠هـ ./٧٨٦م، وتولى بعده أخر وه هارون الرشيد.

ومن سبق يمكن القول إن رس الخليعة المهدي كان مليئاً وحافلاً بالأحداث المهمة على صعيد العلاقات بين الطرفين العربي الإسلامي والبيرنطي، فقد استطاع المهدي بحكته وقوة به العسكرية أن يحقق نصراً على البيزنطيين، كما استطاع المهدي وقواده الشجعان والأقوياء م س الحاق الحسائر الحسيمة بالبيزنطيين من الأموال والعناد، وقد تميز عهد المهدي بم أن العرب بلسلمين في هذا العهد استطاعوا أن يصلوا إلى أبواب القسطنطينية وأن يدخلوا الرعب في قلوب

<sup>-</sup> البلادري, فتوح البلدان ، من ١٩٤ ابن عباط : ثاريخ عليقة بن عباط، من ١٤٤ ، الطبري, تاريخ الرسل والملوك، جاء ، من ١٧٠، ابن الأثير، الكامل ، جاء من ١٩٠، ابن شداد. الأعلاق الخطيرة، حاء قاء والملوك، جاء ، من ١٩٠، ابن المديم. بعية الطلب، جاء من ٢٤٠-٢٤١ ابن كثير البداية والنهاية، حاء ، من ١٩٠، ابن علدون: تاريخ ابن علدون، جاء من ٢٤٤، النوبري: تماية الأرب، ج ٢٢ من ١١٨-١١٩- الديرياني: تاريخ ميحائيل الكيم، ج ٢١ من ٢٤٤.

<sup>\*-</sup> البلادري: فتوح البلدان ۽ من ١٩٤ - ابن شداد : الأعلاق الخطيرة، ج١،٤٢٤ من ١٧٤ ۽ ابن العديم. بعية الطاب، ج١۽ من ٢٤٠.

البير نطيب، فقد أظهروا لهم بأن العرب المسلمين قادرون على حماية حدودهم، واحتراق دولتهم وعاصمتها.

وقد ظهرت في عهد المهدي قوة الوالي وسيطرتهم الكاملة على الشؤود العسكرية من خلال وجودهم في مواقع كبيرة وفعالة في الحملات العسكرية.

كما أن ولد المهدي هارون الرشيد بدأ بالظهور كقائد قوي عملك الحبكة السياس ية والمقدرة العسكرية على تسيير الأمور.

و يلاحظ في هذه المدة التركيز من قبل البيزنطيين على مهاجمة الثعور الشامية في البداية. وذلك لينشروا العوضي في الخطوط الدفاعية للمسلمين.

وهكذا انتهى عهد المهدي، والعرب في حالة انتصار على البيزىطيين.

## الفصل الثالث

العلاقات العباسية البيزنطية منذ عهد الحليفة هارون الرشيد إلى زمن الحليفة هارون الوائق بالله ١٠٠٠-٢٣٣ه منذ عهد الحليفة هارون الرشيد إلى زمن الحليفة هارون العلاقة بالله ١٧٠-٢٣٣ه منذ عهد الحليفة هارون

أولاً: العلاقات السياسية والعسكرية زمن الحليقة هارون الرشيد ١٧٠–١٩٣ه. /٨٦٧–٨٠٩م.

ثانيا: العلاقات العباسية البيزنطية السياسية والعسكرية زمن الخليفة عبد الله المأمون ١٩٨-٨١٣/ م١٢/٠ م١٣/٠

ثالثاً: العلاقات العباسية البيزنطية السياسية والعسكرية زمن الخليفة للعصم بالله ٨٢١٨ -/ ٨٣٣م.

رابعاً: العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين العباسي والبيزنطي ١٣٢-٢٣٣ه ./٥٥٠ ./ ١٥٠. ٨٤٧م.

أولاً- الاتفاقيات للبرمة بين الطرفين العياسي والبيزنطي في العصر العباسي الأول.

ثانياً- فداء الأسرى بين العباسيين والبيزنطيين:

1- معنى الأسير والسبي لغة واصطلاحاً.

٢- معاملة الأسرى في الأسر.

٣- أنواع الأسرى وكيفية الفداء.

أولاً - العلاقات السياسية والعسكرية زمن الخليفة هارون الرشيد١٧٠ - ١٥٠هم:

اتسمت العلاقات العباسية البيزنطية في عهد الخلفاء العباسيين الأربعة الأواثل بالصعود و الهبوط في حدثها، ما بين حرب وهدنة، قوة و تراخي، و انقضت هذه السنوات والعلبة في بدايتها كانت للكعة البيرنطية، ولكن سرعان ما رجحت الكفة العربية الإسلامية، وحاول الخلفاء السابقون أن يجيشوا ما استطاعوا من مال و عدة للجهاد في سبيل الله، وهكذا مصت هذه الحقية.

ولكن لمة منحي جديداً اتسم بالقوة، وبات يسود الخلافة العباسية مع ارتقاء الخليفة العباسي هارون الرشيد عرش الخلافة الإسلامية، فالخليفة الجديد ركز و بشكل قوي على استمرار الشاط العسكري العربي الإسلامي على الجبهة البيرطية، فهارون الرشيد كان قبل أن يتولى عرض الخلافة قد حقق رصيداً كبيراً له من خلال انتصاراته المتثالية على البيزنطيين في عهد والده الخليفة المهدي، و بعد أن تسلم الخلافة استمر على ذات الوثيرة بل أكثر من هجماته على بيزنطة، فقد كانت العسكرية تبطلق سبوياً، إما بقيادة الخليفة هارون الرشيد، أو أحد قواده الأكبياء، و لكثرتها اختلط الأمر على بعض المؤرخين في تحديد قادة هذه الهبوائف، ولعن الأكبياء، و لكثرتها اختلط الأمر على بعض المؤرخين في تحديد قادة هذه الهبوائف، ولعن اختلاط الأمر على بعض المؤرخين ليس إلا دليلاً واضحاً على تكثيف هارون المجماته المتنالية على بيرنطة، فقد كان هارون الرشيد قد نظم غزواته مع الحج فكان يجج عاماً و يعرو عاماً،

و قد قال أبو المعالي الكلابي في ذلك:

فَمَنْ يَطَلُّبْ لِقَاءَكَ أُو يَرِدُّهُ فَمَنْ يَطُلُّبْ لِقَاءَكَ أُو يُرِدُّهُ فَصَى الثَّعُورِ

و أيضاً قال داود بن رزين الواسطى في ذلك:

إِمامٌ بِالِاتِ اللهِ أَصِبِعِ شَعَلُهُ وَأَكثَرُ مَا يُعنِي بِهِ الْعَرْوِ وَ الْحَجُّ (')

ويبدو أن هارون الرشيد كان في ذهبه أن ينظم الأوضاع في المدن الحدودية المواجهة للدولة البيزنطية، لدلك قما إن اعتلى عرش الخلافة حتى استهل عهده بتنظيم مدن اللعور، فقد عمل على تعيير نظام اللعور بشكل يضمن فيه حمايتها واستقلاقا وحريتها الداتية، فكما اهتم من سبقه من الخلعاء مثل أبيه المهدي وحده المصور بتشبيد الحصون والقلاع والرباطات، اهتم كذلك هارون الرشيد بما، وعمل على تزويدها بالحاميات، وذلك نظراً الأهمية الطرق والمعارق التي تسيطر عليها هذه القلاع والحصون، بالإصافة إلى أنها ممرات تستخدم في حركة القوات

<sup>-</sup> بن طيمور (أبو المصلل أحد بن أبي طاهر بد ١٩٨٠): تاريخ بعداد، طيمة ليبر ١٩٠٨م، ١٩٠٨م، تاريخ بعداد، طيمة ليبر ١٩٠٨م، ج١٤٥٥م، ١٠ الطيري، الطيري، تاريخ الرسل والملوك ج١٤٥م، ص ١٣٣٤، الجهشياري (أبو عيد الله محمد بن عبدوس بد ١٣٣٨م /١٩٤٩م)، الورزاء والكتاب عثم، مصطفى السقاء إبراهيم الإبياري، عيدة الحميط شابي، القاهرة، معيمة مصطفى اليابي الحلبي وأولاده، ١٩٣٨م، ص ٢٠٠، السيوطي (جملال الدين عيد الرحم بد ١٩٧٥م /١٥٥٩م) تاريخ الخلفاء تح يحمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار تحضة مصر ١٩٧٥م، ص ٢٨٢م، ٢٩٢٥، محموعة مؤلمين: الرقة درة القرات، ص ٢٠٠، ماجد: العصر المياسي، ص ٢٨٣.

البير نطبة، لدلث أعطاها الرشيد أهمية خاصة، وقام بتنظيمها وتخصيص الأموال لها وأعطاها زدرة مباشرة، وقد استهل عهده بإنشاء العواصم في عام ١٧٠هـ ./٧٨٦ه.

وحعل لمنطقة الحدود الإسلامية البيزنطية نظامين منعصلين متصلين:

النظام الأمامي: ويصم تعور الجزيرة والشام وقد خصصت للمواجهة المباشرة مع المنفد البرنطية. النظام الثاني: وهو النظام الخلفي ويضم منطقة واسعة وعدداً من المدن و الحصون الجنوبية ويوجد خلف ثعور النظام الأمامي، وهذه المدن والحصون تسمى العواصم وكانت تمتد من أنطاكية إلى العرات، كانت هذه المدن تتبع لقسرين، لقلك قام الرشيد يعصلها عن قنسرين وجعل لها نظاماً عناصاً، وكانت تضم (مبيج، دلوك، بالس، رصافة هشام، رعبان، قورس، أنطاكية، تيزين)("). وسبب تسميتها بحذا الاسم أي "العواصم"، قهو من معناها و هي الحصون الموانع، فقد كانت تعصم النعور والحدود من هجمات الأعداء البيرنظين، وأيضاً للتمييز بينها وبين الثعور الملاصقة للحدود الإسلامية البيرنطية، وأوكل إلى هذه المدن إدماد مدن الثعور بما يلزمها من مؤن وعناد

أ - بن أنعقيه الحدداني. مختصر كتاب اليلدان، ص ١٩١٥، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ح ٨ ، من ٢٣٤، اس لأثير الكامن، ج١، ص ٩٥، ابن العدم: بغية الطلب، ج١، ص ٩٥، ابن شداد الأعلاق الحطيرة ، ح١، ٣٥، من شداد الأعلاق الحطيرة ، ح١، ٣٠، من ٢٤١، أثير الكامن، أحداث التاريخ الإسلامي، ص ١٠١٠، من قدمت رحمد)، خدموي. معجم اليلدان، ج٤، عمالم تاريخ العصور الوسطى، القاهرة الطيمة الأميرية، ١٩٣٥م، ص ١٩٣٠م، من ١٠٠، وستم: الروم، ص ٢٩١٠،

وعدة في أنباء الحروب، وكذلك قيام أهلها في أحيان عدة بالمشاركة في الهجوم على البيريطين. (1).

كدلث كان المسلمون أيضاً إذا خرجوا من التعور يعتصمون بما من هجمات الأعداء البرطبين، وطرأ وتم اتحاد مسج عاصمة للعواصم، ثم أنطاكية، و قد تمتعت باستقلال إداري وذاتي كبيرين، وبطرأ لاهتمام الرشيد الشديد بمده المدن فقد أوكل ولايتها لأهل بيته، و للمقربين منه و ذلك للاهتمام بما وضمان حمايتها واستقلالها، فقد ولّى الرشيد ابنه القاسم التعور، وجعله أميراً عليها، و بعد ذلك ولأما لعبد الملك بن صالح ابن عم الخليعة السعاح و الخليعة المصور (").

وعمل الرشيد على تزويد مدن التعور، و العواصم بالمرابطين، و عمل أيضاً على منحهم العطايا، لتشجيعهم على البقاء، وتوجد بعض الإحصائيات عن أعداد المرابطين في هذه المدن فيما يخص الجزيرة، فقد كان يوجد أربعة آلاف مرابط في ملطية وستة آلاف مرابط في الحدث<sup>(1)</sup>.

وهكذا يلاحظ بأن الخليمة هارون الرشيد منذ العام الأول لتسلمه الخلافة أحدث هذا التعبير في نظام التعور، وبعد ذلك تعرع لبناء ما تحدم من مدن التعور على يد الأعداء البيزنطيين، وما يثير الاستعراب هنا بأن هارون الرشيد كان يعمل بكل ما يستطيع من قوة لتحسين النظام الحدودي

بن العقبة الحداني، عمل البلدان، ص ١٩١٩، الحمدي : معجم البلدان، ح٤، ص ١٩٥-١٩٩، عبد الله.
 انعلاقات السياسية ص ٢٤٢.

أنظيري . تاريخ الرسل والملوك ع معر ٢٧٦، ابن الأثير: الكامل، ج١٥٥ من ١٨٨، ابن العدم عية نظلب،
 ج١٤ ص ٨١-٨١-١٠٨ وكار: التاريخ المياسي والأنطسي عمر ٢٧١ الترمانيني : أحداث التاريخ لإسلامي، مح١٤٥.

<sup>&</sup>quot; – شغيرة: من تاريخ التحصيبات العربية، من٢٨...

الحامي لدولته من دون أن يتعرض لأي منعصات من قبل بيزنطة، وهذا الشيء يثير الاستعراب، فقد كانت العادة في العالمين الإسلامي والبيزنظي استعلال قرصة وقاة أي خليفة أو إمبراطور، وتسلم حليفة أو إمبراطور حديد وذلك للقيام بالمعتمات والحملات المتبادلة، لأنحا تكوب فترة عدم استقرار، لكن الإمبراطورة إيرين لم تنتبه لما يدور في العالم الإسلامي و إعا كانت توي حل حهودها واهتماماتها للتحصير لمحمع بيقية (1) الذي انعقد في ١٧٠ه / ١٨٧م أول مرة، لكه أخفق، ومن ثم انعقد في العام التالي ١٧١ه / ١٨٧م، وأمر أحمق عبادة الأيقونات، وأمر بعبادة الصور (1).

لذلك فالإمبراطورة إيرين كانت تولي الاهتمام الأكبر لسياستها الدينية الداخلية، وتحقيق أهدافها في إعادة تبحيل وعبادة الصور والأيقونات أكثر من اهتمامها بالسياسة الخارجية، وهذا أعطى العرصة للحليفة الجديد هارون الرشيد بأن ينظم أمور دولته الخارجية، قبعد أن نظم الثعور

<sup>-</sup> بحمع بقية: عقد المحمع أول مرة في ٣٦ يوليو ٧٨٩م في كيسة الرسل في القسطنطينية، وذكل محموعة من جنود خرس هاجموا الكيسة و عطلوا حلسات المحمع و أخيروا الرهيان ورحال الدين على إحماء الكنيسة وعمل لاجتماع ثدتك عملت إبرين على استيدال هؤلاء الجنود المصاة لسياستها بحجموعة أخرى تدين بالولاء ها و لمعتقداتها وبدأت تحضر ثعقد محمع آخر و بالقمل عقد في عام ٧٨٧م في مدينة بيقية و حصره عدد كير من رجان الدين و أقر المحمع قضية تيجيل الأيقومات وعيادة الصور وبطلان قرارات المحمع اللا أيقوي الدي معقد في عام ١٩٥٤م وربط هما المحمم مكرة عيادة الأيقومات بشكرة الخلاص التي يختلها المسبح وبأن المقصود من تبحيل الأيقومات هو احترام وتبحيل الدين صورت لهم و ليست عيادة لهم وبأن العيادة تحب الله وحده دون عيره

ربيع - بدونة البيرنطية، - ص١٣٤، المريني : الدولة البيرنطية،مص١٩٩-١٩٧٠.

<sup>-</sup> لابحر: موسوعة تاريح العالم ،ص٤٨١-٤٨١، ربيع : الدولة البيرطية،ص١٣٢-١٣٤

والعواصم عمل على إعادة بناء و ترميم ما خرّب من مدن التعور، كالحدث وطرسوس وربطرة، 
مدينة الحدث كان الروم قد هجموا عليها في خلاقة موسى الهادي ١٦٩هـ ١٦٨هم، وعمن الهادي على إعادة تحصين المدينة وبنائها، و لكن بناء المدينة لم يكن محكماً كما يجب، لدلث عدما تولى المخليمة هارون الرشيد الحكم عام ١٧٠هـ ١٨٧مم، أمر ببناء المدينة، وتحصيمها بشكل حيد يصمن فيه حمايتها، وإسكاتها عن يستطيع حمايتها والدفاع عنها، وقد كلف الرشيد عمد بن إبراهيم بحدا العمل، وعمل محمد بنكليف من الرشيد على إعادة إعمار الحدث وتنظيمها كما عمل على إسكاتها وإقطاع الحدود فيها عدد من الأراضي والمساكن، للتشجيع على البقاء فيها(١).

وهما يذكر المؤرخون السريان رواية على بناء مدينة الحدث؛ لم تذكر قط مل قبل المصادر العربية التي تحت العودة إليها في هذا البحث، وهي أن الخليعة هارون الرشيد لدى تحدم مدينة الحدث بعص الأحوال الجوية كالأمطار و الرياح، والتي لم يستطع بناء المدينة غير المحكم مل مقاومتها، ومل ثم العودة إليها مل قبل الروم وتحطيم سورها وتخريبها، لذلك أمر الرشيد عبد الملك بل صالح بالتوجه نحو كيسة كيسوم الكورى، وأمر بجدمها وها خسة عشار هيكلاً وعادد مل الكنائس الواقعة غربي سنجار، وثم نقل حجارة هذه الكنائس على ما يقارب ألعي عجلة إلى

أبلادري - فتوح البلدان، ص١٩٥، ابن العدم: بغية الطلب، ج١، ص٢٤، ابن الشحنه الدر السحب، ص ١٩٣، عثمان: الحدود الإسلامية البيرنطية، ج٢ ، من ١٩٨، الجتروري: الثغور البرية الإسلامية، ص٩٠.

مدينة الحدث، و نم تحديد بنائها (١٠)، و المرجع بأن القصود بعبد الملك هو عبد الملك بن صالح و بما أنه لم يتم ذكر هذه الحادثة في المصادر العربية ، وذكرت فقط في المصادر السريانية، لدلك يجب أعدها يعين الحذر والحيطة ، والحادثة هما تأعد احتمالين.

الاحتمال الأول: و هو من غير المكن أن يكون الخليمة هارون الرشيد والذي عرف بحكمته أن يقوم بمثل هذا العمل، وهو هذم عدد من الكنائس المسيحية، واستخدام حجارتها المبناء، وبالتابي فإنه سيحدث شرعاً كبيراً بين أبناء شعبه، و يؤذي مشاعر المسيحيين في بلدان الخلافة الإسلامية عصوصاً وأن مثل هذا العمل لم يكن له أي مسوغ ذكر مسبقاً.

الاحتمال الثاني: وهو بأن يكون الرشيد بالفعل قد أمر بمدم هذه الكنائس والهياكل، ربما الأسباب محمولة قد يكون الرشيد قد سمع أشياء ترعجه عن المسيحيين في تلك المنطقة مثلاً مساعدة الحيوش البيزنطية والانجياز إليها ضد الجيوش العربية الإسلامية، فأراد أن يرهبهم بمذه الحركة، و م تذكرها المصادر العربية الإسلامية، لكي لا تسيء للحليفة الجديد.

وتبقى هذه افتراضات قابلة للتعير لحيي ظهور مصادر أعرى تؤكد مثل هذه الحادثة أو تنعيها.

كذلك أولى الرشيد عنايته واهتمامه بمدن التعور الأعرى، فلم يهمل أي مدينة كانت بحاجة إلى حماية، ويدكر بأن الرشيد كانت قد وصلت إليه أعبارًا بأن الروم اليزنطين يعملون على عطة للهجوم على طرسوس، والاستيلاء عليها ووضع حاميات بيزنطية داعلها، لذلك أمر في عام ١٧٧٨ . يعمارة طرسوس، وإعادة بنائها، و تجديد المقاتلين فيها، وإرسال أعداد إصافية

السرياني: تاريخ ميحائيل السرياني الكير، ج٢ مر٤٣٢، ابن العيري: تاريخ الزمان هر٢١،
 الرهاوي تاريخ الرهاوي المجهول، مر٤٨.

لحمايتها، وبالفعل قام أبو سليم قرح الخادم بإعادة بناء للدينة والمسجد وعمل على تحصينها بشكل جيد، وأرسل أبو سليم قرح الخادم بجموعتين من السكان ليستوطنوا في طرسوس مع ريادة في عطائهم، الأولى من بحراسان حوالي ثلاثة آلاف رجل، والمجموعة الثانية وكانت ألعي رجن، ألف من المصيصة، وألف من أهل أنطاكية، وكانت الريادة عشرة دنابير لكن رجن، وانتهى أبو سليم قرج الخادم من بناء طرسوس في عام ١٧٧ه . ٧٨٨/م (1).

يلاحظ بأن هناك علاقاً بين المؤرخين حول العام الذي ببيت قيه طرسوس فالبعض يذكر بأنه ببيت في العام ١٧٠ه ./٧٨٧م (٢). والبعض الأخر يذكر بأنما ببيت في عام ١٧١ه ./٧٨٧م (٢). والبعض الأخر يذكر بأنما ببيت في عام ١٧١ه ./٧٨٧م ، والانتهاء منه كان في عام ١٧١ه ./٧٨٧م ، والانتهاء منه كان في عام ١٧٧ه ./٧٨م ، و ذلك لأنه من غير الممكن أن يكون الخليعة هارون الرشيد قد استطاع في هذا العام وهو توليه للحلاقة ١٧١ه ./٧٨م، أن يقوم بأكثر من عمل مثل إنشاء العواصم، وتنظيم التعور، وإعادة بناء الحدث، لذلك قمن المرجع أن يكون الرشيد قد أعطى تعليماته منذ توليه للاهتمام بالخط الحدودي الإسلامي البيرنطي.وهنا تجدر الإشارة إلى أن بناء هذه المدن م

البلادري . فتوح البلدان، من ١٧٤، الطيري : تاريخ الرسل والملوك، ج٨ من ٢٣٤، ابن عباط تاريخ عبدة بن عباط من ١٩٣٤، ابن الأثير الكاس، ح٦ عبدة بن عباط من ١٩٣٨، ابن الأثير الكاس، ح٦ من ١٩٨٨، ابن العدام : بغية الطلب، ج١، من ١٩٧٨.

<sup>\* -</sup> ابن الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ مص ٢٣٤، ابن الأثير:الكامل، ج.٩ ص ١٠٩.

أبيلادري فتوح البلدان، ص١٧٤، ابن خياط: تاريح خليفة بن خياط، ص٤٤٨ ابن العقبه اهمدي
 مختصر كتاب البلدان ، ص١١٦، ابن العديم: بغية الطلب، ج١، ص١٧٨.

بكن بناءً كاملاً أي بناء مدينة بأبيتها وطرقاتها بشكل كامل، ولكن كان البناء بشكل حرثي، كوعادة بناء الأسوار والأبراج والأبنية للهدمة إضافة يعض الأبنية الجديدة.

لقد تم دكر قداء بين الروم و المسلمين في عام ١٧٠ه . ٢٨٦١م، من قبل مصدر وحيد، حيث ذكر هده المصدر "قدمت الروم للفداء" و لم يتم ذكر أي تفاصيل عن هذا العداء من قبل أي مصدر من المصادر التي تمت العودة إليها في هذا البحث (")، لذلك يجب أخد موصوع هذا العداء بشيء من الحدر، فيما أن المصادر المعاصرة لتلك الفترة لم يرد فيها ذكر هذا العداء، قمن الممكن ألا يكون قد حصل، وربما أرسلت الملكة إيرين تعرض العداء على الرشيد، بعية حصوفه على فترة من الهدوء عاصة وأتها كانت منشغلة بأمورها الداعلية المضطربة.

وهكذا لم تضعف همة المسلمين في الجهاد صد البيزىطيين إذ تم توجيه الصوالف بشكل مستمر، وفي عام ١٧٠هـ /٧٨٦م، توجه سليمان بي عبد الله على رأس صالعة، واستطاع أن يسبي أعداداً كبيرة من الروم البيزيطيين، وأن يحصل على الغنائم (١).

ذكر ابن خيا باط بأن هذه الصائمة كانت في عام ١٧١هـ /٧٨٧م. و ذكر اسم قائدها با . . سليمان بن عبدا فله الأصبر. (<sup>٢)</sup>

" - بن عباط، تاريخ خليفة بن عباط ، ص ٤٤٨، الطيري:تاريخ الوسل ولللوك، ح ٨ ص ٢٣٤، اس لأثير الكامل، ح ٦ ص ١٠٨، السرياني :تاريخ فيحائيل السرياني الكيم،ح٢ ،ص٤٣٧، ابن شداد لأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص ٢٤٠.

<sup>-</sup> بن عياط (تاريخ عليقة بن عيامًا) من ٤٤٨.

<sup>&</sup>quot; - ابن مجاط: تاريخ حليقة بن مجاط، ص ٤٤٨.

أما ميخائيل السرياتي فقد ذكر بأن قائد هذه الصائفة كان اسمه "ملشوف" والأرجع بأن هذه الصائعة ربما كانت في أواخر عام ١٧٠هـ . /٧٨٦م و بداية عام ١٧١هـ ./٧٨٧م. (١)

و تبحة لصعف ردود البيزنطيين على هذه الصائفة، فقد راد الرشيد من وتيرة المسرع، وأرسل صائفة أخرى بقيادة إسحاق بن سليمان بن علي في عام ١٧٢هـ ٨٨٨م واستطاع إسحاق أن يحصل على عدد من العنائم(٦).

هماك خلاف بين المؤرخين حول اسم قائد هذه الصائفة فالمؤرخ خليمة بن خياط يدكر بأن من قد هذه الصائفة هو رفر بن عاصم الهلالي الذي يدوره أرسل ابنه عبد العريز ، و توجه من تمر حيحان نحو بلاد الروم لكن الشتاء حل و أثر ببرده الشديد على هذه الصائمة ، لذلك عاد عبد العزيز من دون تحقيق نتائج تذكر قماده الصائفة. (٢)

أما اليعقوبي فيذكر بأن قائد هذه الصائعة هو العباس بن محمد بن إبراهيم. (1) إن هذا الاختلاف حول أسماء قادة هذه الصوائف خلال هذين العامين يدل على عدم وجود دقة تامة واتعاق بين المؤرعين حول هذه الأحداث.

بعد أن تم توجيه إسحاق بن سليمان على رأس هذه الصائمة، قام إسحاق بإرسال قائده يزيد بن عبسة الحرشي، الذي تمكن من أن يصل إلى ثيم الأناضول، وحدث ثقاء بين الطرفين،

<sup>-</sup> سرباي. تاريخ مياهائيل السرياني الكير، م-٢٢هـ ٤٣٢

<sup>&</sup>quot; من لأثير الكامل؛ ج1 ص ١١٨ ، ابن شداد :الأعلاق الخطيرة، ج1 ، ق1 ،ص12، اس كثير البديه والمهاية، ج-1 ، ص117.

<sup>&</sup>quot; – ابن عباط: تاريخ عليقة بن عباط،٤٤٨.

<sup>\* -</sup> البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج ٢ مص ١٩١.

العربي المسلم و البيرنطي ، ومع أن الجيش البيرنطي كان يضم أشهر القادة العسكريين، كالقائد ويحيس، الدي كان مشهوداً له يقوته و حكمته العسكرية، إلا أن الجيش الإسلامي استطاع أن يهرم القوات البيرنطية و أن يقتل القائد ويحيس (") وعاد بأعداد هائلة من السبايا و العنائم (") واستمر الوضع على هذه الحال على الجبهة الإسلامية البيرنطية بإرسال الصوائف بقيادة العرسان المسلمين، فعي عام ١٩٤٤ه ، ١٩٧٩م قام القائد عبد الملك بن صالح بعرو صائعة ذلك العام، وم تحدد المسادر وجهة هذه الصائعة، و استطاع أن يحصل على بعض العنائم من هذه الصائعة، و استطاع أن يحصل على بعض العنائم من هذه الصائعة العنام، والم تحدد المسادر وجهة هذه الصائعة، و استطاع أن يحصل على بعض العنائم من هذه الصائعة العنى الحقيقي الذي يتوجه فيه عدد من المقاتلين نحو الروم البيرنطيين لعزوهم، و إعا كانت عبارة عن مناورة بسيطة من قبل عبد الملك بن صائح و الذي يدوره وجه ابنه عبد الرحمي مع مجموعة من العرسان نحو الجبهة البيرنطية و استطاع عبد الرحمي أن يصل إلى عقبة الركاب (بيدو أنها منطقة على الحدود)

ديجيس أكريتاس Digenis Akritas. و يطلق عليه بطل التدور وإليه تعود الملحمة الأدبية التي التلسية بالأدب اليوباني بطولة الجنود و المرسان وحياة المحاربين الأسيوبين المداهمين عن بهرنطة ويذكر بأن الشائد ديجيس أكريتاس دقن في قبر بالشرب من معينة سمسياط.

 <sup>-</sup> عبد الله : العلاقات السياسية ع مر٤٤٧ وبيع: الدولة البيرنطية ع مر٤٤٧.

<sup>&</sup>quot; -انصبري تاريخ الرسل والملوك، ج١، ص٢٢٩هاالأردي: تاريخ الموصل بعن ٢٧٧ ابن الأثير الكانس، ح١٠ص١٢١، ابن شداد الأعلاق الخطيرة، ج١،ق٢،ص٢٤٠السرياني:تاريخ ميخائيل ،ح٢،ص٢٢٠، ابن العبري: تاريخ الزماد، من ١٤٤

<sup>&</sup>quot; - ابن عباط : تاريخ عليفة بن عباط، ص159.

وعلى هذا النحو مرت هذه السوات من حكم الخليفة العباسي هارون الرشيد، والانتصارات التي يحققها قواده على الحدود الإسلامية البيزنطية تتوالى من دون أي ردَّ يذكر من قس البيرنطيين، وهذا الأمر يدعو للاستعراب، فأين كانت الإمبراطورة إيرين من كل هذا ؟

م تكن أوصاع الإمبراطورية في هذه الأونة تسمع لها بالرد على هجمات السلمين، فقد كانت على الأحوان الداخلية في الإمبراطورية مضطرية يشكل كبير، فمشاكل الجيش مع الرهبان كانت على أشدها، وكان قسططين ابن الإمبراطورة إيرين قد وصل إلى سن الرشد، وهو الم يستلم بعد منصبه يشكل رسمي، وأمه لا ترال وصية عليه، وكانت هناك حسب ما يذكر علاقة غير شرعية بين الإمبراطورة إيرين وألميدي بطريق صقليا، لذلك فقد أظهر الجيش مقاومة عبيعة ضد سياسة الرهبان المدعومين من قبل إيرين، و أعلى الثورة و بادى بقسططين إمبراطوراً مستقلاً، واستطاع الجيش من تسليم قسطنطين السادس عرش الإمبراطورية، و أحبرت الإمبراطورة السابقة إيرين على المرش لولدها أن وتوجهت إيرين إلى قصر البريوس على الاستحاب، والتحلي عن العرش لولدها أن وتوجهت إيرين إلى قصر البريوس على الاستحاب، والتحلي عن العرش لولدها أن وتوجهت إيرين إلى قصر البريوس له أن سكان ثيم أرميية وها تحدر الإشارة له أن سكان ثيم أرميية، هم من قاموا يقدها الثورة، لكرههم للإمبراطورة إيرين، بسبب سياستها الدائن سكان ثيم أرميية ، ولذلك بادوا بقسطنطين إمبراطوراً، وشاركهم بعد ذلك حدود الدينة والتعديمة بهاه على الدائل بادوا بقسطنطين إمبراطوراً، وشاركهم بعد ذلك حدود

انسرياي تاريخ ميخائيل السرياني الكير، ج٢ ، ١٥ ١٥ ١٤ ابن العبري: تاريخ الرمال، ص١٠، الرهاوي همون تاريخ الرمال، ص١٠، الرهاوي همول تاريخ المالم، ص٤٨٦، عمر المباسبول الأوائل، ح٢٠ ص٢٤٧

الثيمات الأحرى، وحاصر الجيش القصر الإمبراطوري لإيرين، لذلك استسلمت وأعلى قسططين السادس إمبراطوراً. (١)

وبلاحظ عودة الاصطراب والاختلاف بين الروايات اليونانية و العربية حول قيادة الحملات ونتائجها، فقد حدث هذا الاختلاف في العام التالي ١٧٥هـ /٧٩١م.

فالمصادر العربية تذكر بأن القائد المحنك عبد الملك بن صالح جهر حدوده لعرو بلاد الروم، و توجه نحو الحدود الإسلامية البيرنطية، وسار الجيش من درب الصعصاف، وتحكن من الوصون إلى منطقة قبدوقية (أقريطية) واحتل حصن ريسة بعد حصار طويل للحصن، وتم تسليمه من قبل أهله بعد أن مات فيه تسعة رجال عطشاً وجوعاً من شدة الحصار المعروض عليهم، ودخل المسلمون إلى الحصن واستطاعوا أسر تسعة عشر ألف شخص، وأخذوا معهم الكثير من الأشياء الثمينة، وعادوا بما معهم من دوب الحدث (1).

- عبد ش . العلاقات السياسية؛ من ٢٥١ -٢٥٢.

أ بن حباط، تاريخ خليمة بن خياط ص ٤٤٩، الطيري: ثاريخ الرسل والملوك، ح ٨ ص ٢٤١، لأردي. تاريخ سوصن، ص ٢٧٤، الأثير: الكامل، ج٦ ، م ١٩٢٧، السرياني: تاريخ ميخائيل الكبير ص ٤٣٠، اس العبري تاريخ الرماد، ص ١٤١٤، الأعلاق الخطيرة ج١ ق٢ ص ٢٤١، السبوطي تاريخ خلف، م ٢٨٧٠

و يلاحظ الاحتلاف بدايةً حول اسم قائد هذه الصائفة، فالبعض يذكر بأن القائد عبد الرحمي بن عبد اللاحمي بن عبد اللاحمي الم

أما البعض الأحر فيدكر بأن قائد هذه الحملة كان عبد الملك بن صالح (٢٠) و هناك من قال إلى الصائعة كانت في عام ١٧٥٥ه / ٢٩٩١م، يقيادة عبد الملك بن صالح الدي توجه إلى أقريطية ومن ثم يدكر المصدر بأن عبد الملك بعد أن توجه إلى أقريطية أرسل إلى القائد علد بن يريد بن عمر بن هبيرة طالباً منه التوجه نحو حصن ريسة، و محاصرة الحصن إلى أن يوافيه عبد الرحمي بن عبد الملك، و تمكن المسلمون من فتح الحصن في عام ١٧٦١ه / ٢٩٩٦م، بعد معركة وقعت بين الطرفين، فقد واحهت قوات عبد الرحم، قوات ييزنطية يقيادة ضابط يدعي تيبارا Tebaza. الميزنطية واستطاع عبد الرحم هزيمته و بعد استسلامهم أعطى عبد الرحم الأمان لحبود الحامية البيزنطية وقائدهم. (٣)

ويتعق عددٌ من المؤرخين على أن عبد الرحم بن عبد الملك توجه بالصائعة في العام التاني التاني التاني العام التاني العام التاني العام التاني العام التاني العام التاني التاني

الطبري: تتريخ الرسل والملوك، ج٨ معي٢٤١، ابن الأثير، الكامل، ح٢ ، مي٢٢١، السرياني، تاريخ
 ميحائين السرياني الكبير، ج٢، مي٤٣١، ابن الميري: تاريخ الزمال، مي٤١، دخلال النتوحات لإسلامية،
 مي٨١٨

أردي: تاريخ للوصل ص٢٧٤.

<sup>&</sup>quot; بن خياط تاريخ عليقة بن خياط، ص ٤٤٩، السيوطي: تاريخ الخلقاء ص٢٨٧،عيدا فلم انعلاقات السياسية من٤٩٩،

أصليري: تاريخ الرسل واللوك عج ٨ يص ٢٥٤، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١ عق٣ عص ٣٤١.

و، كرجع أن الصائمتين السابقتين متصلتان يبعضهما، و صائمة عام ١٧٦هـ ١٧٩٨ كانت تنمة للصائمة ، كونى التي انطلقت عام ١٧٥هـ ١٩٧٩م، يقيادة عبد الملك بن صالح، و الدي جهر وهيا أعداداً هائلة من الحدود ومن العدة والجناد من أجل القيام بحده الصائمة، فقد حرج " بأهن العبور حميماً " واستطاع عبد الرحمن من تحقيق هدفه في الوصول إلى أقريطية ويبلو أن عبد طلك عاد إلى مدينة الحدث ، وترك قسماً من الحبود يقيادة القائد عقلد بن يريد بن عمر بن هبيرة في منطقة أقريطية، وأرسل ابنه عبد الرحمي بن عبد الملك، ليكمل ما بدأه والده، وتحكى عبد الرحمي من فتح حصن ريسة بعد أن حاصره، ولم يستطع أهالي الحصن مقاومته بعد أن مات عدد من طريق عودهم إلى مدينة الحدث لبرد شديد، ولشدته تقطعت أيديهم و أرجلهم وم يكن طريق عودهم إلى مدينة الحدث لبرد شديد، ولشدته تقطعت أيديهم و أرجلهم وم يكن المسلمون معنادين على هذا البرد (١٠)، وهذا الكلام إن خضع للتحليل غير مقبول علمياً، فلا تنقطع أطراف الإنسان من شدة البرد، ولكن ربحا تعرض الجنود المسلمون للبرد و الثلوح، خاصة أن هذه المنطقة معروفة يبرودها، والحبود المسلمون حسب بينتهم لم يكونوا معنادين على هذه المناه في هذه المنطقة معروفة يبرودها، والحبود المسلمون حسب بينتهم لم يكونوا معنادين على هذه المناه المناه المناه والحبود المسلمون حسب بينتهم لم يكونوا معنادين على هذه المناه المناه المناه المناه والحبود المسلمون حسب بينتهم لم يكونوا معنادين على هذه المناه المن

أسفيري تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ ص.٣٤١، إن الأثير:الكامل، ج.٣ بص.١٢٢، إن شداد الأعلاق لخطيره، ج.١، ق.٢، ص.٣٤١، السرياني: تاريخ ميخائيل السرياني الكيير، ج.٣ بص.٤٣٢، إن العبري تاريخ الرمان بعس.١٤.

البرودة الشديدة، ويبدو أن المؤرخين ذكروا هذا الكلام كنوع من إثارة العواطف مع الحبود ولتوصيح الصاء والتعب الشديدين اللذين كان يعاني منه الحبود في تلك المناطق وذلث (طهار مدى التصحية في سبيل الحهاد .

هد، على الصعيد العسكري و الحربي الإسلامي خلال العامين ١٧٥-١٧ه مراكم المواجع من الصعيد البواجة جملة وما قام به من هجمات صد البرطيين، أما على الصعيد البيزطي، فتذكر للصادر البواجة جملة قام بحا الإمبراطور قسططين السادس في عام ١٧٥ه ١٩٧٨م عندما حكم منفرداً و هذه الحملة لا يوجد لها أي ذكر في المصادر البربطية بأن الإمبراطور لا يوجد لها أي ذكر في المصادر البربطية بأن الإمبراطور قسططين السادس جهز حيثاً، و توجه من طريق عمورية واضعاً هدفاً رئيساً لحملته وهو غزو طرسوس، ووصل الإمبراطور بحيشه إلى صحراء ليكونيا، و عند هذه القطة تختلف الروايات في النهاية، فمنهم من يذكر بأن الإمبراطور استطاع أن يأسر عنداً من العباسيين و عاد إلى بلاده، ومنهم من يذكر بأنه لم يبحز أي شيء يستحق الذكر في حملته ضد العرب، ولم يحقق أي باعض من يذكر بأنه لم يبحز أي شيء يستحق الذكر في حملته ضد العرب، ولم يحقق أي انعض على الإمبراطور، و ذلك لسمعته السيقة، ولحسائره المتكررة أمام العرب والبلعار على حد السواء، ويبدو أن الإمبراطور قسططين السادس لم يكي يستع بالكفاءة والمقدرة على تسبير أمور الدولة و مشاكلها الماحلية و الخارجية معاً، و استطاعت والدته إيرين إقاعه بالإفراح عنها وعن الدولة و مشاكلها الماحلية و الخارجية معاً، وأعاد إليها لقب الملكة، وأعلى هذا الخبر في حميع المدن مستفاريها، وأعلى قدا الحرب والطاعة لهما، وأعاد إليها لقب الملكة، وأعلى هذا الخبر في حميع المدن

الايمر: موسوعة ثاريخ العالم ص١٨٦، عبد الله: العلاقات السياسية من ٢٥٢-٢٥٣.

﴿ مِبرَاطُورِيةَ، وَوَاقِقَ عَلَيْهُ الْجَمِيعِ بَاسْتَتَنَاءَ ثَيْمُ أُرْمِينِةً، فَقَدْ رَفَضُوا اللَّادَاةُ بِمَا كَمَلَكَةً، واستطاعت ويرين إقداع الإمبراطور قسطنطين من أن يعرض أقصى العقوبات بأهالي الثيم (١٠).

وفي صيف عام ١٧٦ه ./٧٩٦م توجه الإمبراطور قسططين السادس لمجاربة البلغار، و لكه هرم هربمة قاسية عند حصن ماركيلاي Marcellae على الحدود البلغارية، ولم تنه الهربمة هكدا، بن هرب الإمبراطور قسططين السادس تاركاً حيشه و قادته عرصة للأسر، و بالعمل أسر البلغار كبار قادة الجيش البيرنطي، و أحبرت الإمبراطورية البيرنطية على دفع الجرية للبلغار، وكان هذا مهيئاً و مدلاً للبيرنطيين خاصة و أن إمبراطورهم السابق قسطنطين الخامس كان قد دوخ البلغار بحروبه و لم يسمح لهم بالتطاول عليه أو على عرش إمبراطوريته أبداً(ا).

وبدأت الأوضاع الداخلية للإمبراطورية البيرنطية تسوء مما أدى إلى إهمال الجبهة الخارجية المتصلة بالعرب المسلمين، لذلك فقد عمل المسلمون على استعلال هذه الحقية بتكرار الهجمات على الحدود الإسلامية البيزنطية وقد تم توجيه غارات متنالية في العام ١٧٧ه . ١٩٣/م على الجبهة البيزنطية، فعي البداية تم توجيه عبد الرراق بن عبد الحميد التعلبي على رأس الصائعة التي توجهت إلى الحدود و لم يتم ذكر ما حققته هذه الصائعة (٢٠).

لسرياي، تاريخ بيحائيل السرياني الكير، ج٢ بعن٢٤٤، الرهاوي الجهول تاريخ الرهاوي الجهور،
 ج٢، ص٥٤، ابن العبري، تاريخ الزمال بعن ١٤، لابجر: موسوعة تاريخ العالم، من ٤٨٦، بيتر الإمبراطورية أبيرنفية، من٨٥.

لا يحر موسوعة تاريخ العالم، ص ٤٨٦، ربيع:دراسات في تاريخ الدوله البيرنطية ، ص ١٢٧- ١٢٨، عبد
 شد. العلاقات السياسية، ص ٤٥٦.

الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج١ ، من ٢٥٥ ، ابن الأثير: الكامل، ج١ ، من ١٧٨ ، ابن شعادا أعلال خعيره ، ج١٠٥ ، ص ٢٤١ ، ص ٢٤٥ .

وفي العام نصبه توجه محمد بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، وكان عامل عبد الملك بن صاخ على سميساط يل حصن كمخ، ويبدو أن البيزنطيين قد تمكنوا من الاستيلاء عليه وتمكن محمد بن عبد الرحمن من فتح حصن كمخ بمساعدة الأرمن الموجودين في تلك المطقة، وأسر محمد بن عبد الرحمن قائد القوات البيزنطية الموجودة في المدينة (1)، قلم يستطع الإمبراطور قسطيطين السادس أن يساعد قائد المدينة و تراجع إلى عاصمته منهزماً .(1)

في هذه العارة يلاحظ بأن المصادر لم تذكر استبلاء البيزنطيين على حصن كمخ، و ربما تمكن البيزنطيون من الاستبلاء عليها في غملة عن العباسيين، لأنه كما ذكر سابقاً فإن السيطرة على المدن الحدودية (الثعور) كانت تتأرجع بين المسلمين و البيرنطيين حسب قوة كل طرف.

فقد ذكر المؤرخون ((إن الروم أغلقوا كمخ))، و هذا يؤكد أن البيزنطيين استولوا على المدينة، وربحا كلمة أغلقوا كمخ تدل على أتهم و ضعوا فيها حامية بيزنطية و أغلقوها في وجه المسلمين، و يلاحظ هذا أيضاً مساعدة الأرمى الموجودين في كمخ للمسلمين ضد البيزنطيين، و تحديداً ضد الإمبراطور قسططين السادس، ويمكن أن ترجع هذه المساعدة إلى أن الأرمى لم يسنوا ما قام به الإمبراطور قسططين السادس من إجراءات تعسفية ضدهم بعد أن رفضوا قبول الإمبراطورة يرين، إمبراطورة شريكة له في الحكم ، لذلك فالأرمى حلماء قسططين السادس والجيش في ثورته السابقة ضد أمه أصبحوا اليوم أعداءه، فالسياسة تمضى على هذا النحو كل يتبع مصالحه.

أبيلادري. هوج البلدان، ص١٨٨- ١٨٩. أهناك مصادر تذكر بأن عيد لللك أرسل داود بن النعمان في هذه الفارة البعقوبي: تاريخ البعقوبي من ٤٣١.

أ- عبد الله: العلاقات السياسية من ٢٥٨.

وبلاحظ أن هذه العارة لم يتم ذكرها إلا من قبل مصدو وحيد ، و لم تذكر في المصادر الأحرى أما العارة الثالثة التي أرسلت في هذا العام، فقد كانت بقيادة يسار بن سقلاب، إذ قام يسار عشاركة أهل المصيصة بالتوجه إلى الصعصاف، ووصل إلى الطوابة وفي طريق عودته توجه إلى مرح الشجم، وتمكن من الحصول على عدد من العبائم و السبايا و عاد من غارته هذه سلاً، و م يتعرض لأي مقاومة من قبل الحدود البيزيطيين (1). و هذه العارة أيضاً لم يتم ذكرها إلا من قبل مصدر وحيد، فالعام ١٩٧٨ه / ١٩٧٩م شهد ثلاث غارات أرسلت إلى الحدود البيزيطية، وعلى الرغم من أنه حرت العادة أن يتم إرسال صائعة وحيدة، إلا أن هذا العام كان حافلاً بالعارات الذخلية لقد تمكن القادة المسلمون وجنودهم من تحقيق انتصارات عديدة مستعلين الاضطرابات الدخلية التي كانت تم يجا الإمبراطورية البيزيطية .

يذكر المؤرخ ابن خياط بأنّ هاتين (الشاتية و الصائمة) كانتا في عام ١٩٧٨ه / ١٩٩٨م وعلى الأرجع بأن هذه الشاتية لم تكن في هذا العام، و إنما كانت في العام التالي، فمن غير المكن أن تخرج خمس غارات في عام واحد الأن هذا يكلف حزية الدولة أموالاً طائلة عدا عن التكلفة المرتفعة للعتاد و العدة التي تحتاجها هذه العارات و الصوائف، كما أن الجنود لا يمكن أن يكونوا قدرين على تحمل مناعب حملات متالية في عام واحد، ولهذا فيرجع بأن هذه الشاتية كانت في العام النابي أي ١٩٧٨ه ، وإن كانت مثلاً قد تحت جيمها في العام ١٩٧٧ه ، وإن كانت مثلاً قد تحت جيمها في العام ١٩٧٧ه ، وإن كانت مثلاً قد تحت جيمها في العام ١٩٧٧ه ،

بر خباط تاريح عليقة بن خياط ص٠٥٥.

<sup>-</sup> ابي عباط:تاريح عليقة بن عباط:ص ١٥٠.

فريما لأن التكاثيف الباهظة كانت تنفق على هذه العارات من الخزينة كانت تعوض من العنائم التي أحضرها الجيش الإسلامي من المدن البيزنطية .

وستمر المسلموان يضون الهجمات ضد البيزيطيين مثبتين قوقهم و قارقهم على متابعة الهجوم، ولكن في هذا العام أي ١٩٧٨ه . ٢٩٤٤م لم يتوجه المسلموان للقاء البيريطيين بصائعة، بن أرسن الخليمة هاروان الرشيد شاتية على غير العادة فقد اعتاد الجبود المسلموان على الصوائف، وقلما كابوا يحبلوان الشوائي، وعلى الرغم من هذا فقد توجه سليمان بن راشد التقعي بحيش كبير يقدر بحواني أربعين ألف حدي إلى الحدود و مجهم ألفيدي بطريق صقيلية زالدي كان قد فر إلى بلاد العرب على أثر فضيحته مع الإمبراطورة إيرين)، وعدما توجه ألعيدي إلى المسلمين استطاع الخليمة من أن يستميله و يجيشه ليساعده في غرو صقيلية، وهكذا تحالف سليمان مع ألمهدي على أن يساعدهم في احتلال صقيلية ومنها إلى المدن الأخرى، فعير جيش سليمان بن راشد الحدود البيزيطية، وتوغل في آسيا الصعرى، ووصل إلى منطقة تسمى جمنون على البحر الأسود. (١) وتذكر الصادر العربية توجه الشاتية إلى الحدود، ولكنها لا تذكر التعاصيل التي تتعلق بحده الشاتية، وتما كي المصادر السريانية لتكمل الأحداث التي تتعلق بحده الشاتية، وتما كي منطقة الماردة، وتعرض الجين العاسى للبرد الشديد ولللوح المسلمين و هم موجودون في منطقة الماردة، وتعرض الجيش العاسى للبرد الشديد وللللوح المسلمين و هم موجودون في منطقة الباردة، وتعرض الجيش العاسى للبرد الشديد وللللوح المسلمين و هم موجودون في منطقة الباردة، وتعرض الجيش العاسى للبرد الشديد وللللوح المسلمين و هم موجودون في منطقة الباردة، وتعرض الحيش العاسى للبرد الشديد وللللوح المسلمين و هم موجودون في منطقة الباردة، وتعرض الحيش المجهر العاسى للبرد الشديد وللللوح

ابن عمياط: تاريخ عمليفة بن عمياط من ١٤٠ الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج١٨ ١٩٠٠ ،
 ابن الأثير: الكامل، ج١٠، ص١٤٤، ابن شداد: الأعلاق الحطيرة، ج١١، ١٢٥ ص١٤١، السوياني: تاريخ مبحدتيل السوياني الكيم، ج١٠، ص١٤٠، ابن العبري: تاريخ الزمان ص١٤.

والأمطار، وعالى الحود من هذه الأوضاع غير العادية بالسبة لهم، وبدأت العوصى تعم الصعوف، حاصة وأن الموت بدأ يعتك يهم من شدة البرد، فقد مات منهم ما يقارب أربعة آلاف حدي وهذا عدد لا يستهان به، ولهذا خاف الجنود على أنعسهم و لجؤوا إلى البيرنطيين طالبين منهم العوب والمساعدة، وعمل البيزنطيون على مساعدتهم، و لم يمنوا أي حدي بأذى، بن أبدوا معهم روحاً إنسانية، وتعاطفاً كبيراً إلى أن تمكن الجنود المسلمون من تنظيم صعوفهم من جديد، والعودة إلى ديارهم بعد أن كان البرد قد أثّر فيهم بشكل كبير لدرجة أن أرجلهم أصببت بالتقرحات، وهذه الحادثة يجب أعدما يعين الحقر فهل من الممكن أن يعامل العدو عدوه بروح إنسانية. (1)

لا توجد أي إشارة قاله الحادثة لا في المصادر العربية ولا اليونانية التي تحت العودة إليها، وقاله يجب أخذها بعين الحيطة والحائر، وربما قصد المؤرجون السريان ذكرها هنا ليبينوا أن البيزنطيين كانوا يتعاملون يروح إنسانية تدل على سماحتهم ، فهم على الرغم من تعرضهم لهجوم إسلامي، ولا أتهم عندما شاهدوا المعاناة التي يقاسيها الحنود المسلمون لم يحاولوا الرد عليهم واستعلال ضعهم في هذا الوقت، بل تصرفوا معهم بطية.

وهكذا عادت هذه الشائية إلى ديار الإسلام، ولم تحقق ما كانت تطمع إليه، وهو احتلال صقلية، بن على العكس تعرضت لحسائر يشرية ومادية هائلة، فأربعة آلاف حدي كانوا قد ماتوا عدا عن الأمراض التي عالى منها من يقي وما تكبده هؤلاء الجنود من عناء أثّر أيضاً على العناد، كالخيل والمؤد والسلاح، و هكذا أخفقت هذه الشائية وعلى الأرجع لم يكن يتوقع قائد

<sup>&</sup>quot; - السرباني: تاريخ ميحاتيل السرباني الكيم، ج٢ ، مص٤٣٢، ابن العبري: تاريخ الزمان ، مص٤١.

هده الشاتية بأن الأحوال الجوية ستكون ضدهم لهذه الدرجة و إلا كان من غير المكن أن يخرح للعرو، ويعرض نصمه وحدوده لخطر الموت، بل ربما توقع بأن يحققوا هدفهم مستعيس ببطريق صقيلية، والعودة إلى الديار الإسلامية قبل أن يحل الشتاء بمذه القسوة.

كانت هذه الشائية آخر شائية يخرج فيها المسلمون للعزو، و قدا تجدهم يعصلون الصوالف على الشواتي لقدرتهم على تحمل الأوضاع الجوية في الصيف أكثر منه في الشتاء، وربما هذه نقطة يجب الانتباه إليها، وهي مدى المعاناة التي كان يتعرض قما الجنود المسلمون في حملاتهم صد البيرنطيين، وهذه المعاناة والشدائد لم تكن تمنعهم عن مواصلة الجهاد في سبيل الإسلام.

بعد عودة هذه الشاتية أدراجها خائبة أرسل الخليعة هارون الرشيد صائعة في العام بعسه، ربحا أراد منها أن تقوم بتعويض ما خلعته الشاتية السابقة من خسائر وكانت هذه الصائعة بقيادة معاوية بن رفر بن عاصم، ولم يتم ذكر الوجهة التي انطلقت تحوها هذه الصائعة أو النائج التي حققتها (1).

وقيل بأن من قاد هذه الصائفة كان عبد الله بن صالح بن على (1).

والبعض يذكر بأن القائد كان يزيد بن غزوان من دون تحديد إن كان قد خرج على رأس الصائعة أم الشاتية (٣).

انظیری. تاریخ الرسل واللوگ، ج۸ عص ۲۹۰، این الأثیر: الكامل، ج ۹ عمی۱۹: این شداد الأعلاق خطیرة، ج۱،ق۲، می۲۹۱.

<sup>\* -</sup> ابن عباط: تاريخ محليقة بن عباط بعن - 20.

<sup>&</sup>quot;- البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ص ٤٣١.

وهد، الاحتلاف بين المؤرخين حول أسماء القادة المسلمين المتوجهين اللحهاد في بلاد الروم البيرسطين، كان بلاحظ بشكل كبير في كتب المؤرخين ، وهذا ربما يعود لعدم توفر المعلومات الأصلية لدى هؤلاء المؤرخين خاصة وإن كانت الصائعة أو الشائية على حد سواء ، تحقق يحارات كبيرة.

بعد رخعاق الحدود المسلمين في هاتين الصائعة والشاتية، عمد الخليعة هارون الرشيد إلى إرسان صائعة أخرى في العام التالي ١٧٩هـ ، ٧٩٥هـ يقيادة العضل ابن محمد لتعوض عن الخسارة التي مي بما المسلمون في العام الماضي<sup>(١)</sup>.

واستطاع العضل من الوصول إلى منطقة أورجوب Urgub حبوب الأناضول ، وهنا عمن الإمبراطور قسطنطين السادس على مهاجمة هذه الحملة بحملة مضادة لها، ولم يتمكن من تحقيق المحاج في هجومه هذا ، لكنه استطاع أن يمنع حملة العضل بن محمد من التوغل أكثر في منطقة الأناضول وأجبره وجنوده على التراجع (٢).

يتبين في هذه الحملة أن المصادر الرئيسة العائدة لهذه الحقبة قد تجاهلتها تماماً، و لم يتم ذكرها إلا من قبل مصدر عربي وحيد، أما المصادر اليونانية فأغلبها كانت قد ذكرت هذه الحملة، والأرجع

<sup>&#</sup>x27;- المعقوبي: تاريخ البعقوبي، ص 271.

<sup>\* -</sup> عبد الله: العلاقات السياسية، ص ٢٩٠، | canard:p707 .

أنه بعد الإحماقات المتتالية التي مني بما المسلمون لم يجد المؤرخون المسلمون ضرورة في دكر هده الحملة العادية التي لم تحقق النتائج المرجوة. (1)

وعلى هذا النحو استمرت الأوضاع بين المسلمين و البيزنطيين، غارات هجومية سريعة د يكل الحدف منها كان منها التوسع المنتظم و السيطرة التامة على المناطق، و إعا يلاحظ بأن الهدف منها كان إثبات وجود المسلمين و أداء قريصة الجهاد، و يلاحظ هذا الشيء من خلال توجه المسلمين بحو بلاد الروم من دون أن يكونوا متبعين خطة دقيقة منظمة الأهداف كبيرة، و هكذا كانت أيضاً صائعة عام ١٨٠٠ه ، ١٩٧٩م حيث توجه معاوية بن رقر بن عاصم على رأس صائعة للعزو، ووصل الحيش إلى مشارف عمورية و استطاع معاوية أن يحقق انتصاراً بعزوته هذه، و يحصل على أعداد لا بأمن بما من الصائم و السبايا و الأسرى من دون أن يسيطر على المدينة. (١)

ويعود الخلاف ليظهر من حديد بين المؤرخين حول اسم قائد الصائعة، فالبعض يذكر بأن قائد الصائعة كان عمداً ابن الصائعة كان عمداً ابن

المصادر التي لم تذكر فيها الحملة و التي ثمت العودة إليها: الطيري، تاريخ الرسل والملوك، الأردي، تاريخ معياط، ابن الأثير: الكامل، ابن شداد الأعلاق الخطيرة، اسبوطي تاريخ المعاد، السبوطي تاريخ المعاد، السبوان: تاريخ ميحائيل السبواني الكيم، ابن الميري: تاريخ الزمان، ص١٧٠.

<sup>&</sup>quot; الطبري. تاريخ الرسل واللوك، ج.٨ عص ١٨٠، ابن الأثير: الكامل، ج.٢ عص ١٥٢، ابن شده الأعلاق الخطيرة، ج.١١ق.٢، ص٢٤٢.

<sup>&</sup>quot; - البعتوبي: تاريخ البعقوبي، من ٤٣١.

معاوية بن رقر بن عاصم (<sup>()</sup>، وهناك مؤرخون لم يذكروا هذه الصائفة، وتم إغفال ما قام به طملمون من غزوات ضد البيزنطيين في هذا العام (<sup>()</sup>).

بعد أن عادت هذه الصائمة عمل الخليمة هارون الرشيد على استعلال هذا الانتصار بتحصير منطقة الحدود الإسلامية البيزنطية، لذلك فقد أمر ببناء مدينة عين رزية وإعمارها وتحصيبها، لتتمكن من صد الهجمات البيرنطية، و قذا فقد توجه مولاه أبو سليم فرح الخادم ببناء عين رزية، وأعاد بناءها وتحصيبها، وأسكن فيها جنوداً من خراسان و مناطق مختلفة، وذلك بإقطاعهم المنازل و الأراضي للسكن فيها و الدفاع عنها. (1)

وفي خضم هذه الأحداث اتخذ الخليمة هارون الرشيد قراراً حاسماً بنقل عاصمة دولته المترامية الأطراف إلى الرقة واستوطن فيها، و ذلك في عام ١٨٠هـ //٧٩٧م (1).

ومن ثم بنى مدينة الرافقة التي اتصلت بالرقة مع مرور الزمن و أصبحت المدينتان، مدينة واحدة، وهي الرقة عاصمة الخليفة الرشيد، ويبدو أن الأسباب التي دعت الخليفة هارون الرشيد إلى التفكير بالانتقال إلى الرقة كانت كثيرة ومتعددة، منها إعجابه بطبيعتها الخلابة، وهواها اللطيف،

أ- ابن الأثير: الكامل، ج١، ص ١٥٢.

<sup>&</sup>quot; - ابن عباط: تاريخ عليقة بن عباط بعي؟ ٥٤٠ قعدات العام ١٨٥٠ /٧٩٦م

<sup>&</sup>quot;- ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج1، ص ١٥٢، ابن المديم: بنية الطلب، ج١، ص ١٦٨.

أ انظيري. تاريخ الرسل واللوك، ج٨ عص٣٦٧، الأردي: تاريخ الموصل عص ٩٠، القشيري لخري (أمو على عمد بن سعيد بن عيد الرحن الحراني ت ٣٣٥هـ ١٩٠٩م): تاريخ الرقة ومن مراما من أصحاب رسول الله (ص) والنابعين والمقهاء والحدثين، تح، طاهر النمساني، حملة، مطابع الإصلاح، ١٩٥٩م، ص ر، سرياني تاريخ ميحائيل السوياني الكبير، ج٢ عص ٤٢، الرهاوي الجهول: تاريخ الرهاوي، ص١٤٨.

ومياهها الوقيرة، وموقعها الاقتصادي والتحاري المهم على طريق القواقل التحارية الداهبة من الشرق إلى العرب، ومن الشمال إلى الحبوب، كل هذه الأمور بحتمعة بالإصافة إلى السبب الأهم من دلك كله وهو قيمتها الحربية، فقد كانت الرقة منذ أيام اليونان و الرومان موقع تجمع للحيوش، واردهرت أكثر في العصر العباسي، فقد أدرك الرشيد أهميتها و صرورة إقامته قريباً من الحدود الإسلامية البيرنطية، ليبقى هو وجنوده على أهبة الاستعداد، لصد غارات البيرنطيين، وحماية دولته، وكذلك يدكر بأن الرشيد بدأ يكره بعداد وجوها الحار، وتسلط البرامكة عليها، وكأنها عاصمة لمم وليست عاصمة للعباسيين (1).

بعد أن انتقل هارون الرشيد للاستقرار في الرقة ، قرر أن يبدأ عامه الأول في استيطامه بالرقة بالتوجه بنعسه لمهاجمة الحدود الإسلامية البيرنطية، فقد استطاع الخليعة هارون الرشيد في عام ١٨١ه ./٧٩٧م احتياز منطقة التعور، وتمكن من فتح حصن الصعصاف(٢) وعاد الرشيد منصراً، بعد أن تعرض لمقاومة عيمة من قبل أهالي الحصى، ونظراً لهذا الانتصار فقد أسده مروان بن أبي حمصة:

<sup>-</sup> بن حوقل. صورة الأرمى، من ٢٠٢٠، الاصطاعري: مسائك للبائك، من ١٤٥٠ الطيري تاريخ الرسل وساؤك، ج/١٠ من ٢٩٤٠ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، من ١٤١٥ للقدمي أحسن التقاسيم، من ١٤١٠ بن شداد الأعلاق الخطيرة، ج١٤٥ عمل ١٩٥٢ الحموري: ممحم اليلدان، ج٢، من ١٥٥٥ وقف بحهول نعبوب و لحدائق، من ٢٠١١ بمنوعة من الياحلين: الرقة درة القرات، من ١٥٠٧ - ١٠١٨.

حص الصعصاف: في أقصى شمال بوابات قليقية و هي كورة من ثغور للصيصة وطعنها تسمى حصن
 أنعبون. عيد الله: الملاقات السياسية عص ٣٦٣.

كانت هذه العروة أول غزوة قام بحا الخليفة هارون الرشيد بقيادته منذ تسلمه مقاليد السلطة والحكم، و في أثناء توجه الخليفة هارون الرشيد في غزوته هذه، مر بحدية الرها والتقي بعدد من الأهابي المسلمين في هذه المدينة، و قدموا للرشيد شكوى بأن أهالي الرها من النصارى يعملون عيونًا للبيرنطيين، وبأن الإمبراطور البيزنطي يصلي في كنيستهم، وطلب المسلمون من الخليفة هارون الرشيد لم يصنغ إليهم، وبعد التدقيق في هارون الرشيد هذم كنيسة الرهاء إلا أن الخليفة هارون الرشيد لم يصنغ إليهم، وبعد التدقيق في الأمر من قبله، علم بأن هذا الادعاء كاذب، ولا أساس له من الصحة، بل إنه أمر بجلد الهاشين (١).

<sup>-</sup> البعقوي: تبريخ البعقويي ، من ٤٣١، الدينوري: الأعيار الطوال عن ٢٩، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج١، من ٢٩٠، الطبري: تاريخ الموصل، من ٢٩٠، ابن الأثير: الكامل، ج١، من ١٩٥، ابن شداد الأعلاق خدم من ٢٩٠، الأردي. تاريخ الموصل، من ٢٤٠، الأربلي: حلاصة الدهب المسيوك من ١٣٠، دخلال: الفتوحات للسيوك من ١٩٠، المربوي المحيول. تاريخ الرهاوي عمن ١٤، السوياني: تاريخ منحائيل السرياني الكبر، ح٢، من ٤٠، السيوطي: تاريخ الخلفاء، عن ١٨٨.

أسرياي تاريخ بيخائيل السرياني الكير، ج٢ عص٤٢٦، ابن العيري: تاريخ الرمال، ص١٤، الرهادي غهول غهول عمراء عمراء عمراء الرهادية الله المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة على الرهاء ١٩٨٨م عص٣٤٧.

وهده الحادثة ذكرتما المصادر السريانية وأغملتها المصادر العربية ومن المكن أن تكون هده الحادثة قد وقعت بالمعل، و أن المسلمين حاولوا تأليب الخليمة ضد المصارئ كنوع من التعصب الإسلامي، حاصة و أنه كان لبعض المصارئ سوابق في العمل لصالح البيرنظيين صد المسلمين أن م يكتف الخليمة هارون الرشيد بما حققه في هذه العزوة من انتصار، بل قام بإرساب صالعة بقيادة عبد الخلك بن صالح، الدي جهز حيثاً منظماً تمكن من العبور إلى الحدود البيرنظية والتوغن فيها، وهاجم قيادوقية وغلاطية Galatia و تمكن من الوصول إلى أنقرة وفتح مطمورة (ا).

البعض يذكر بأن من توجه لعزو الصائمة في العام ١٨١ه ./٧٩٧م والي الثعور عبد الرراق، و م يذكر إلى أبني توجه؟و ماذا حقق في هذه الصائفة؟<sup>٢٦</sup>.

ولكن على الأرجع بأن من قام بمذه الصائمة كان عبد الملك بن صالح، و ذلك لاتعاق أغلب المصادر على اسم قائد هذه الصائفة.

وهكذا عمل الخليمة هارون الرشيد على تكثيف الشاط الإسلامي ضد بيزبطة، مستعلاً عسارة الإمبراطور قسطيطين السادس مرة ثانية أمام البلعار في عام ١٨٠هـ ١٩٩٦/م، وكره الشعب

رها تقع عبد ميم أحد روافد البليخ وهي من المدن المهمة المصارى في الجريرة، اشتهرت بالأديرة والكناس الكثيرة المنتشرة فيها وذكر بأن فيها أكثر من اللاتمائة دير وبيعة للنصارى، ابن حوقل صورة الأرض، من ٢٠٤٩.

أستبري. تاريخ الرسل واللوك، ج٨،٠٥٨ ١٠١٠ي الأثير:الكامل ،ج٦ ،٠٥٨ ، ابن شداد الأعلاق الخطيرة ،ج١ ،ق٦ ،من ٢٤٢.

<sup>&</sup>quot; - مؤلف مجهول: العبود والحدائق، ص ٢٠١.

البيرنطي الإمبراطور الفاشل، وتأرم الأوضاع الداخلية للإمبراطورية البيرنطية، حتى وصلت إلى درجة تآمر الإمبراطورة إيرين على ولدها قسطنطين، و قامت بسمل عيني ولدها في عام ١٨٧ه ./٧٩٨م وانفردت بالحكم مرة ثانية (١٠).

ويدكر أن الإمبراطور قسطنطين السادس استعد لمواجهة حيث الخليعة هارون الرشيد، وكان حيث قسطنطين السادس يتألف من عشرين ألف مقاتل، و استطاع الإمبراطور أن يحقق بعض الإنتصارات على الجيش الإسلامي، لكن الخيانة كانت تتسرب في حيش الإمبراطور، فقد عشي ستاوراكيوس (و هو القائد الموالي للإمبراطورة إيرين) من انتصار الإمبراطور على المسلمين وتعلن تزداد شعبيته في بيزنطة، لذلك تآمر ستاوراكيوس مع عدد من القادة و الجنود ، و بدأوا بتضليل الإمبراطور وتزويده بتقارير عاطاتة عن قوة المسلمين و عن توجههم، و بعد أن ظن الإمبراطور بأن المسلمين قد انسجوا من الأراضي البيزنطية عاد الإمبراطور قسطنطين السادس إلى العاصمة، وهنا راد كرة الشعب له يسبب ضعفه وجنه وشاعت أمه عنه قسقة وقحورة، وقداً تآمرت الأطراف مجتمعة وتخلصت من الإمبراطور قسطنطين السادس إلى العاصمة،

الطبري، تاريخ الرسل والملوك، جـ٨ عـمـ٢٩٩، ابن الأثير: الكامل، حـ٩ عـمـ ١٩٩، مؤنف مجهون،
 انعبوب و لحدثق، صـ٢٠٩، السرياي، تاريخ ميخائيل السرياني الكبير، ج٢عمـ ٤٤٩، ابن العبري تاريخ برسب،
 صـ٥١، انرهاوي، تاريخ الرهاوي الجمهول، صـ٥١، لابحر: موسوعة تاريخ العالم، صـ٤٨١، على (سبد أمير)
 عنصر تاريخ العرب، ت، عقيف اليعليكي، يوروت ، دار العلم للسلايي، ١٩٩١، م. ٢١١٥.

<sup>&</sup>quot; مصطمى ( شاكر). التاريخ العباسي ، دمشق، مطبعة الجامعة السورية،١٩٥٧م ،ص٢٧٦،علي مختصر تاريخ العرب، ص-٢١٠-٢١١، عبد الله: العلاقات السياسية، ص٢٩٤-٢٩٥.

وبدكر أنه في العام ١٨١هـ ./٧٩٧م حدث قداء بين المسلمين و البيزنطيين، وكان المسؤول عنه القاسم بن الرشيد(١).

وقد أحطأ المصدر حيسما ذكر بأن الإمبراطور تقعور هو من عقد الهداة و هو من أشرف على العداء (١)، وهذا خطأ، لأن الإمبراطورة إيرين كانت ماتزال على رأس السلطة هي وابنها قسططين و في العام التالي استلمت الحكم بمعردها، و البحض الأخر ذكر أن العداء كان في العام المالم العداء كان في العام المالم المالم المالم أو المقبول الأن الإمبراطورة إيرين توفيت عام المالم المالمكن أن يكون هذا العداء قد حدث بالعمل في عهد إيرين والرشيد، وحدث قداء آخر في عهد إيرين والرشيد،

انتهز الخليمة هارون الرشيد فرصة وجود الإمبراطورة إيرين بمعردها على عرش الإمبراطورية، وتحكم مستشاويها بأمور دولتها أمثال ( ستاوراكيوس واكتيوس) و العوضى التي عمت البلاد بعد سمن عيني الإمبراطور قسططين السادس ( )، لدلك فقد سارع الخليمة هارون الرشيد إلى رسال جيش منظم وبحهز بأفضل التجهيزات بقيادة عبد الرحمي بي عبد الملك بي صالح إلى الدولة البيزيطية وكان ذلك في العام ١٨٦ه ١٨٨ واستطاع عبد الرحمي مي الوصول إلى العام ١٨٦ه المام ٥٩٨٠، واستطاع عبد الرحمي مي الوصول إلى العام ١٨٠٠هـ أفسومي ( )،

<sup>-</sup> ابن الأثير: الكامل، ج٦ ص٩٥١، ابن دخلان: الفتوحات الإسلامية، ص٩٨٠.

<sup>&</sup>quot; - ابن الأثير: الكامل، ج٦، ص ١٥٩.

<sup>&</sup>quot; - الطبري : تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، مس ٢١٨.

الانجو: موسوعة تاريخ العالم، ص١٨٦.

<sup>&</sup>quot;انظيري، تاريخ الرسل والملوك، جـ٨ ، م ٢٦٩، ابن الأثير: الكامل، ج٦ ، م ١٦٩، ابن شناد الأعلاق الخطيرة، ح١، ق٢ ، م ٢٤٢، الأردي: تاريخ الموصل، ص ٢٩٢، ابن العيري: تاريخ مخصر الدول، ص ٢٢٣، ماحد: العصر العياسي الأول ، م ٢٨٩.

والملاحظ أن تحرك المسلمين كان متصلاً مع يعضه منذ العام ١٨٠هـ /٧٩٦م، فعدا توجه الخليمة هاروان الرشيد للعزو في عام ١٨٠هـ /٧٩٦م كان يهدف إلى الوصول إلى قلب الإمبراطورية، وبالاحظ هذا الهدف من خلال توجه القادة الذين كانوا معه مثل عبد الملث بن صالح وولده عبد الرحمن وطريقة توغلهم في الأراضي البيزنطية، فالخليمة هاروان الرشيد استطاع أن يستوني على حصن الصمصاف، ومن ثم أرسل القائد عبد الملك الذي تمكن من الوصوان إلى منطقة مالاحينا في قبادوقيا، واستطاع عبد الملك من الاستيلاء على معدات وخيول تعود لملكية استاوراكيوس مستشار الإمبراطورة إيرين (١٠).

أما ولده عبد الرحمي، فقد تمكن من الاستيلاء على معسكر البيزنطيين الموجود في ليديا بعد هزيمة قائده بون Paul، و تابع عبد الرحمن طريقه إلى أفسوس و احتلها (<sup>1)</sup>.

وسطراً فلده الانتصارات المتتالية و الكثيرة التي حققها المسلمون، فقد أرادت الإمبراطورة إيرين أن تحفظ ماء وجهها كإمبراطورة أمام شعبها، و طلبت الصلح في العام ١٨١ه ١٩٧٨م، فأرسلت سعارته للقائد عبد الملك بن صالح و لكن رفض طلبها، وبما أن المسلمين وحدوا أنّ الكفة لصالحهم، لدلك تابعوا مسيرتهم بالاعتصارات، وطلبت الإمبراطورة إيرين الصلح مرة ثابية لكن الخليفة هارون الرشيد رفض طلبها إلا أن الحرر هددوا الحدود الإسلامية و قاموا بمهاهمة أرميية

أ- عبد الله: العلاقات السياسية من ٢٧٣.

<sup>&</sup>quot;- عبد الله: العلاقات السياسية عمر ٢٧٣.

في العام ١٨٣هـ / ٧٩٩٩م (١) ، وسعكوا دماء الكثيرين من شعب أرمينية، لذلك كان على هارون التصدي هذا الهجوم الخزري(٢) ولهذا قبل الخليعة هارون الرشيد طلب الإمبراطورة ريرين للصلح.(٢)

وهكد، عقدت هدمة بين الطرفين العباسي و البيزنطي و تم تبادل الأسرى بينهما، و لم يحدد مقدار الجرية التي فرصت على الإمبراطورة إيرين و التي يجب أن تدفعها للرشيد في كل عام، والأرجع

<sup>-</sup> هناك آراء متعددة عن الخرر ظهورهم من أين قدمواء حياته بديانتهم و طريقة معيشتهم. الخرر: هي بلاد الترك علف باب الأبواب المعروف بالدرند قريب من سد يافث بن بوج، وهو اسم إقليم من قصية إتن و إتن سم لنهر يجري إلى الخرر من الروس و اليلمار والخرر مسلمون وبصارى و منهم عيدو الأوثان و أهن الغرو وهناك يهود. خموي: معجم اليلدان ج٢ ص٣٦٧-٣٦٨، و الخرر إحدى القيائل التي تنتمي إلى تشعب المعوني والتي عابمر سكاتما في القرن ٩ هـ أ٢م إلى منطقة القوقاز و استطاعوا تكوين شيه إمبراطورية في تلك المنطقة وهم عادات و تقاليد تحصهم و يهتمون كثيراً بأمور ملكهم الذي يدعى عاقان و له حاشية تحتم به ويرعى أمور بلاده بقسه ابن فشلان إلى بلاد الترك و الروس و الصقائية، ويرعى أمور بلاده بقسه ابن فشلان إلى بلاد الترك و الروس و الصقائية، تحز شاكر كميي، الإمارات العربة المتحدة عدال السويدي ٢٠٠١م عمر ٢٩ -١٩٦١، و المريد من المناصبين عن الخرياد بالإمارات العربة المتحدة عدال السويدي ٢٠٠٠م عمر ٢٩ -١٩٦١، و المريد من المهلمان خرري، رحلة أبي دلف، ترجة و تعليق بطرس بولفاكوف، أنس عائدوف، موسكو بدر النشر المشرقية ١٩٠٨م، أو دلف، ترجة و تعليق بطرس بولفاكوف، أنس عائدوف، موسكو بدر النشر المشرقية ١٩٠٨م.

<sup>&</sup>quot;- الأردي: تاريخ للوصل عص ٢٩٤، دخلان: الفتوح الإسلامية ، ص ١٩٨.

أنما تساوي الجرية السابقة التي دفعتها للخليعة المهدي (١٠٠٠.

وهما لابد من ذكر عدة نقاط مهمة: إن المصادر الأساسية للمؤرخين الطبري و الأردي وابن حياط، لا تذكر عقد هدنة بين الطرقين العباسي والبيزنطي، و إنما يذكر البعض منها العداء الدي حدث في العام ١٨٦ه / ٧٩٨م (٦) فقط من دون ذكر أي شيء عن الهدنة، و مدتما، أو مقدار الجزية المدفوعة.

ومى الأحداث السابقة يلاحظ بأن الإمبراطورة إيرين أرادت أن تؤمن حدود دولتها الخارجية مع المسلمين بعد أن خسر حدودها حولات كثيرة أمام المسلمين، و بعد هذه الهدنة توقعت الصوالف إلى عام ١٨٧ه . ٢٠٣٨م (٢٠).

فأغلب المصادر لم تذكر قيام الخليمة هارون الرشيد أو أحد قواده بأية صائمة في هذه السنوات ما عدا مصدر وحيد فقد ذكر بأنه في العام ١٨٤هـ / ١٨٠٠م وحه عبد الله بن صالح، أحمد بن هارون الشيباني قائداً لصائمة باتجاه الحدود الإسلامية البيزنطية، وقد تمكن القائد أحمد من دخون

استودي التيه والأشراف بعن ١٩٩٩ باي مخدود: ثاريخ ابي مخدود، ح٣ ، عن ١٩٥٥ الويري ثماية لأرب، ج٢٢، ص١٤٨ - ١٤٩ لا لا لا تمر: موسوعة تاريخ العالم بعن ١٤٨١ سيديو: ثاريخ العرب العام، من ١٨٨ علي من ١٨٨ علي من ١٨٨ علي الدرب العرب عن ١٨٨ عليه الدرب العام ١٨٨ عليه الدرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب الدرب العرب ال

<sup>&</sup>quot; - ابن الأثير: الكامل بجا بمن ١٥٩.

<sup>&</sup>quot; - ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ح١٤٥، هن ٢٤٣.

بلاد الروم، واستطاع أن يسبي عدداً لا يأس به من البيزنطيين، وحصل على العنائم، وعاد سالًا رئي بلاده (١).

كما أن المصادر السريانية تذكر بأن المسلمين قد هاجوا البيزنطيين لكنهم هرموا أول مرة، ثم عاد المسلمون و هاجوا البيزنطيين، واستطاعوا تحقيق انتصارين متنالين، من دون أن يحددوا الأماكن التي توجه بحا المسلمون ولم يحدد المصدر الأعوام التي توجه بحا المسلمون بحو البيزنطيين، لكنه ذكر أنه بعد أن ثم "عل عيني الإمبراطور قسطنطين السادس كان هجوم المسلمين وانتصارهم. (1).

بالإضافة إلى أن الخليمة هارون الرشيد أمر بيناء مدينة الهارونية في العام ١٨٣هـ /٩٩٨م، وتم تزويد هذه المدينة بالمقاتلة و المطوعة (<sup>٣)</sup>.

وهذا إن دلَّ على شيء فهو يدل على أن المدة التي ذكرتما المصادر من العام ١٨٧-١٨٨ ./ ١٨٧-١٨٨ والتي ذكرت أتما مدة هدنة لم يحدث فيها أي شيء فهي في الحقيقة غير صحيحة لأنما م تكن هدنة فعلية، فالخليمة الرشيد استعلها يتحصين مدينة حديدة هي الهارونية بالإضافة إلى العارة عام ١٨٤٤هـ ./١٨٠٠م، ويبدو أن الخليمة هارون الرشيد أراد في هذه المدة أن يتعرع لأمور دولته الداخلية، فأقام الحج بنصم أكثر من مرة، وأوضى للأولاد الثلاثة من بعده بالحلافة،

س عباط تاريخ عليمة بن عباط، ص ١٥٤. كما أن اليعثوبي يذكر مأن قلدة الصوائف في العاس ١٨٤ ١٨٥هـ - ١٠٠٨ / ١٠٠٨م كانا محمد بن إبراهيم وإبراهيم بن عشمان وتوجه إبراهيم ثانية في عام ١٨٦هـ - ١٨٦٨م مهاجاً البيرنطين. اليعثوبي: تاريخ اليعثوبي، ص ٤٣٦.

أسرباني : تاريخ ميحائيل السرباني الكير، ج٢ عص ١٤٣٠ ابن العيري: تاريخ الزمال، ص١٠٠.

<sup>&</sup>quot; - البلادري : فتوح البلداد عمل ١٧٥.

، كامير وطأمون والمؤتمى (<sup>۱۱)</sup>، وكتب كتاباً بجلًا الخصوص وعلقه على حائط الكعبة عام ١٨٦هـ //١٨٩م. <sup>(۱۱)</sup>

وكان يشعل بال الرشيد موضوع داخلي غاية في الأهمية، و هو البرامكة، لهذا فقد أمر بالقبص عليهم، وقتل بعضهم و سحن آخرين في عام ١٨٧هـ ./٣٠٨م.(٣)

بعد أن فرع الرشيد من أمر البرامكة ولّى ولده القاسم الجزيرة والتعور والعواصم، وجهره للمسير في صائعة ضد الجبهة البيرنطية، تجهّز القاسم بحيش قوي ضم قادة محكين عسكرياً وسياسياً ، وفهم باع طويق في الحروب العباسية البيزنطية أمثال عبد الملك بن صالح، بالإضافة إلى إبراهيم ابن عثمان بن نهيك، والعباس بن جعمر بن محمد بن الأشعث، وجهز القاسم حيشه هذا من جميع أماني مدن التعور، وهيأ العدة للهجوم على الأراضي البيزنطية، وبالععل توغل القاسم داحن

<sup>&</sup>quot; - البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢ ٢٠٠٠ ٤١٦.

<sup>\* -</sup> الأردي: تاريخ المُوصل بعن ٢٩١٣.

<sup>&</sup>quot; - عن البرامكة ينظر: شدرات من كتب مفقودة: من الوابعدها الطيري. تاريخ الرسل والملوك وجم و المرامكة ينظر: شدرات من كتب مفقودة: من ١٠٥- البلغي، البدء والتأريخ، من ١٠٥- ١٠٥ مؤلف عهون البيون والحداثق من ٢٠٥ وما بعدها، ابن الأثير: الكامل و ج٦ ، من ١٧٥ وما بعدها، الأربغي، علاصة الدهب السيوك، من ١٤٥ الأغليدي (عمد دياب): إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بي البيس، يروت، در صادر، ١٩٩٠م، العياص (عبد الله): تاريخ البرامكة، بغداد، مطبعه الرشيد، ١٩٤٨م، انعش تاريخ عصر الخلافة المهاسية، من ١٩٠٩م، انعش تاريخ عصر الخلافة المهاسية، من ١٩٠٩م، الشرقية، عصر، دار الكتاب العربي، ١٩٥٤م، من الوالي والعرب وهو بحث في حركة مو في وتناتجها في الخلافة الشرقية، عصر، دار الكتاب العربي، ١٩٥٤م، ١٩٥٤م، كعن تاريخ مركة مو في وتناتجها في الخلافة الشرقية، عصر، دار الكتاب العربي، ١٩٥٤م، ١٩٥٤م، كعن تاريخ العرب والشعوب الإسلامية، من ١٨٤٨.

الأراضي البيرطية، ووصل إلى (قرة)(1) وحاصرها، ومن ثم وجه العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث إلى (حصن سنان)(1) وحاصر العباس الحصن، عمل كل من القاسم والعباس على تصيق الحناق على أهالي حصني سنان وقرة، ولم يستطع الأهالي مقاومة الحسار العسكري والاقتصادي، ولشدة الحصار حصل غلاء بالأسعار وانتشر الجوع والعور بين الأهاب، وم يستطيعوا مقاومة الحصار أو حتى مواجهة المسلمين، لذلك أرسل البيرنطيون يطلبون الصلع من القاسم، على أن يمك أسر ما يقارب ثلاثمة وعشرين أسيراً من المسلمين، وبالععل قبن القاسم العرض البيرنطي وعاد منتصراً إلى بالاده، وقد مات من المسلمين ما يقارب أربعة آلاف مسلم. (1) وهنا ذكر المؤرخون بشكل مبالع به خسائر المسلمين، كما أن هنالك مبالعة في أعداد من مات من المسلمين، ربحا ليبين المؤرخون بأن الحسائر كانت من الطرقين وبأن المسلمين كانوا يعانون كنوا يعانون

وهما وفي هذه الصائفة وللمرة الأولى يقوم قيها الخليمة هارون الرشيد بإرسال أحد أبنائه على رأس غزوة أو حملة باتجاه الأراضي البيزنطية، وربما أراد الرشيد أن يقوي مركز ولده القاسم بعد

حصن قرة. حصى من حصوب كيادوكيا ، وهو الذي يمني به الكتاب الروم حصن قورف في كيادوكيا ،
 فاريليم: العرب والروم، ص. ٩٤.

<sup>&</sup>quot; - حصن ستان: في بلاد الروم يقع قرب هرقلة والطوانة، فازيليف : العرب والروم ، ص٥٠.

<sup>&</sup>quot;- البعقوبي تاريخ البعقوبي، ص٤٦٦ لكنه يذكر بأن هذه الصائفة حدثت عام ١٨٨ه م. ١٠٨٨م من حباط تريخ خليفة من المعالي المعلوبية الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج١٨٠ ص ٢٠٧ و يذكر بأن علي من عبسى بن موسى هذا توفي في هذه العروة في أرض الروم، ابن الأثير: الكامل، ج٦ يض ١٨٤، ابن شداد الأعلاق الخطيرة، ج١ ، ١٨٤ من ١٨٤، ابن شداد الأعلاق الخطيرة، ج١ ، ١٨٠ من ١٨٤،

أن و لاه التعور والعواصم، وعمل على إرسال قائد على مستوى عسكري رفيع مع القاسم في عروته وهو عبد الملك بن صالح، ليمده بالنصيحة والمشورة ويساعده في غزوته ،أو ليدرب القواد على أن يكون أبناؤه أعلى منهم عسكرياً وأن يكونوا أيضاً طوع أمر أبنائه.

بالإصافة إلى ذلك يلاحظ أيضاً أنّ الجانب البيزيطي بقيادة الإمبراطورة إيرين وصل إلى درجة كبيرة من الصعف وقلة الحيلة واللامبالاة بالأمور الخارجية، فقد سلمت الإمبراطورة إيرين بقوة الخليفة العباسي هارون الرشيد، لذلك فقد فضّلت مسايرته وعدم تعريض حودها للهلاك، واحتمعت أزمات الإمبراطورية اللاعلية مع المشكلات الخارجية وحاصة مشكلتها مع شارلمان (1)، فقد عملت إيرين على القيام بمصاهرة مع شارلمان لصمان تحسين العلاقة معه عاصة وأن شارلمان كان على علاقة حيدة مع الخليفة الرشيد، وكان شارلمان من حابه يرغب بتحسين العلاقة بين الطرفين، وكان من جملة الحلول ربط العائلتين الحاكمتين في العرب والشرق بأواصر المصاهرة، فقد عملت إيرين على عطبة إحدى بنات شارلمان لابنها قسطنطين، وعرض شارلمان المعاهرة، فقد عملت إيرين على خطبة إحدى بنات شارلمان لابنها قسطنطين، وعرض شارلمان الواح من إيرين لكن الاقتراحين لم يكتب شما النجاح، (1) ثما دفع الشعب البيزنطي إلى العمل

<sup>-</sup> تقد تم تتوبح شارقان إمبراطوراً من قبل البابوية في ١٨٠٠م في كنيسة القديس بطرس، وتعددت الأراء حول دواقع البابوية في تتوبح شارقان إمبراطوراً وتحيل معظم الدراسات للعبة عدم للسألة إلى أن البابوية رعبت في التتوبح وسيلة لإعادة سيطرتما على الغرب الأوروبي ، وكانت الحبحة بأن العرش الإمبراطوري في القسطنطينية شاعر ، ودلك لأن إبرين تشني لأسرة معادية للأيقونات وتعتبر بحرمة لأما سملت عبي اسهاء بهارد:سيرة شارقان، تراء عادل زيتون،دمشق،دار حسان للطباعة والنشر،١٩٨٩م،ص١٤٢مرستم: الروم،ص٢١٢م

آ - ايمهارد: سيرة شارلمان ، ص١١٧، اليوسف (عيد القادر أحمد): العصور الوسطى الأوربية (٤٧٦ ١٠٥٠) ، بيروت، للكتبة العصرية ،١٩٦٧، منص ١٠٥٠.

على حلع الإمبراطورة الضعيعة من وجهة نظرهم، ولذلك ثار الشعب البيزنطي صدها، وكان على رأس هذه التورة نقعور (الموظف المالي) المسؤول عن عزانة الإمبراطورية البيرنطية، علمت يرين بالمؤامرة و حاولت قتل نقعور، لكنه استطاع البحاة، و من ثم عمل مستشارها أطبوس على محاولة الاستيلاء على الملك لكنه أخعق، ونتيجة لهذه الأوضاع عمل البطريراث في القسطنطينية مع الهيئة الاستشارية على عقد اجتماع لدراسة وضع الإمبراطورية الدخلي والخارجي المصطرب، وقرروا علع الإمبراطورة إيرين وتسليم نقعور عرش الإمبراطورية، واستلم الحكم تحت لقب الإمبراطور نقمور الأول، وأما إيرين، فقد نعيت إلى أثبا حيث ترهبت، وبعد مدة توفيت، وكان ذلك في عام ١٨٧ه . / ١٨٠هم(١٠).

أراد الإمبراطور نقعور (٢) أن يستهل عهده بإظهار قوته لشعبه، وبأن ما أخذ على الإمبراطورة يرين من مهادنة للعرب واستسلام لطلباتهم سيلعيه نقعور بقوته و شجاعته، ولذلك أرسن إلى الخليمة هارون الرشيد كتاباً يهدده فيه ويبلعه بأنه لن يستمر بدفع الجزية، وبأن الحرب عادت للاشتعال بين الطرفين، وقد جاه في كتاب نقفور:

<sup>-</sup>السرياي: تاريخ ميخائيل السرياي الكير، ج٢ عمى ٤٣٥، ابن المبري: تاريخ الرمال عص١٥، الرهاوي الههوان: تاريخ الرمال عص١٥، الرهاوي الههوان: الإمبراطورية البربطية مر١٤٠، ويح: الإمبراطورية البيربطية مر١٣٠-١٣٣٠.

<sup>&</sup>quot; - يرد بهمس بسب الإمبراطور نقفور إلى أنه من أولاد حيلة بن الأيهم. الطيري تاريخ الرسل واللوظ ح٨ مر٢٠٠ بيث ذكر بأنه من أولاد حقية بن عسان، ابن المبري: تاريخ الرمان مر٢٠١، ابن المبري تاريخ عنصر الدول ، ص٢٠٥، مؤلف بحهول: الدون والحدائق عمر٢٠٥، السرياني تاريخ ميحائين السرياني الكير، ح٢، ص٤٢٥ تختلف ثورة نقفور عن الثورات التي سيقته فقد قام عدد من العسكريين أو سباسين طور بن صد الحكم ولكنها للرة الأولى التي يقوم فيها وريز للمالية بتنظيم ثوره كهده و فد استطاعت عدم الثورة تحقيق أهدافها و الإطاحة بحكم إيري، بيتر: الإمراطورية البير نظية، مر١٤٨.

(رامل بقعور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد: فإن الملكة التي كانت قبلي، قد وضعت و أباك و أحاك موضع الملوك، ووضعت بعنها موضع السوقة، و أقامتك مقام الرح، وأقامت بعنها مقام البيدق، فحملت إليك من الأموال أحمالاً، ما كنت حقيقاً بحمل أمانان، وذلك لصعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي هذا، قاردد ما حصل من قبلك و افتد بعسك عاليقع به الحصادرة لك، وإلا فالسيف بينا وبينك، وإني عامل على تطرف بلادك و الهجوم على أمصارك، أو تؤدي إلى ما كانت المرأة تؤدي إليك والسلام).

عدما وصل الكتاب إلى الخليمة هارون الرشيد و قرأه، غصب كثيراً من اللهجة التي استخدمها الإمبراطور بقعور، ولشدة غضبه كتب إلى بقعور على ظهر الكتاب الذي بعثه إليه "بسم الله الرحم الرحم الرحيم، من عبد الله هارون أمير المؤمس إلى بقعور كلب الروم، قد قرأت كتابث يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون أن تسمعه و السلام". (1)

وهما لابدًا من التساؤل: هل من المعقول بأن يقوم خطيمة مثل هارون الرشيد

- مهما بلعث درجة غضبه - بإرسال هكذا رسالة وبحذه اللهجة، خاصةً وأنَّ مثل هذه اللهجة بعيدة عن ثقافة الخلفاء العباسين ؟.

الطبري: تاريخ الرسل والملوك على ١٣٠٨-١٠٠١ ابن الأثير: الكامل ع٢٠ ١٩٨٠ ابن الأثير: الكامل ع٢٠ ١٩٨٠ ابن شداد لأعلاق الخطيرة ح١٤ ق٢٠ ١٩٤٠ مؤلف بجهول: الميون والحدائق ص٢٠٠ ١٣٠٠ بن أنعيري تاريخ مختصر الدول ص٢٢٠ دخلال: الفتوحات الإسلامية، ص١٩٩، سيديو تاريخ مختصر العرب ص١٨٨٠ الشريقي: التاريخ الإسلامي، ص١٨٦، عنه: تاريخ العرب، ح٢٠ص ٢٧٢.

و في الإحابة عن هذا التساؤل: بالاحظ أنَّ هذه الرسالة تحمل في طيَّاتُما أمرين متناقصين :

أولاهما: يكمن في قوله: بعد البسملة من عبد الله هارون وفي هذه العبارة ما فيها من وقار الخليفة على الرغم من غصبه من رسالة نقعور.

وثابيهما: تعيير للمعة هارون في رسالته، وإعطاؤها مساراً آخر من خلال تحقير إمبراطور بيربطة وبعته بالكلب.

وريما أن الخليمة هارون استحدم مذين الأسلوبين المتناقضين في رسالته لأنه قصد من ذلك مخاطبة الطرفين، الطرف الأول العربي الإسلامي: من خلال استخدامه العبارات الإسلامية التي تليق به كحليمة للمسلمين والتي تزرع السكينة في نفوس العرب المسلمين.

والطرف الثاني البيزنطي: وذلك لإحباطهم وتخويعهم ولررع القلق في نعوسهم وليؤكد لهم أنه لا يزال في أوج قوته.

كما أن محتوى رسالة الإمبراطور نقعور للخليفة الرشيد تحتاح إلى تدقيق

فهل من المكن أن يرسل سياسي يتسلم مصباً كبيراً كهذا المصب لخليعة يضاهيه قوةً ؟، وهل أدخلت كلمات حذاقاً لفحوى هذه الرسالة لم تكن فيها أصلاً؟.

فإن كانت هذه الرسالة أرسلت كما هي تماماً فإنما تدل ويشكل قطعي على طريقة تعكير هذا الإمبراطور المتسرعة وغير الدقيقة والتي ستحلب الويلات لبلاده .

ب يكن يتوقع الإمبراطور نقعور بأن الرد سيكون بحذا الشكل، فقد جهر الخليمة هارون الرشيد
 جيشًا صحمةً لم يجهر مثله من قبل، وكان هذا الجيش يضم أشهر القادة في الدولة العباسية أمثان
 عمد بن بريد بن مزيد الشيباني، وإبراهيم بن جبريل، والبعض يذكر بأن الخليمة هارون الرشيد

أحد معه ولده القاسم، توجه الجيش إلى داخل الأراضي البيزىطية، و عمل هارون الرشيد و قواده على تدليل العقبات أمامهم، فقد ذكر بأن الرشيد "فتح و غمم و سبى و اصطلم<sup>(۱)</sup> وأعاد وحرب وحرق واصطفى(۱)\*\*, (۱)

فقد كان الخليمة هارون الرشيد في حملته هذه يتبع خطة منظمة يمكن أن يطلق عليها سياسة (الأرض المحروقة)، فالرشيد وقواده كانوا يعملون على حرق وتخريب وهدم كل ما يجدونه أمامهم من آيار وحصون و أسوار وقلاع، ذهل الإمبراطور نقعور من قوة الخليمة هارون الرشيد والطريقة التي يهاجم بحاء لذلك عمد إلى تجهيز حيث ليواجه به الخليمة هارون الرشيد، ثم عمن على رمي الأشجار على الطرقات، ليمنع المسلمين من متابعة الطريق، وإشعال البوان، و من ثم إلقائها على المسلمين، ولكن كل هذه الإجراءات لم تؤثر في عزيمة الرشيد وجوده الأقوياء، لذلك طلب من القادة والجود ارتداء الملابس التي تحميهم من البوان (العاطين) وتحاور البوان وبالعمن حدث ذلك، ووصل المسلمون إلى أبواب هرقلة، لم يتجرأ الإمبراطور نقعور على

The first control of

<sup>&</sup>quot; – اصطفى. اصطفى اللوم إذا أقامهم في الجرب صفاً ۽ وصف اللوم يصفون صماً واصطبوا ولصافو أي صاروا صفاً مستوياً؛ ابن منظور: لسان العرب، ج ٢ يعى، ٥٤.

أنظيري. تاريخ الرسل والملوك، ج٨ عص٣٠٨، ابن الأثير: الكامل، ج٢، ص١٨٥، ابن شدد الأعلاق العيرة، ح١٠ ق٢ عص١٩٤، الشريقي العربيج لإسلامي، العيرة، ح١٠ ق٢ عص١٤٦، الشريقي العربيج لإسلامي، حر١٢٧.

مواجهة المسلمين، لذلك عمل على طلب الهداة والصلح، وأرسل للرشيد يتوسله للقبول، وافق الخليعة هارون الرشيد، وعاد المسلمون إلى بلادهم منتصرين. (١)

وهالت روايات متناقصة حول هذه الحملة ، فسها من ذكر أتما كانت بقيادة الرشيد، ومنها من أو كلها إلى ابنه القاسم الذي أو كلها بدوره إلى قائد أخر فللؤرخ ابن خياط لا يدكر بشكن صريح توجه الرشيد وإنما يدكر بأن القاسم ابن الرشيد وجه إبراهيم بن جبريل نحو الروم ودخن من درب الحدث والتقى مع البيرنطيين بمرج عذراء واستطاع أن يهرم البيزنطيين و كان ذلك في عام ١٨٨٨ه . (٢)

هناك مصدر وحيد ذكر أن عدد القتلى من طرف البيرنطيين قد بلغ أربعين ألفاً و سبعملة قتين وأنّ المسلمين حصلوا على غنائم كثيرة، قمثلاً من الدواب حصلوا على أربعة آلاف دابة. (") وقد فرض الخليفة هارون الرشيد على الإمبراطور بقعور في هذا الصلح ألا يبي البيزنطيون أي

الطبري: تتريخ الرسل والملوك عجم عص ٢٦٨، ابى الأثير، الكامل، ح٦ عص ١٨٥، ابى معدود: تاريخ بي معدود، تاريخ الخلقاء عص ٢٨٨، مؤلف بجهول العيود و الحدائق عص ٢٦١، بن معدود، ج٢٥ مل ٢٤٤ الميود و الحدائق عص ٢٦١، بن العبري؛ مختصر تاريخ الدول عص ٢٤٤، ابى شداد: الأعلاق الخطيرة عجم، ق٦٤م ٢٤٦-٢٤٧، بن عدرى وأبو محمد عبد الله بن محمد المراكشي ثوفي أوامر القود السابع المنجري/ الخامس عشر الميلادي) البياد المغرب في أعياز الأددلس والمغرب، ثان كولاد ليقي بروهمال يوروت دار صادر، ١٩٩٥، من ٢٩٠ المعددي، الداريخ الإسلامي مواقف وعير، ص ٧٥، المدور: تاريخ العراق في عصر العياسين، ص ١٤٧ المعددي، الداريخ الإسلامي مواقف وعير، ص ٧٥، الاد المدور: تاريخ العراق في عصر العياسين، ص ١٤٧

أن عباط: ثاريخ عطيفة بن عباطيمي ١٥٨.

<sup>&</sup>quot; - ابن عدارى: البيان المفرب عص ٢٩٠.

حصى من الحصول المهدمة، وأن يلقع الإمبراطور القعور الأول الجزية للرشيد ديباراً عن كن شخص راشد في الإمبراطورية ما عدا نقعور وولده (١).

وتدكر المصادر السريانية أنه تم تبادل للهدايا والعطايا بين الطرقين، المسلم والبيرنطي بعد قبوب الرشيد للصلح، وبأن الطرق فتحت للتحارة، وأصبح الشعبان العربي المسلم والبيرنطي يتبادلات التحارة، و هذه المصادر لم تذكر أي قتال حصل بين الطرقين (٢).

ويذكر الرهاوي بأن حيش هارون كان يتألف من مئة ألف حدي، و بأن الحيشين العربي المسلم و البيزنطي تعسكرا من دون قتال ما يقارب الشهرين، ومن ثم عقد الصلح بين الطرفين (").

أما المصادر العربية فلا تشير إلى أن الخليمة هارون الرشيد والإمبراطور بقعور الأول قد حصل بيسهما أي اتصال، و يقتصر الحديث على عملية فعاء حرت بين البلدين عام ١٨٩ه ./٨٥٥ (سيتم ذكر الفداء في العصل الرابع). أما الهدايا والتحارة، فلا تذكرها سوى المصادر السريانية، لله يجب أحد الحيطة والحفر في أثناء قراءتما، فقد كان معروف عن الخليمة هارون الرشيد قوته وعزيمته وكرهه لنقعور، وذلك لنقضه ما اتمق عليه الرشيد مع الإمبراطورة السابقة إيرين، واستهزاله بالسلمين، فكيف سيتبادل معه الهدايا، أما التحارة فلا شك أن منطقة الثعور كانت طرقاً للتبادل بين الطرفين في أيام السلام و الصلح، وهذا ما سيتطرق إليه العصل الرابع

<sup>-</sup> مصطفى : التاريخ العياسي، ص٢٧٩، بجسوعة مؤلفين: الرقة هرة القرات بحر٢٠٠٠.

<sup>&#</sup>x27; انسرياني الناريخ ميخاليل السرياني الكيير، ج٢ عص٤٢٩، ابن العيري؛ تاريخ الرمال عص١٦، الرهاو ي همهول: تاريخ الرهاوي المجهول، ص١٨، للدور: تاريخ العراق،ص١٤٨.

<sup>&</sup>quot; - الرهاوي المحهول: تاريخ الرهاوي المحهول، ص١٨.

و قد ذكر الشعراء الجزية التي دفعها الإمبراطور بقعور للرشيد فقال أبو العناهية:

تحللت الدنيا قارون ذي الرضى وأصبحُ نقعورٌ قارون دميا<sup>٢٠</sup>

ومما يثير الاستعراب هما بأن العباسيين كانوا يحققون انتصارات كثيرة على البيربطيين ويحتلوب بعصاً من حصوتهم ومدتهم الحدودية، قلماذا لم يقم العباسيون بإحصار عباصر مسلحة لتسكن هذه المناطق المستولى عليها وتستوطن فيها؟.

م يهدف العباسيون في سياستهم العسكرية تجاه بيزنطة إلى الاستبطان، فقد كانت سياستهم دفاعية أكثر منها هجومية، كما أن انشعالهم الدائم بالمشاكل الداخلية كان يمعهم من التعكير بعقلية هجومية واستيطانية في المناطق المستولى عليها.

بعد انتصار هرقلة قام الخليمة الرشيد بإرسال إبراهيم بن إسرائيل على رأس صائفة في العام ١٨٨ه ، ١٨٨ه ، والذي توجه مع جيشه من درب الصعصاف إلى داخل الحدود البيزنطية ، أراد الإمبراطور نقعور أن يعوّض عن هريته السابقة أمام الرشيد في هرقلة، لذلك فقد قاد جيشه لملاقاة إبراهيم، وبالفعل جرى قتالٌ بين الطرفين، وتمكن الحيش العربي من هزيمة نقعور وجيشه، وجرح نقعور في ثلاث مناطق من حسده، وقتل من أفراد جيشه ما يقارب أربعين ألف جددي، وتمكن المسلمون من أخذ أربعة ألاف داية، وهذه أرقام مبالغ فيها أيضاً.

أبو العتاهية: هو اسماعيل بن الشاسم مولى لمعترة ويكبي أبا اسحق وأبو العتاهية لشب وكان جراراً ويرمى بالربدهة، إلى فتبية: الشهر والشعراء، ج٢ يص ٧٩١.

وبعد عودة إبراهيم من الصائفة وابط القاسم بن الرشيد في مرح دابق في العام نفسه، ليكون على أهبة الاستعداد في حال قام نقعور بأي هبعوم على الحدود الإسلامية. (1)

م تدكر هذه الحادثة إلا من قبل هذا المصدر الوحيد في العام ١٨٨٨ه ./ ١٨٠٣م، وها تحدر الشارة إلى أن عروح إبراهيم في غزوته هذه يدل على أنّ العرب هم من عرق اتعاق الهدلة المعقودة بين الرشيد ونقمور، وهذا مخالف لما تذكره غالبية المصادر بأنّ الإمبراطور هو من عرق الهدلة المعقودة بين الطرفين في عام ١٩٠ه ./١٠٠٨م من عملال إغارته على الحصون والمدن اللعربية الشّامية.

والسُّؤان الذي يطرح هما هو، هل كان الطرف العربي هو من أخلَّ بالهدنة ؟، وهل كان توجه بقعور نحو الحصون العربية الإسلاميَّة في عام ١٩٠هـ ./ ٥٠٨م ردًا على هجوم إبراهيم؟.

تحمع غالبية المصادر العربية على أن الإمبراطور نقعور لم يكى يمتلك الحبكة العسكرية كقالد حربي، ولاالحكمة السياسية كإمبراطور، لدلك فقد حرق الاتعاقية السابقة التي عقدها مع الخليمة هارون الرشيد، ولم يعتبر من الرد الذي تلقاه سابقاً من الخليمة الرشيد، والهزيمة التي مني بحا، فبعد عودة هاروب الرشيد إلى الرقة، استعل الإمبراطور بقعور قدوم الشناء، وظن بأن تأسلمين لن يقومو، بمهاجمته في الشناء، لعدم قدرتهم على تحمل البرودة الشديدة في تلك المناطق، كما علم

س كثير البداية والنهاية، ج. ١ ، مص ٢٠٥.

، إمبراطور بأن الخلافة العباسية تمر بمرحلة اضطراب في الشؤون الفاخلية، كالاصطراب بين المصرية واليمانية في دمشق، إضافة لخروج بعض الأشخاص في آمد. (١)

أعار بقعور على الحصون والملان الثعرية الشامية، فقد أغار على عين رربة والكليسة السوداء وآذبة، كما عمل على بناء الحصون في أنقرة و الصعصاف وربسة والطوابة، واستوى على طرسوس، ومن ثم هاجم مرعش، واستطاع تحقيق انتصارات كبيرة، وأحد أعداداً كثيرة من الأسرى، وحصل على الغنائم وكان ذلك في عام ١٩٠هـ /١٥٠٨م(١٦).

استطاع المسلمون الرابطون في المصيصة أن يستردوا بعصاً من الأسرى الذين أخذهم البيزنطيون عن طريق مهاجمتهم، و لكنهم لم يحققوا هذا النجاح الكبير (٢).

م يتمكن مستشاروا الرشيد من إخباره بما قام به الإمبراطور نقعور، فقد خافوا من رد فعله إن علم بمذا القض، ولذلك طلبوا من شاعر يدعى عبد الله بن يوسف، ويقال إنه كان الحجاج بن يوسف التيمي، أن ينشد للرشيد أبياتاً يخبره فيها بما حدث، فقال التيمي:

الطري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨ عص٣٠٠ ٢٠١٥، ابن الأثير الكامل ، ج٦ عص ١٨٥، بن علدون: تاريخ ابن عملدون ، ج٣ ص٠٤٢.

أ - بن عباط، تاريخ عليمة بن عياط، من ١٥٥٨، الطيري: تاريخ الرسل ولللوك، ح ١ يعن ١٣٦٠، ابن الأثير الكامل ، ج١٠ من ١٩٨٨، ابن علدول: تاريخ ابن علدول، ج١٠٥م، ٢٣٩ممطلي العصر العياسي ، من ٢٧٩، السرياني: تاريخ ميحائيل السرياني الكير، من ١٤٥، ابن المبري: تاريخ الزمال، من ١٩٨.

<sup>&</sup>quot; التغيري تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ عص ٣٣١، ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج.٦ ، ص.١٩٨، بن شداد الأعلاق الخطيرة ج.١ ،ق.٢ عص ٣٤٩ عابن العيري: تاريخ الرمان ، ص.١٨، مصطفى التاريخ العباسي ح. ٢٧٩

ونحبها، ومن الحصول التي استولى عليها المسلمون (ماليكوكيا، سيدارابوليس، الدراسوس، بيقيا، صملة، سنان).(١)

كما أرسل قوة عسكرية تقدر بحوالي ستين ألف حدي إلى أنقرة، وتمكنت هذه القوة من تدمير التحصيبات خارج أنقرة وداخلها<sup>(7)</sup>.

وهما يلمس الدارس المبالعة الكبيرة في ذكر هذه الأعداد الكبيرة للحدود الشاركين في حيش الرشيد، فكيف سيتمكن حيش بحده الأعداد من تأمين طعام الحدود والراد والناء وطعام الخيل والمؤن والكثير من المستلزمات؟.

فهذه الأرقام مبالغ فيها بشكل كبير، فعلى الدارس أعد هذه الروايات بعين الحذر، وربما أنه تم تضحيم هذه الأعداد من قبل المؤرخين العرب ليبينوا للقراء أهمية هذه الحملة ، ومقدار الجهد الذي بذن حتى تم الوصول إلى هذه النائج ، وليؤكدوا أيضاً بأن الرشيد كعيره من الخلعاء العباسيين ، عمل مثلهم على تجهيز الجيوش لحماية حدود دولته والذود عن مدنما وشعبه.

أما الخليفة هارون الرشيد، فقد بقي معه القسم الأعظم من هذا الجيش الضخم، وتوجعه إلى هرقلة وحاصرها ما يقارب ثلاثين يوماً، استخدم الرشيد في حصاره مختلف الأسالحة الحربية

انطبري. تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ يص ٢٦٠، ابن الأثير: الكامل، ج.١ يص ١٩٦، اس شدد الأعلاق خطري. تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ يص ٢٢٠، ابن علمون، ج.٣ يص ٢٢٠، ذكر اليعقوبي بأن الرشيد فتح مرقدة والمصامير و لم يذكر أسمائها. اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ص ٤٣١، على تاريخ العرب، ص ٢١٤، مصطمى: في التاريخ العاسي، ص ٢٨٠.

<sup>\* –</sup> عيد الله: العلاقات السياسية يحر٢٩٨.

كالجابق" والعرادات" والسهام، فقد عمد المسلمون إلى وضع البران بدل الحجارة في المحابق ورميها على سور هرقلة، وبالفعل تمكنت البران من أن تصدع السور، ولم يجد أهاي هرقلة حيلة سوى فتح الأبواب والاستسلام وتسليم المدينة للرشيد، ودخل هارون الرشيد المدينة في عام ١٩٠ه ، ١٦٠ هم وسبى حوالي ستة عشر ألف شخص، ونتيحة لكون هرقلة مركزاً رئيساً لمحارب القمح فقد حصل على كميات كبيرة منه ،استطاع المسلمون في حملتهم هذه أسر ما يقارب سبعة عشر ألهاً من البيربطيين، و قد تم ترجيلهم إلى الرافقة و يبعهم هناك (١٠).

<sup>-</sup> السجيق: هو أقة حرية ثقيلة تستحدم تقدف الأحجار والسهام وقوارير النقط أو أي مقدوفات أخرى بالشجيق: هو أقة حرية ثقيلة تستحدم تقدف الأحجار والسهام وقوارير النقط أو أي مقدوفات أخرى بالشعاء العدوبوكنية المحديث ومساها " الارتفاع إلى هوق" ، وفي رمى العياسيين أصبح للسجيق سلاحاً الم أهم أسنحة الجيش، وأصبح له صبف عاص من صوف الجيش المياسي ،وكان يضم للنجيقيين والعبارين ويرأسه قائد يقال له "الشجيقي"، الرزدكاش (امن أربها): الأبيق في المناجيق، تح، إحسان هيدي، حقب، اسشورات معهد التراث العلمي العربي، هام معرد ١٩٨٤م، من ١٩٨٥م، ١٩٨٥

عرادت. معردها عرادة، وهي من آلات الحرب أصغر من للنجيق ترمي بالحجارة المرمى الهجد،
 القلقشندي: صبح الأعشى، ج ١٠ ١عص ٤٢١.

<sup>&</sup>quot;- بعدري، تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ ، من ١٣٠٠ اليمقوني: تاريخ اليمقوني، من ٤٣١، ابن محلدون تاريخ بن خددون، ج.٣ من ٤٧٩، ابن شداد :الأعلاق الخطيرة، ج.١ ، ق.٢٥ من ٣٥٣ ،النوبري عايه لأرب، ح.٢٠ من ١٩٥٠ الاصمهاني:الأعاني، ج.١ ، من ٢٤٢ ، السيوطي: تاريخ الخلقاء، من ٢٨٩، اس كثير البداية والسهاية، ج.١ ، من ٢٠٦، و يذكر بأن فتح هرقلة كان عام ١٩١١ه ./١٠٨م، سيديو تتريخ العرب أنعام ص ١٨٠٨، حسن: التاريخ الإسلامي العام من ٤٢٤ .

بعد فتح هرقلة عاد الرشيد إلى الطوانة ،وشعر بضرورة أن يستخدم مركزاً قريباً يتمكن من حلاله من متابعة حيوشه اللتواجدة في مناطق عديدة ، لذلك فقد أمر بأن يبني له مترن في الطوائة، لكن الرشيد فحاة قرر العودة بما أنجز وحلّف في الطوائة عقبة بن جعمر. (")

كان الخليفة هارون الرشيد يبوي رلزلة عرش نقفور بما يقوم به من تخريب و احتلال في الأراضي البيرنطية، ولم يكتف الرشيد بمهاجمة الأراضي البيزنطية برأ، بل عمل على إرسال حميد بن معيوف بحملة بحرية، واستطاع حميد الوصول إلى قبرض، واحتلها ثم سبى أعداداً كثيرةً من الجزيرة، وكان الرشيد يهدف إلى تشتيت أنظار الإمبراطور وقواته براً وبحراً من أحن إحباره على الخضوع له ولشروطه، (7)

أما عن الرد البيزيطي تجاه حملة هارون الرشيد ضد هرقلة، فقد جهز الإمبراطور حيشاً كبيراً طل أم يستطيع أن يواجه الخليمة هارون الرشيد به، ولكنه عندما علم بانتصارات المسلمين المتتالية، وما استولوا عليه من الحصون والمدن، وسمع بخير دحول الرشيد إلى هرقلة، لذلك أرسل الإمبراطور نقعور إلى الرشيد يطلب منه الصلح، ويؤكد بأنه سيدفع له المال إن رحل عن بلاده الكن الرشيد رفض الرحيل من دون مقابل، يل طلب من نقمور أن يرسل إليه حزية عن رأسه ورأس ولده و عدد من البطارقة و أهل يلده كل عام، قبل الإمبراطور نقعور طلب الرشيد،

بن لأثير .الكامل باج ٩ يعن ١٩٩، إبن شداد : الأعلاق الخطيرة، ج١ ياق٢ ياض٩٥، إس جوري.
 منتظم باج٩ يعن١٨٨-١٨٣، إبن كثير: البداية و النهاية باج١٠ ياعن ٢٠٩، السيوطي: تاريخ الخلماء،
 من١٨٩.

بعقوبي تاريخ اليعقوبي، ص٤٣١، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص٣٠٠، ابن الأثير الكدس،
 من ١٩٩١، سيديو: تاريخ العرب العام عص ١٨٨.

وأصبح يرسل ثلاثمتة ألف ديبار كل عام للرشيد، واشترط هارون الرشيد على بقعور بأل لا يعيد وعمار هرقلة كما طلب بقعور من الرشيد عدم تخريب حصن ذي الكلاع و سبال وصملة، و به تدكر المصادر إلى كان الرشيد بعد طلب بقعور بشأن الحصون البيزيطية أم لم يبعده، والأرجع بأن الطرقين قد التزما يشروط الاتفاقية.

بعد أن عقدت هذه الاتعاقية بين الطرفين أعد الإمبراطور نقعور كتاباً للرشيد يطلب فيه من الخليمة الرشيد إعطاءه إحدى سبايا هرقلة وهي خطيبة ولده، وطلب نقعور من الرشيد بعض العطور التي اشتهرت بحا الديار الإسلامية، أحاب الرشيد على طلب نقعور بالموافقة وأرس له الحارية بعد أن زيبت بأنجى حلة. (1)

وأرس الرشيد لنقعور العطور، وبعث له بكميات من التمور والأخبصة (الم والربيب، والربيب، والربيب، والترياق (الله ومع التمور ألف درهم إسلامية ومعة ومعة ثوب دياح ومعتي ثوب يزيون، واثبي عشر بازاً وأربعة كلاب صيد وثلاثة براذين (١١) ،

بن عباط: تاريخ عليمة بن عباط عمر ١٥٥٩ الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ح ٨ عمر ٢٣١، الأردي:
 تاريخ سوصل، ص ٢٠٩ باس الأثير. الكامل، ج ٩ عمر ١٩٩، ، ابن شداد. الأعلاق الخطيرة ، ح ١ ، ٤٧، ،
 من ٢٥٤، لابمر: موسوعة تاريخ العالم من ٤٨١.

الأعيضة: الحلوى للعيوضة، ابن منظور: لساد العرب، ج ١ يعن ٧٨٥.

<sup>&</sup>quot; البرياقُ الكنير التاء ۽ اسم فارسي معرب وهو دواء نافع من لَدغ الهنوم والسموم، الجوهري انصحاح في اللغة والعلوم، ج١٤ من١٤٤٠.

 $<sup>^{*}</sup>$  – الطبري: تاريخ الرسل واللولث، ج $\Lambda$  بهي  $^{*}$  ٢٢١.

بعرد الطبري بدكر حادثة تبادل الهدايا بين الرشيد ونقعور بعد فتح هرقلة، ولم تصدر إلى الأن وتائق تثبت هذه الحادثة أو تنعيها،ويبدو أن ما دفع المصادر السريانية إلى ذكر تبادل الهدايا بين هاروب ونقعور سابقاً عام ١٨٧هـ /٢٠٨م، هو هذه الحادثة التي أوردها الطبري .

هماك خلاف كبير حول الهداة التي عقدت بين الخليمة الرشيد، ونقعور في المصادر السريانية، فهداه المصادر تدكر أن الإمبراطور نقعور جهز حيثاً كبيراً لمواجهة المسلمين، وأن الخليمة هارون الرشيد عندما شاهد قوة هذا الجيش و ضخامته سارع إلى طلب الصلح من نقعور، وسلم لنقعور ما كان معه من أسرى الروم البيرنطيين، والأن نقعور قبل الصلح أهذاه الرشيد جميع الخيام التي كان حدوده يستخدمونها .(1)

وهذا الكلام لا أساس له من الصحة، و إنما أرادت هذه الصادر أن تحفظ ماء وحم الإمبراطور يقعور من هذا الصلح المهين و المذل له، فاختلفت رواية هذه القصة التي لا يستطيع أي عقل أن يتقبلها، خاصة و أن المصادر البيزنطية الرئيسة، والإسلامية العربية، قد ذكرت تعاصيل الهدمة السابقة وذكرت أيضاً كيف تذلل تقفور للرشيد ليقبل الصلح.

كان للنصر الذي حققه الخليمة هارون الرشيد في هرقلة أثر كبير في نعوس الشعراء، لذلك فقد حلّدوه في قصائدهم.

> فقد قال الشاعر المكي في ذلك المصر العظيم: هوت هرقلةً لما أن رأت عَجَبًا حواتمًا ترتمي بالنمط و النار كأنَّ نيراننا في حنبِ قلعتهم مصبعاتٌ على أرسانِ قصارِ (٢٠

سرياي تاريخ فيخائيل السرياني الكيم ، ج ٢ يعي ١٤٤، ابن العبري: تاريخ الوهان يعمل. ١٧٠٠. \* - الحسوي: مصمم البلدان ، ج ٥ ص ٣٩٨.

قَالَ أَبُو العَمَاهِيةِ أَبِضًا:

مَنْ الملكُ الموفِّقُ للصواب

ألا بادت هرقلةً بالخراب

كدلك ذكر الشاعر أشجع بن عمرو السلمين منا الانتصار فقال:

وناصرُ الدين بالتدبير يرميها(١)

أحسنت هرقلة مكلوما حواتبها

بعد انتصار هرقلة و عودة الرشيد إلى الرقة، الشعل الخليعة هارول الرشيد بالمشاكل الداخلية في عراسان، و توقع الإمبراطور بقعور بأن الرشيد لل يلتعت للأوصاع على الحدود الخارجية الإسلامية البيزيطية، فعاد و بقض الصلح مرة أخرى، وعمل على إعادة بناء أنقرة. (٢)

وعندما علم الخليمة الرشيد بما فعل الإسراطور تقعور سارع إلى إرسال القائد يزيد بي مخلد الهبيري، ومعه ما الهبيري في غزوة لبلاد الروم في عام ١٩١هـ /١٠٨م، فتوجه يزيد بي مخلد الهبيري، ومعه ما يقارب عشرة آلاف حددي، ودخل إلى منطقة آسيا الصعرى في قبادوقيا، و لكن الحيش البيزنطي استطاع أن يحصره في المضيق في تلك المنطقة، وتمكن البيزنطيون من قتل يزيد وقتل خمسين رجلاً

أشجع بن عبرو السلمي، أشجع بن عبرو من وقد الشريد بن مطرود السلمي، من مي سُلهم، وكان متصلاً بانبر مكة أضجب الخليقة الرشيد به كثيراً ومدحه وأمده بالثال، ابن قتيبة الشعر والشعر، ج٢، من ١٨٨١، أبو تمام الطائي: ديوان الجماسة، ج١،من٣٥٤

<sup>&</sup>quot; - بحسومة مؤلمين: الرقة درة القرات يعن ١٠٥٠.

<sup>&</sup>quot;- ابن الميري: ثارية الزماد، ص١٧.

آحر أما الباقول فقد تمكنوا من العرار، واستطاعوا المحاة بحياتهم، ويبدو أنهم عادوا إلى طرسوس عاصة وأن المطقة التي حدث فيها القتال لم تكن يعيدة عن طرسوس.(1)

وهكدا م تمجع هذه العزوة، بل قتل يزيد وأصحابه، وهماك مصدر وحيد يخالف ما دكرته طصادر الأحرى في نتيجة هذه العزوة، فيذكر بأن يزيد استطاع أن يحصل على العديد من العمائم، و يعود سالماً إلى بلاده بعد هذه العزوة (٢).

وهذا على الأرجع غير صحيح خاصة، و أن الرشيد توجه مباشرة بعد موت يريد، لينتقم له على رأس جيش كبير، و رابط بنصنه في منطقة الحدود في مدينة الحدث ما يقارب ثلاثة أيام، ومن هناك أرسن الرشيد صائمة في العام بعسه ١٩١ه /٢٠ ١٨م، بقيادة القائد هرتمة بن أعين، وكان معه حواني ثلاثين ألف جدي من خراسان، و توجه هرثمة إلى قبادوقيا، وكان مع هرثمة مسرور الخادم الذي تسلم النمقات وتصريفها.

عاد الرشيد إلى الرقة بعد أن أقام ثلاثة أيام في الحدث، و أناب عنه في مدينة الحدث عبد الله بن مالث، ليرد هجمات البيزنطيين عنها، ومحمد بن يزيد بن مزيد في طرسوس (٢٠).

الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج١/ عص٣٣٦، ابي الأثير الكامل، ج٦ عص٥٠٠، ابي شداد: لأعلاق خطيرة، ج١، ٤٦ ص٢٥٦، مؤلف بحيول: الميوت و الحدائق، ص٣٩٦، ابي كثير :البدية والسهاية، ج١٠م٠١، عمران (محمود سعيد). مما لم تاريخ الإمبراطورية البيرنطية ( مدمل لدراسة التاريخ السباسي والحربي)، الشاهرة، دار المعرفة الجامعية، ٢٠٠٠م، ص١١٨.

أو ابن عباط: تاريخ عطيفة بن عباط، ص ١٤٠٥.

<sup>&</sup>quot; انظيري تاريخ الرسل والملوك عجم عص ٢٣٤ع ابن الأثير: الكامل عجم عص ٢٠٦ع عودت مجهول العبول و خدائق من ٢٠٩ع عودت يدكر بأن الخليفة هارون الرشيد وصل إلى (دير كرسسين) وسر هناك بنأ سنيير الجنود أي هرتمة بن أعين و عيد الله بن مالك و لم يدكر للصدر بأن الرشيد رابط في خدث ص ٣١٢ع بن الجوري المنطقية جه عن ١٩٤٤ع ابن شداد : الأعلاق الخطيرة، جه عن ٢٥٧ع ابن كثير البداية والنهاية، جه ١عم ٢١١ع.

بعد صائعة هرغة التي كانت في عام ١٩١ه ./٨٠٦م، تذكر المصادر بأن البيرنطيين عادو، إلى الحدود الإسلامية، وهاجموا مرعش في العام نصبه، وتمكنوا من أسر عدد من المسلمين، و ما يستطيع قائد الحدود المرابط في مرعش سعيد بن سلم بن قتيبة أن يقاوم هجوم البيرنطيين، بن إن المصادر تذكر بأنه (( لم يتحرك سعيد من موضعه )) (1).

وهده طصادر تذكر بأن البيرطيين هاجوا مرعش في أثناء تواجد الخليعة هارون الرشيد في مدينة الحدث، لكى هذا الافتراض يمكن أن يكون غير دقيق، قبعد أن ذاق البيرطيون مرارة الهرائم ملتكررة من الحليمة هارون الرشيد، ولمسوا قوته وشبعاعته من غير الممكن أن يتبحروا وعلى مهاجمة مرعش، وهم على علم يوجوده بالقرب من المدينة فهو سيسارع لردّ الهجوم والتنكيل بحم، كما أن موقف قائد الجنود المرابط في مرعش سعيد بن سلم ابن قنينة، كان موقفاً سلبياً وضعيعاً إلى حدّ كبير، فهذا القائد كما ذكرت المصادر لم يحرك ساكناً ضد الهجوم، بن ترك المدينة والمسلمين عرضة لهجمات البيربطين، و هذا يدعو للاستعراب، فكيف يستطيع هذا القائد أن يعمل مثل هذا الأمر والخليمة مرابط في الحدث، قلا شك أنه سيهابه ويخشى من معاقبته، والأرجع أنّ الهجوم تم على مرعش بعد معادرة الرشيد الحدث، وتوجهه نحو الرقة كما أن موقف سعيد يدل على ضعمه وعدم كفاءته وقدرته على تسلم مثل هذه المهمة وهي الدفاع عن العمور،

عطيري تاريخ الرسل والملوك، ج.٨. يص ٢٣٤، ابن الأثير: الكامل، ج.٢ يص ٢١٥، ابن شداد الأعلاق لخطيرة ،ج.١ ، ق.٣ ص.٢ هـ٩، عمران: معالم تاريخ الإميراطورية البيرنطية ص.١١٨.

بعد هده الأحداث أمر الرشيد بأن يعاد بناء طرسوس وتحصيما، وأمر بذلك هرغة بن أعين، الدي أمر بدوره فرح الخادم، الذي بناها وبن مسجدها، و أسكن فيها جنوداً من حرسان بلغ عددهم ما يقارب ثلاثة آلاف جندي، وجوداً من المصيصة بلغ عددهم حوالي ألف جندي، وقد منهي بناء المدينة عام ١٩٧هـ ١٨٠٨هـ(١٠).

م تدكر المصادر العربية التي تحدثت عن صائعة هر قمة بن أعين نتيجة هذه الصائعة، إلا مصدر وحيد، حيث يذكر هذا المصدر بأن القائد هر قمة بن أعين بعد أن دخل بلاد الروم، توجه نحو الإمبراطور بقعور، ومعه حيث كبير، ليواجهه و بالعمل حدث قتال بين الطرفين، و م يتم تحديد منطقة القتال، استمر القتال بين الطرفين إلى معيب الشمس، و استطاع المسلمون التعلب على بقعور وحيشه، ولكن عبد عودة هر فمة وجبوده عاني الجدود من نقص في الإمدادات والعتاد، وتحديداً الطعام والمياه، لذلك أرسل الخليمة هارون الرشيد إمدادات لهر فمة عن طريق يرسان عبد الله بن مالك (المرابط في الحدث مع الخليمة هارون الرشيد إمدادات المرفة عن طريق يرسان عبد واستطاع إيصافا لهر فمة، وعاد الجنود المسلمون إلى ديارهم (?).

وعلى الرغم من أن هذا هو المصدر الوحيد الذي يذكر هذه الحادثة، قمن المكن الأحد بمجرياته، خاصة و أنه من عادة المصادر أن ثذكر الصوائف بشكل مختصر دون أن تدكر نتيجة الصائعة، و لهذا قمن الممكن أن تكون هذه الصائفة قد أثمرت بشكل إيجابي، وعلى أساس حسارة

أبلادري. هوج البلدان، ص١٧٤، الطيري:تاريخ الرسل واللوك، جـ٨ ، مص٢٣، ابن العدم عمه الطفي،جـ٩ ، من ١٨٩، ابن الأثير: الكامل جـ٩ من ٢٠٩، ابن الشحنة: الدر المتناصب ، ص ٣٤٧. \* – مؤلف مجهول: العود و الحدائق ،من ٣١٣.

نقعور فيها و انشعاله بحروبه مع البلعار ثم عقد صلح آخر، و حدث قداء بين المسلمين والميرسطين في عام ١٩٢هـ ./٨٠٧م. بالإضافة إلى انشعال الخليعة هارون الرشيد بالمشاكل في المطقة الشرقية من الخلافة في عراسان، فقد حدثت فتنة كبيرة في عراسان بقيادة رامع بن اللبث ابن تصرين سيار (١).

م تحدث أية مواجهة بين الطرقين العربي المسلم، والبيزنطي بعد عام ١٩٢هـ /٨٠٧م ، مع أن البعض يذكر بأن البيرنطيين عادوا وأخلوا بالصلح مرة أخرى، و هاجموا الحدود الإسلامية ومدن التعور، ولكن اشتعال الخليمة بالأحداث التي تحري في خراسان لم يسمح له بالرد على البيزنطيين (٢).

والمصادر تذكر بأنه لم يكن للمسلمين صائفة منذ عام ١٩١ه / ٨٠٦م حتى عام ٥٢ه / ٨٠٠٨م (٦)

ويبدو أن السبب في ذلك هو موت الخليفة هارون الرشيد في عام ١٩٣ه ما ١٨٠٨م، و تسلم ولده الأمين، و ما تلا ذلك من اضطرابات داخل حدود الخلافة الإسلامية، وهذا ما سيطهر في الأحداث التالية، ما عدا مصدر وحيد ذكر بأنه في العام ١٩٦ه ما ١٨٠٧م قام الخليفة الرشيد بتولية ثابت بن نصر بن مالك التعور ، وتوجه ثابت في العام نفسه نحو الحدود البيزنطية ودخلها وتحكن من فتح مطمورة ، و لم يحدد المصدر مكان المطمورة أو اسمها. (3)

<sup>-</sup> عظيري: تتريح الرسل واللوك وجهة أحداث عام ١٩٢-١٩٣هـ ٨٠٨/٩-٩٠٩م.

على: عنصر ثاريخ العرب، ص١١٤، لاغر: موسوعة ثاريخ العالم، ص١٨٠.

<sup>&</sup>quot; - الطبري: تاريخ الرسل واللوك، ج.٨ معن ٣٣٧.

أبن كثير: البداية والنهاية عج ١٠٥٠ مس ٢١٣.

توفي الخليفة هارون الرشيد عام ١٩٣ه . / ٨٠٨م في طوس بعد أن عانى من للرض الشديد '' وقد حسر العالم الإسلامي بوقاة الخليفة هارون الرشيد قائداً عسكرياً قوياً وسياسياً محكاً عرف بحده الصفات مبد أن كان شاياً في كتف والده المهدي واستمر بحا بعد أن تسلم مقاليد الحكم وتربع على عرض الخلافة الإسلامية إلى أن توفي في العام ١٩٣هـ ٨٠٨٨م.

واستطاع هذا الخليمة أن يحرر للمسلمين انتصارات باهرة على صعيد علاقاتهم مع العدوة الدائمة الدولة البير بطية ،و تحديداً في السبوات الأعيرة من حكمه ، فقد كان عصر الرشيد تحسيداً للقوة الضاربة للحلافة العباسية الإسلامية فالأحداث التي سبق و ذكرت أثبتت بأنه حتى ببطر المؤرخين العربيين (كان واحداً من أعظم الحكام الذين حلسوا على العرض (").

وهالك من وصف حروب الخليمة الرشيد ومعاناته الشديدة لتحقيق الانتصارات بقوله "لست أقول إن هذا العور كان سهاد على الرشيد، فإنه طوح من الرحال وأنعق من الأموان ما هو حقيق بأن يُنظَر فيه، فإن الروم أهل بأس ومراس شديد وهو يقاسي معهم الحروب الصعاب، وم يكن في شأنه معهم حيلة ولا سياسة ،وإنما هي حروب تواصلت تباعاً وأخذ بعضها برقاب بعض لما يروم من نعوذ السلطان حتى يركب عليهم سيف الإسلام، وإلا فإن الحزية التي يُطَمّع فيها لاتهي بالقليل من الأموال التي تنعقها الدولة، وهي بمكانما من المهاجمة ومكان الروم من الدافعة في طلان السوار، وفي ذلك تعاوت بعيد في عصائر القتال، والذي يذلك على قوة الإسلام أنه غراهم غزوات كثيرة ما أعفق في واحدة منها ".(")

الأردي: تاريخ الموصل، ص٣٠٦، ابن الأثير: الكامل ج٦ ص٢١١، ابن مطدون: تاريخ ابن معدود: تاريخ ابن معدود، ج٢٤٢٩، مؤلف بجهول: الميود والحدائق، ص٣١٨.

G.Finlay: Byzantine Empire, Oxford, 1877, p.95

<sup>&</sup>quot; - اللدور : تاريخ المراق،م١٤٨...

مع أنه في الأعوام الأولى من حكم الرشيد لم تكن لتصل إلى المستوى المحومي المطهر البريطية سوى تحركات دقاعية يعرض الجهاد ،و لم تكن لتصل إلى المستوى المحومي المطهر وهذا تعير في المسوات الأحيرة من حكمه كما سبق و ذكر، و يبدو أن ما ساعد الخليفة هاروب الرشيد في إخراز هذا الرصيد الجهد على الصعيد العسكري، هو تسلم عرش الإمبراطورية البيريطية أباطرة ليسوا يصعفاء، ولكنهم لا يرقون المستوى القوة المنظمة التي كان يتمتع بحا هارون، فالإمبراطور تقعور الأول كانوا مشعولين بالأحداث الفاحلية و الصراع الديي والشخصي أكثر من التعاقم لتنظيم قوقهم المواجهة محوم المسلمين، كما أن الإمبراطور الأخير نقعور الم يكن عتلك الحيكة السياسية التي كان لزاماً أن توجد بالأباطرة، فقد كان يعتقر إلى الحيكة وبعد النظر، والم يقدر قوة خصمه بشكن حيد ورعا تأثر بوطيعته المالية السابقة، مما أبعده عن الحياة السياسية والعسكرية، وحلب الدولته الويلات والحروب، يسبب عدم الترامه بما عقده مع المسلمين و استطاع المسلمون أن يستولوا على ماذ وقصيات يوبطية مهمة.

مما لا شك فيه أن عوامل كثيرة تضافرت مع بعضها، فكونت شخصية هارون المتميزة والتي جعلته فريد عصره، فما كان لبداهته وفطئته وحفاقته كلها أن تسهم في تحقيق الانتصارات المثنالية التي حققها على بيرنطة، لولا أن اقترنت جميعها بجرأته وشحاعته وحكته التي جعلته بستعن همات أعدائه وهعواتهم للتكررة، واستطاع توظيفها لتحقيق انتصاراته المتميزة. ثانياً - العلاقات العباسية البيزنطية السياسية والعسكرية زمن الخليفة عبد الله المامون ١٩٨ - ٢١٨ ما ٨٦٣م:

بعد وفاة الخليمة العباسي هارون الرشيد في العام ١٩٣ه / ١٩٨٩، تسلم ولده عمد الأمين مقاليد الخلافة ، و مند استلامه للخلافة بدأ الخلاف بينه و بين أخيه عبد الله الأمون على منصب الخلافة ، لذي كان الرشيد سابقاً قد أوصى له بالخلافة بعد أخيه الأمين، ومن ثم أوصى لولده القاسم، إلا أن الأمين لم يحافظ على هذه الوصية و بدأ بالتخطيط لتسليم ولده موسى الخلافة من بعده، فقد أمر في العام ١٩٤ه م / ١٩٩٨م بإسقاط ما كان قد ضرب الأخيه المأمون من الدراهم والدنائير الخريان، و أمر بالدعاء لولده موسى بن الأمين على المابر، و قطع ذكر المأمون، ثم قام بعزل أخيه القاسم عن الجزيرة، و أبقاه على قنسرين و التغور والعواصم. (1)

تأرمت الأوضاع الداخلية للدولة العباسية بشكل كبير على أثر الخلاف الشديد الذي حرى بين الأعويل (الأمين و المأمون) والذي انتهى بمقتل الخليعة الأمين في العام ١٩٨هـ ١٨٣/. م ، ومبايعة أعيه المأمون بالخلافة في العام تفسه. (1)

بن قبية: المعارف، تحيثروت حكاشة ، مصر، دار المعارف،١٩٦٩، ميمر، ٢٨٤ ، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨ يحر١٩٥٨ المسعودي. مروج الدهب، ج٣ ، من ٤٣٢ ، الخطيب البغدادي ( أبو بكر أحمد بن علي الـ٤٦٣ه . ١٩٦١م). تاريخ المداد، يروت عدار الكتاب العربي، د.ت، ح٣ عمر ٢٣٦ ، ابن الأثير: الكاب، ج٣ يمر ٢٣١ ، الدهبي: سير أعلام البلاء ، ج٩ يمر٤٣٣ ، ابن أبيك الصفدي؛ الوافي بالوهبات، ج٩ يمر٤٣٥ .

أ- بريد من انتماهيل عن الحرب بين الأمين و المأمون ينظر: الطيري: تاريخ الرسل والمؤوك من ١٩٤٠ مستعودي مروح الدهب، ح٢ عمن ١٩٣٥ عالمنطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ح١ عمن ١٩٨٢ الدهبي، سير أعلام البلاء ج١٠ من ١٩٧٤ الصفدي: الواقي بالوهبات ج١٧ من ١٩٥٩ المفشندي (ابو العباس أحمد بن عبد الله شا١٩٨٠ من ١٤١٨): مآثر الإدافة في معالم الخلافة، تح، عبد السنار أحمد فراح، بيروب ١٩٨٠، عبد الله شاروب ١٩٨٥، ح١٥٥ عالم ١٤٠٥ عالم الورارة في العصر البياسي، مصر١٩٨٩م، مشورات دار الرواد، ١٩٥٩م، الكردي وزيراهيم سلمان): عظام الورارة في العصر البياسي، مصر١٩٨٩م، من ١٩٨٦ و ما عدف، س،أب لاداره العربية، ترجمة، إيراهيم أحمد عدوي، القاهرة، ١٩٥٨م، من ١٨٦٨.

الشعل الخليمة الجديد عبد الله المأمون بالمشاكل الداخلية الكثيرة التي انتشرت داخل حدود دولته، ممل تُورة نصر بن شبث العقيلي التي استمرت أكثر من التي عشر عاماً ١٩٨ ، ٢١٠ (١٩٨ م. ١٩٨ م. ٨١٣ م. ٨١٣ المهلاة و ٥٨٢م، و طهور ابن طباطبا في الكوفة، و الذي دعا إلى الرضا من آل محمد عليه الصلاة و السلام عام ١٩٩ه . ١٨٤٨م (١).

ومن ثم طهور أبي السرايا<sup>(۱)</sup> و غيرها من الحركات والثورات التي ظهرت صد الخليعة طأمون و الذي حاول أن يعير طبيعة الدولة العباسية ،إلا أن محاولته أدت إلى انتعاصات هائلة في جميع المدن في الكوفة، وكيسوم، و مصر.

هذه الأوضاع الداعلية المتأرمة في الدولة العباسية جعلت الخليعة المأمون يهمل الجبهة الخارجية، وحاصة علاقاته مع الإمبراطورية البيزيطية، والتي لم تكن في حال أفضل من حال الدولة العباسية، فقد كانت الأوضاع الداعلية في الإمبراطورية متأرجحة بين المشاكل الخارجية مع البلعار، و المشاكل الدينية التي كان كل إمبراطور يحاول أن يهرض قناعاته فيها، و خلال فترة حكم الخليعة العباسي الأمين والمأمون تولى عرش الإمبراطورية البيزيطية أكثر من ثلاثة أباطرة، فبعد قتل العباسي الأميراطور نقمور الأول Nicephorus على يد البلعار في العام ١٩٦ه ١٨١٨م، تسلم عرش الإمبراطورية الي Stauracius كن مريصاً، فتوفي عرش الإمبراطور كان مريصاً، فتوفي

بن طباطيا: أبو عيد الله محمد بن إبراهيم بن إجماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن الأمام علي الطبري, ثاريخ الرسل والملوك، ج ٨ يعن ٢٥، اليعقوبي: ثاريخ اليعقوبي، ج٢ يعن. ١٥٤.

أبو تسرايا السري ابن منصور القيم بأمر الحرب و الذي خرج بعد أن انتشر بين الناس بأن العصل بن البيل على الأمون و حجم عن أهله و بيته و قواده، المعقوبي: تاريخ المعقوبي، ج٢ عمن ٤٥٤، مستفودي: مروج الدهب، ج٢ عمن ٤٢٥.

في العام عدم، و قدا انتقل عرش الإمبراطورية إلى ميخائيل الأول روح ابنة الإمبراطور السابق مقدور Michael I و الذي حكم فترة قصيرة ١٩٦ م١٩٨ م١٩٨ م١٩٨، وعمل بعلاها على زعادة الرهبان المعيين و عمل على إعادة عبادة الأيقونات، كما أنه أغس السياسة الاقتصادية للبلاد، و عمل على تبذير ثروة البلاد على رجال الحيش و البلاط و رجال الدين، وانتهى به الأمر إلى أنه حسر حسارة كبيرة أمام البلعار، ثمّا جعل الشعب يثور عليه، وهكد، حلع ميحائيل الأول عن العرش و تولى مكانه ليو الأرمي. (1)

تسلم عرش الإمبراطورية البيرسطية الإمبراطور ليو الخامس في عام ١٩٨ه ١٩٨٨م الأرمي الأعب، الأعس، والذي كان قائداً لثعر الباطليق، و استطاع الإمبراطور أن يكسب ثقة الحيش و الشعب، وغكر من أن يحقق انتصارات على أعداء دولته البلعار، و لكنه عاد ليتخبط في للشكلة الديبية عادة الأيقوبات ، فقد كان ليو الخامس من المحاربين للأيقوبات وعبادتها وعقد المجمع اللا أيقوني في العام ١٠٠٠هم . والذي أقر بمنع تبحيل صور الموتى والأيقوبات وإشعال الشموع و يحراق البعور لها، واستمر ليو إمبراطوراً إلى عام ٢٠٠٥هم ، فقد قتل على يد عدد من القادة المناهضين له، وتسلم عرش الإمبراطورية ميخائيل الثاني المتلعثم stammerer (")

\* - الطّبري ج.٨ ص٢٣٧، المريق: الدولة البيرنطية من ٣٤٩-٣٥٣، ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيرنطية، ص١٣٢-١٣٤، أومان: الإمبراطورية البيرنطية من١٥٨-١٥٩، عاقل: الإمبراطورية البيرنطية ، ص١٨٧-

787.

<sup>&</sup>quot; من تعبري تاريخ الرمان ص٣٤، أومان: الإمبراطورية البيرطية ص١٦١،ربيع.دراسات في تاريخ الدونة البيرنطية، ص١٣٤ - ١٣٥، العربيي:الدولة البيرطية، ص٣٥٤، ٢٥٩، عاقل:الإمبراطورية البيرنطية،ص ١٨٦. ١٨٨

تسلم الإمبراطور ميخائيل عرش الإمبراطورية البيزنطية بين عامي ٢٠٥ - ٣١٤ حول تبحيل ١٩٨٩، وحاول أن ينهي الحدل في المسائل الديبية بطريقة محايدة، و منع الحدل حول تبحيل الأيقونات ولم ينبئ لمحطمي الأيقونات أو لمؤيديها، بل أراد أن ينهي الحلاف الداخلي طئنت في الإمبراطورية، وأراد أن يهتم بأمور أخرى في إمبراطوريته، ورغب الإمبراطور ميخائيل في أن يكسب عرشه شيئاً من القوة والشرعية يزواجه من ابنة الإمبراطور قسطنطين السادس الأعمى أيفروسين. (١)

توفي الإمبراطور البيزيطي ميحائيل الثاني في العام ٢١٤هـ /٨٢٩م، وتسلم عرش الإمبراطورية البيزيطية ابنه ثيوفيل والدي اشتهر بثقافته وعلمه، وشهد رمنه الموحة الأخيرة للحركة اللا أيقونية ، كما أن الإمبراطور ثيوفيل كان مهتماً بشكل كبير بالغى العربي الإسلامي وبالثقافة الإسلامية. (١)

في طل هذه الأحداث كان الطرفان العربي المسلم والبيزنطي مشعلين بمشاكلهما الداخلية، وم يحاول أي من الطرفين العربي المسلم والبيرنطي استعلال مشاكل الطرف الآخر، والقيام بحملات ضده، وهذا يلاحظ بشكل كبير في السوات الطويلة التي توقعت فيها غزوات وصوالف وشواتي المسلمين.

بن الهبري. تاريخ الزمال ص ٢٤، أومال: الإمبراطورية البيرنطية هي ١٩٢، العربي الدوله ببيرنطيه
 بح ٢٦٠ ربيع دراسات في تاريخ الدولة البيرنطية، ص ١٩٠٥، عاقل: الإمبراطوريه البيرنطية، ص ١٩٠

ابن العبري: ثاريخ الرمان، من ٢٧، العريق: الدولة البيرنطية، من ٢٧٤-٢٧٩، عافل: الإمبراطورية أنبرنطية من١٩٤.

ب يتمكن الخليمة المأمون من ضبط أحوال دولته بشكل تحاثي، ولكنه تمكن من تحميف الصعوط عنه، لدلث عمد إلى تجهيز حيوشه وإعادة الخط القتالي مع البيزنطيين، وكان يؤجد على المأمون تأخيره للحرب مع البيزنطيين و إهماله لها حتى بسب إليه قوله: أخر الحرب ما استطعت، فإن م تحد منها بداً، فاحملها في آخر النهار.(1)

وفي بحريات هذه الأحداث استعل المأمون الغرصة السائحة، ليعود و يثبت لشعبه بأنه سيسير على خطى أبيه وأحداده بالحرب صد الروم البيزنطيين، فبيرنطة انشخلت بالهجوم على صقلية (١)، لذلك قرر المأمون التوجه مع حيوشه وولده العباس إلى الحدود الإسلامية البيزنطية في العام ١٩٥٨م.

- مسعودي, مروح النفي، ج٢ عمر٤١٩، ابن تغري يردي: النعوم الراهرة عج٢ عمر١٣٩، سجد. العصر المياسي الأول مر١٨٨.

<sup>&</sup>quot; - هجوم على صفلية فتحت جريرة صفلية على يد ريادة الله بن إبراهيم بن الأعلب ، وقد طان حصار السلم من الاعلام عام ٢١٦هـ / ٨٣١٨م، و لا يسلم السلمين للجريرة فيداً من عام ٢١٥هـ / ٨٣١٨م والتهى بفتح مدينة بلزم عام ٢١١هـ / ٨٣١م، و لا يسلمون الاستيلاء على الجريرة كلها بالرعم ما كان يصلهم من الإمداد من إفريقية، ابن عدارى: اليبان المعرب، ح٢٠ص٣٠ ٩٧

وبالمعل توجه المأمون في العام ٢١٥ه ./ ٨٣٠٠م، نحو الجزيرة العراتية، ووصل إلى حراد وهماك لاحظ وحود الصابئة (أ)، وتوجه المأمون إلى مبيج، ثم دايق، ووصل إلى أبط ماكية والمصيصة وطرسوس. (1)

طلاحظ هما بأن خط سير المأمون الذي اختاره بمذه الطريقة يؤكد أنه أراد أن يشاهد بنفسه الأوصاع السائدة في المدن الحدودية التعرية بعد هذه المدة الطويلة من الإهمال، ليعلم مدى تحهيزاتها العسكرية، ووضع الجنود المسلمين وأحوالهم.

<sup>-</sup> الصابقة: أطلق هذا الاسم على عرفتين متميرتين قاماً وهما ١- التُنديا أو الصيوة، وهي هرقة يهودية بصرابية شارس تعميد في العراق، ٢- صابقة حران، وهي فرقة وثبة بقيت أمداً طويلاً في ظل الإسلام، وها أهبتها عكم مبادلها، ولما أيضاً شأمًا لما عرج من بين صفوفها من علماء، قسم من الصابقة يعيدون الكواكب وقسم منهم يعيدون الأوثان التي صعها البشر، وقلصائة طقوس معينة في صلواقم وطريقة حياقم، وكان الصابقة أون لأمر مبعثرين في أرجاء شمالي العراق، ومركزهم الأكبر في حران، يمارسون شعائرهم باللغة السريابية، وقد فكر خلائم المعرب في اضطهادهم والقضاء علهم ،ولكن مراياهم المقلية تشفعت لهم فعوملوا بسماحة، ومن أعلام عده الفرقة، ثبت من قرة العالم الحلامة والملكي الأصيل وللترجم والفيلسوف، وثابت بن سنان الطبيب والعالم بالقواهر الجوية، وعالم الملك الشهور الياني، الشهرستاني لا أبو الفتح عمد بن عهد الكريم ت الطبيب والعالم بالقواهر الجوية، وعالم الملك الشهور الياني، الشهرستاني لا أبو الفتح عمد بن عهد الكريم ت الطبيب والعالم بالموقاء المعالم المارف الإسلامية، مادة الصابقة، عروت، دار وابية، 43 مر 44 م عودكه لا ويغريد). شمن العرب تسطع على الغرب لا تر المصابرة العربية في أورون)، مورية، حراب عمرة عاروق يضون، كمال دسوقي، راجعه، مارون عيسي الخوري، بيرون، مشورات المكلب بقده عن لأمانية، هاروق يضون، كمال دسوقي، راجعه، مارون عيسي الخوري، بيرون، مشورات المكلب بقده عن لأمانية، هاروق يضون، كمال دسوقي، راجعه، مارون عيسي الخوري، بيرون، مشورات المكلب التحري، ط14 1949م.

أ بن العدم بعية الطلب، ج١، ص١٦، المقريري: المقفى الكير، ج٤، ص١٨٦، السيوطي تاريخ خلف، مما ٢٨٦ فاريخ. الإمراطورية ميا٧٠، فاريخ، والروم عمر٩٠، مصطفى: العصر العياسي، من ٢٨٠ العربي: الإمراطورية البيرنطية ، من ٢٧٩.

وسيحة الإهمال الذي كانت تعاني منه المدن التعرية على الحدود ، و لعدم وجود قوة كافية تحميها وترعاها ولعدم التعات الخلفاء هذه المدة الطويلة الأوضاعها، تمكن البيرنطيون من الاستيلاء على عدة حصون كانت بحورة المسلمين مثل حصن سنان، وحصن سندي، وحصن صملة وقرة، وحصن ماحدة.(1)

توجه الخليمة ظأمون نحو طرسوس ويصحبته ولده العباس ومانويل (اللاجئ البيرنطي لدى العباسيين)، بالإضافة إلى القادة الأتراك مثل أشباس وجعمر الخياط.

عس المأمون في هذه الحملة على تقسيم حيشه بحيث يتمكن من صرب عدة بقاط لدى البيزنطيين، فالمأمون توجه من طرسوس إلى منطقة ثيم الأباضول، وبدأت الصدامات تحدث بين المأمون وأهائي المنطقة الذين كانوا يتخدول من الكهوف الموجودة في تلك المنطقة ملاجئ تحميهم من ضربات المسلمين، وبدأت الحصول البيرنطية بالتهاوي، ولم تعد تقوى على مقاومة المسلمين، فاستسلم في البداية حصن ماحدة، وتوجه المأمول لحصار حصن آخر، وهو حصن قرة، و لكن أهاني الحصن واجهوا حصار المأمول بمقاومة شديدة وعملوا على مقاومة الحصار ما أمكنهم، فلم يستسلموا يسهولة، ولكن المأمون بدوره شدد عليهم الحصار، إلى أن توسل الأهائي ليأمنهم على حياضم، ومن ثم عمل المأمون على هذم الحصن تماماً، كيلا يتمكن أهله من العودة إليه والتحصن .

مصطفى، التاريخ العياسي عص ٣٨٢ ، رفاعي( أحمد فريد): عصر المأمول، القاهرة، مطبعة دار الكب مصرية، ١٩٢٨م، مصرفة

أ صعبري تربخ الرسل والملوك، ج.٨ ص ١٩٢٠، الأردي: تاريخ الموصل، ص ٣٩٩، بي الأثير الكامن، ح٢، ص١٩٠، ابن خلاوك: تاريخ ابن خلاوك، ج.٢ ١ص٣٥، ، ميخائيل السرباني تاريخ ميخائيل السرباني الكبير، ج.٣ ١من ١٤، هاريليف: المرب و الروم من ٩٤-٩٥، ماحد :المصر المياسي الأول، من ١٤-٩٥، ماحد :المصر المياسي الأول، من ١٨٥، المربي: الدولة البيرنطية، ص ٢٧٩.

وتوجه القائد أشباس إلى حصن صدس، وعمل على حصاره ولكن سرعان ما استسلم الحصن، وتمكن أشباس من أسر رئيس الحصن و التوجه به إلى المأمون، أما حصن صباد، فكان يحاصره القائدان عجيف بن عنبسة، و جعم الخياط اللذان تمكنا من الاستبلاء عليه. (1)

أما بالسبة إلى الجيش الذي كان يقيادة العباس بن المأمون و كان معه مانويل، فقد أرسله طأمون إلى ملطية والحدث، وكان على هذا الجيش أن يحدد مسرح عملياته في المنطقة الشرقية من ثيم قبادوقيا و لكن لم تذكر المصادر أي عمل قام به العباس أو حدوده في هذه المنطقة، وم يعتم العباس أي حصن أو مدينة، وإنّما عاد يجيوشه لينضم إلى والده. (٢)

## ويلاحظ في هذه الحملة نقاط عدة:

أولاً: المأمون و على الرغم من إهماله للحبهة الخارجية البيزنطية لمدة من الزمن، إلا أنه م يسن هذا الصراع الدائم والمستمر بين الطرفين، خاصة وأن بيزنطة عملت على دعم الحركات الداخلية ف الدولة العباسية كحركة بابك الخرمي.

ثانياً: يلاحظ أيضاً بأن العصر التركي بدأ يظهر بشكل كبير بين صعوف الحبود العباسيين. كأشباس التركي، وجعمر الخياط، في حين بدأ النموذ الفارسي فلسيطر في الحملات السابقة يقل، ليظهر بدلاً عنه العنصر التركي.

أسطيري. تاريخ الرسل والألوك عجد عص٦٣٣. ابن الأثير: الكامل عج٦ عص٤١٧، ابن خفدوت تاريخ
 بن خفدوت تاريخ ابن خفدون، ج٣٤ ص٣٥٩، مؤلف جهول: العيون والخدائق عص٥٧٧، فاريقيف العرب و الروم ص٥٩٥ ملحد: العصر العياسي الأول؛ ص ٩٨٥.

انطبري تاريخ الرسل والملوك ج ٨ مص ٩٣٣. ابن الأثير: الكامل، ص ٤١٧، السيوطي تاريخ خلصاء
 مص ٨٠٣، قاريليف: العرب و الروم، ص٩٠.

ثالثًا. من هذه الحملة بلاحظ و بشكل واضع وجود أشخاص من الجانبين العربي المسلم، و البير علي تساعد كلا الجانبين، لتلل على نقاط ضعف الخصم، و ذلك ظهر بشكل واصع عندا ذكر (مانوبل اللاجئ الرومي) في سياق هذه الحملة التي قادها المأمون، فقد ذكره بعض المؤرجين العرب، و أشاروا إلى أنه كان مشاركاً للعباس ابن المأمون في التوجه نحو ملطية. (1)

أما البعض فيدكر بأن مانويل البطريق هرب من قرة عندما فتحها الخليعة المأمون، والم تدكر المصادر وجهة مانويل، ومانا حدث له؟.<sup>(7)</sup>

أما المصادر اليونانية، فتتحدث عن اللاحئ مانويل مطولاً، قمانويل قام بتمرد ضد الإمبراطور توفيليس، وهرب مع خمسين قارساً، و توجه نحو بلاد المسلمين إلى الخليعة المأمون، وتحالف معه على أن يهاجم المأمون الأراضي البيزنطية، ويساعده مانويل في سيره، ويدله على نقاط الضعف والثعرات في الدولة البيزنطية. (\*\*)

وبالعم فقد توجه مانويل مع المأمون في هذه الحملة، و تمكن المأمون من الاستيلاء على عدد كبير من الحصون البيزنطية، وأناب المأمون مانويل على هذه الحصون، وترك معه عدداً من الحدود، لحماية الحصول التي استولى عليها المسلمون، وعاد المأمون إلى بعداد.(13)

" – ابن المبري: غاريخ الزماد،من ٢٧. الرهاوي الجهول: غاريخ الرهاوي الجهول،من٣٧.

انظيري. ثاريخ الرسل والملوك، ج٨ عص ٩٣٤، ابن الأثير: الكامل، ج٩، ص ٤١٨ أما اس مطدوب لم يدكر
 وجود مانويل مطلقاً. ابن محلدون ج٣ ص ٩٠٩. ابن عياط لم يتحدث عن المأمون أبداً.

أ- المتوبي: تاريخ المتوبي مس١٩٥.

<sup>&</sup>quot;- الرهاوي الحهول: تاريخ الرهاوي الحهول" من ٢٨، مازيليم: المرب و الروم ص٩٣٠.

رلا أن مانويل لم يحافظ على علاقته مع المأمون، ونكث يعهده مع الخليفة المأمون وتخلى عن محموعة الحبود المسلمين الذين كانوا معه، وعاد إلى الإمبراطور توفيل بعد أن قدم له الاعتدارات، وصالحه و أعطاه الإمبراطور ولاية عدد من المدن الداخلية في الإمبراطورية. (1)

وتذكر طصادر اليونانية بأن مانويل عند هرويه ومصالحته للإمبراطور، لم يؤذ أياً من الحنود طسلمين.<sup>(۱)</sup>

وهذا يخالف ما ذكره أحد المؤرخين العرب الذي ذكر بأن مانويل قام بطرد الجنود السلمين من المنطقة التي كان مسؤولاً عنها، و أخد أسلحتهم و مؤتمم، و توجه إلى الإمبراطور<sup>(٣).</sup>

وهذا الوضع أقرب إلى الواقع، فمن غير الممكن أن يترك مانويل أسلحة للسلمين و مؤنحم معهم وهو يهرب، بن لابد من أن يكون قد استعان بعدد من الحبود البيزنطيين فساعدوه في هروبه وعودته إلى الإمبراطور بعد أن طردوا المسلمين وأعداوا أسلحتهم.

أما السؤال الذي يطرح هنا هو، لماذا تم إهمال دور مانويل وهروبه ونكثه لوعده مع الخليمة المأمون من قبل عدد كبير من المؤرخين العرب، ثم لماذا نجد عدداً من المؤرخين لم يذكروا مانوين مطلقاً؟

<sup>\* -</sup> ابن المبري: تاريخ الرمان بعن ٢٨، الرهاوي الهيول: تاريخ الرهاوي الهيول؛ هر٢٨.

<sup>&</sup>quot; – الرهاوي الجهول: غاريخ الرهاوي الجهول ، من ٣٨.

<sup>&</sup>quot;- ابن طبغور: تاريخ بغداد) من ١٧٤

فالبعقوبي والطبري وابن الأثير ذكروا اسم مانويل من دون أية تفاصيل، أما ابن خلدون فلم يدكر شبئًا عن مانويل، كما أن المؤرخ ابن خياط لم يتحدث مطلقاً عن حملات المأمون و به يدكر ولو إشارة بسيطة عنها.

م يكى طؤرخون العرب يشكل عام ليتوسعوا في ذكر تعاصيل الحملات، و أحداثها الداخلية، ولكى عبدما ذكر البعض مانويل ولم يذكروا شيئاً عن دوره، فهذا يطرح تساؤلاً مهماً هو هن علم المؤرخون العرب بدور مانويل ونكته لعهده مع المأمون بمساعدته في احتلال أراضي الإمبراطورية الرومية؟ ولم يذكر المؤرخون هذه الأحداث و قللوا من قيمتها على مبدأ أن مانوين ضحت على الحليفة المأمون، و كان أذكى منه في تقديره للأحداث، و هل كان مانوين يريد أن يطهر للإمبراطور توفيل بأنه قادر بعد هرويه من الإمبراطورية من كسب ود العدو اللدود والدائم المسلمين ويلوح بمذه العلاقة يوجه الإمبراطور؟ ثم كيف استطاع أن يخدع الحليفة المأمون ويوهم بعلاقته الحيدة به؟ و يقوم المأمون بتصديقه وتسليمه قيادة ما فتحه من حصون، ومن ثم يهرب مانويل و يعود إلى الإمبراطور.

هن هذه الحادثة غير موجودة، وتم اعتلاقها من قبل المؤرجين اليونان، وتم تناقلها كما هي العادة من مصدر إلى آخر، ليبنوا مدى ذكاء القادة اليزنطيين وقدرتهم على استعلال العداوة الدائمة بين العرب والبيرنطيين والتحايل على خلفاء المسلمين وكسب ودهم؛ لتحقيق مصالحهم أولاً وأخيراً ؟ وقصة مانويل تستدعي النظر إليها يعين الحيطة والحذر لعدم ثبات صحتها حتى الآن في المصادر،

ومما بلاحظ في هذه الحملة أيضاً بأن المأمون كان يسير على خطا آبائه وأحداده في العمل على وحود ولده معه في حربه ضد البيزنطيين، ليعمل على تصوير أولاده بأنهم قادرون على قيادة الأعمان الحربية، ولكن المأمون لم يكتف فقط بما حققه من نجاح في هذه الحملة ، بل عدها بمترلة التمهيد لحربه المنظمة و الكبرى في العام التالي، لذلك توجه المأمون إلى دمشق، ليكون قريباً من منطقة التعور، و ليعيد تنظيم قواته لشن حملة ثانية على الروم البيزنطيين.

بعد هذا الانتصار الذي حققه المأمول على البيز طبين شعر الإمبراطور ثيوفيل بالخري، وأراد أن يعيد لدولته هيبتها ولشخصيته قوتما، قلم يقبل بحذه الهرعة، و إنما عمل على الانتقام لتلك الهزيمة، و فلما حهز الإمبراطور ثيوفيل حيثاً كبيراً مزوداً بأفصل التحهيزات الحربية مى عدة وعتاد، وتوجه هذا الجيش إلى الحدود الإسلامية وانقسم إلى قسمين، قسم توجه إلى ثعري المصيصة وطرسوس، وعمل الروم البيز بطيون على تخريب المدينين بشكل كامل، وقتل الإمبراطور ثيوفين ما يقارب الألمين من سكان المدينين، والقسم الآخر من القوات البيز بطية توجه إلى حصن خرشة () وتمكن هذا القسم من إلحاق هزيمة كبيرة بالقوة المسلمة الموجودة هناك، وكانت أعداد الأسرى العرب المسلمين الدين قام البيز بطيون بأسرهم ما يقارب (٥٧) ألف أسور (١٠)

وعاد الإمبراطور ثيوفيل إلى القسططية محتملاً بانتصاره الكبير، محاصة وأنه منذ رمن بعيد م يتمكن الروم البيرنطيين من أسر هذه الأعداد الهائلة من العرب للسلمين، وتم تحصير حمل

عرشة بيدو أن ثفر حرشة كان تبعيته في ذلك الوقت للمسلمين بوهده حال عاليه التعور و خصوب
 وانقلاع فملكينها تتأرجح بين العرب للسلمين والروم البيرنطين.

انظیری، تاریخ الرسل واللوك، الأردي: تاریخ للوصل، ص۱۶۰ چ۸، ص ۱۹۳۰بی الأثیر کس
 ح۱ ص۱۹۵۸ این خلدون تاریخ این خلدون، چ۲، ص۱۹۵، هازیلیف: العرب و الروم، ص ۹۹

ستقبان صحم الإمبراطور في القسططينية بحضور كبار الشخصيات البيزنطية الدينية و المدنية، وكان مع الإمبراطور موكب آخر الأسرى العرب المسلمين وللعنائم التي حصل عليها البيرنطيون، ودلث لإنجاح البيرنطين و إظهار مدى قوة الإمبراطور، و قدرته على الانتقام لهريمته السابقة (أوم يستمتع الإمبراطور كثيراً بانتصاره هذا، قسرعان ما كان عليه أن يعود للدفاع عن حدود دولته صد هجوم الخليمة المأمون، فعلما علم المأمون بما قام به الإمبراطور من قتل ونحب وسبي في شعري طرسوس والمصيصة، وما كان من موقف مانويل وحيانته المسلمين، وبأن سكان المحصون التي فتحها في العام الماضي قد ثاروا ثانية على المسلمين و قتلوا أعداداً كبيرة منهم، فقد الحصون التي فتحها في العام الماضي قد ثاروا ثانية على المسلمين و قتلوا أعداداً كبيرة منهم، فقد عمن المأمون على تجهيز حيث ضحم ضم ما يقارب مثني ألف حددي، وكان مع المأمون في عمل المأمون على أخوه أبو إسحق المعتصم بالله وابيه العباس وعدد من القادة الأكفياء أمثان يحيى بن

وهكذا توجه الخليمة المأمون في عام ٢٦٦ه ./ ٨٣١م بمتاراً الحدود إلى كبادوكيا، وهماك حاصر المأمون هرقلة بعد أن عادت هذه المدينة إلى أيدي البيزنطيين، ولهرقلة أهمية إستراتيجية كبيرة في منطقة كبادوكيا، فهي من أسع مدتما وحصوتما، و تمكن المأمون من دخول المدينة بعد حصارها، ثم تجاورها وانتقل إلى مناطق متعددة، وهما قرر المأمون تقسيم الجيش، ليتمكن من

- مريد من اقتماميل عن احتفالات الإمبراطور ثيوفيل بانتصاره في عام ٢٦٦هـ . ٢٨١/م ينظر فاريليف انغرب و الروم من ٩٧- ٩٨-٩٩-٩٠.

أسبقوي تاريخ البعقوي، ج٢ ص ٢٦٥، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص ٢٥٥، س الأثير الكامن، ج٢، ص ٢٤٩، الرعاوي الجهول تاريخ الرعاوي الحمول تاريخ الرعاوي الحمول تاريخ الرعاوي الحمول.
 خمول، ص ٣٨-٢٩.

تحقيق التصارات متعددة في وقت واحد، فقسم توجه من طوانة باتجاه الملد والحصول الأحرى وكان بقيادة الخليعة المأمون الدي توجه إلى وكان بقيادة الخليعة المأمون الدي توجه إلى وقليم المطامير وتمكن من فتح حوالي التي عشر حصاً و مطمورة، و الإقليم المطامير، أهمية كبيرة عاصة وأن المطمورة كانت مكاناً لتخزين الحبوب و خاصة القمح فباستيلاله عليها يؤمن عروباً كبيراً من الحبوب لجيشه، وتوجه أبو إسحق أخو المأمون إلى داخل كبادوكها، وتمكن من الاستيلاء على ما يقارب تلائين حصاً و مطمورة و منها "حصن حرديلية" وتم تحريب هذه الحصون. (1)

أما القسم الأخر من الحيش الذي كان يقيادة العباس بن المأمون، فقد اصطدم مع قوات الإمبراطور ثيوفيل الذي توجه تحارية المسلمين، والكه أصيب بحريمة كبيرة على يد العباس، والذي

<sup>-</sup> يمي بن الأكثم: أبو عمد يمين بن الأكثم بن عمد بن قطن بن معمال بن مشيخ التنهمي الأسهدي المروزي من وقد أكثم بن صيمي التنهيمي حكيم المرب ، وقد اشتهر يمين يخبرته المسكرية وعلمه وقد قلاء الأمواد قطاء القطاة وتدبير أهل مملكته باليصرة، ابن علكاد : وهيات الأعياد، ج1،من124، الصفدي: تحفة دوي الألياب ، ج1، من127.

<sup>&</sup>quot; - البعقوي، تاريخ البعقوي، ج٢ ، ص ،٢٦٥، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ح٨ ،ص ،٢٠٥ لأردي. تاريخ الموصل ص١٤٥، الأثير: الكامل ص١٤٥ ، ابي عطدود تاريخ ابي علدود، ح٣ ص ٢٥١، الله ما ٢٥٠، الكير،ج٤٠، من ٢٨٦-٢٧٩، القريري: المقمى الكير،ج٤٠، من ٢٨٦-٢٧٩، القريري: المقمى الكير،ج٤٠، من ٢٨٩-١٠٠، السبوطي تاريخ الجهول تاريخ الرهاوي بحهول، السبوطي تاريخ المواوي الجهول تاريخ الرهاوي بحهول، من ٢٠٠، الرهاوي الجهول تاريخ الرهاوي بحهول، من ٢٠٠، يذكر المؤرج السرياني ميخائيل بأن الحصل الذي توجه نحوه المأمود هو حصل لقلود و لم يملح في احتلاله، السرياني: تاريخ ميخائيل السرياني الكير،ج٢ يص ٤٠.

تمكن من قتل أعداد كبيرة من حدود الإمبراطور وتمكن من السيطرة على عدد من الحصوب الرومية ،الأنطيقون، الأحرب،و حصين. (١)

ويبدو أن الإمبراطور البيزبطي ثيوقيل لم تكن لديه البية لمتابعة الحرب مع المسلمين أو حتى مواجهتهم، لدلك و منذ أن سمع بأن الخليعة المأمون احتار الحدود أرسل إلى المأمون وهو في أذبة سموراً رومياً عرض على المأمون رسالة من الإمبراطور، يعرض قيها على المأمون إطلاق سراح الحسمة أسير و قد بدأ الإمبراطور الرسالة باسمه عزلا أن المأمون رقض طلب الإمبراطور ثيوفين، فكان لزاماً على الإمبراطور أن يعمل على الدفاع عن حدوده و لكن من دون فائدة. (1)

وم تذكر بعض المصادر بشكل واضح أن الإمبراطور ثيوفيل عرض على المأمون قث الأسرى والهداة والم تذكر أيضاً مدتما او إعا ذكرت فقط بأن الإمبراطور ثيوفيل أرسل كتاباً للمأمون بدأه بنعسه الذلك غضب المأمون، وا تذكر المصادر بأن سبب حملة المأمون في هذا العام غضبه من الإمبراطور من طريقة الكتاب الذي أرسله للمأمون، والم تذكر المصادر مضمون الكتاب، فهن وصن للمأمون كتابان من الإمبراطور ثيوفيل،ويسبهما توجعه المأمون نحو الحدود؟ أم أن الكتاب الذي وصل إلى المأمون بعد أن دعل المأمون الأراضي اليزبطية اللهمون الحدود؟

 <sup>-</sup> أيعلوي. ثاريخ المعلوي ج٢ ص٥٤٩. فازيليف: العرب والروم ص١٠٢ العربي الدوية بيرنطية
 من١٨٨. مؤلف جمهول: العيود والحدائق من١٧٥.

<sup>&</sup>quot; - انظیری. تاریخ الرسل والملوك، چ۸ مص۱۲۰، فاریلیف: العرب و الروم ص۱۰۶ این الأثیر الكامل، ج۱ ، ص۲۱۹، مؤلف مجهول: المیود و الحدائق می۳۷۵–۳۷۵.

<sup>&</sup>quot; - العبري. تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ بص١٦٥، ابن الأثير:الكامل ج.٦ ص٤١٩، مؤلف بحهول العبوب و الجدائق مر٢٧٤-٢٧٩، وهاعي: عصر المأمود، ج.١،ص٢٩١.

وهدا السبب ( الكتاب) لا يمكن أن يكون هو السبب الحقيقي لحملة المأمون في هذا العام، ولكن ربحا أراد المؤرجون أن يقاربوا بين ماحصل مع الخليعة هارون الرشيد و الإمبراطور يقعور الذي أساء للرشيد في كتابه، وشن الرشيد حملته عليه، واستولى بما على هرقلة، مع ما حصل بين المأمون وثيوفين من خلال هذا الكتاب ،و هناك مصادر أخرى تذكر بأن الإمبراطور ثيوفين أرسن للمأمون كتاباً مع العالم النحوي جان يعرض عليه مئة ألف ديبار، وقك الأسرى وعددهم سبعة آلاف أسير وأن يترك المأمون الحصون و المدن التي استولى عليها، وأن يعقد الطرفان هدمة مدتها خس سوات. (1)

وم يردّ المأمون على كتاب الإمبراطور هذا، وإنما تابع مسيره إلى كيسوم، ومن ثم إلى دمشق، وعلى الأرجع بأن الخليمة المأمون ورده كتابان من الإمبراطور ثيوفيل، الأول عندما سمع الإمبراطور بأن الخليمة قد جمع حيوشه وتوجه إلى الأراضي الرومية، والثاني بعد أن تمكن المأمون من الحصون الرومية.

أما موقف الإمبراطور ثيوفيل هذا، فيرجع إلى أن الإمبراطور لم يكن في وضع يسمح له بأن يعتج جبهتين مع المسلمين، حبهة في الأملس، و الأحرى مع المأمون.

أما المصادر اليونانية، فتدكر بأن الخليمة المأمون ردَّ على الإمبراطور ثيوفيل بكتاب حاء فيه: إني مبرم الصلح بشرط أن تنادوا بي ملكاً عليكم، أما الضريبة، كثيرة أم قليلة، فلست أعارضكم فيها، ولم يرد الإمبراطور على كتاب المأمون هذا. (٢)

" - السرباني: تاريخ ميحاتيل السرياني ،ج٣ ، من ٤١ ، ابن العيري: تاريخ الزماد ، من ٣٨.

<sup>&#</sup>x27; - البعقوبي: تاريخ البعقوبي بص 29.

لا يمكن هما تصديق هذا الكتاب أو تكذيبه، خاصة و أن المصادر العربية لم تذكر هذا الكتاب، لدلك يحب أحد هذه الرواية بحذر إلى أن تظهر مصادر أخرى تؤكدها أو تنفيها، وندكر طصادر اليونانية بأنه كان من تتاثج هذه الحملة أن أمر المأمون بذبح ما يقارب عشرين ألف شخص، وبيع سبائهم وأولادهم في معسكر المسلمين، وتعب أموالهم،أما فيما يتعلق بالمدن والحصون والقرى التي سيطر عليها للسلموي، فقد عمل المأمون و قادته على تدمير أسوار اللذي وحرق القري والمحاصين، وهدم كل ما يمكن أن يستخدمه البيز طيون للدقاع عن مديمم أو للتحصن بما. (^^ ويلاحظ هنا بأن المأمون عمل على صرب الحياة الاقتصادية و المعيشية في هذه المدن و الحصون. لكي لا يتمكن البيزنطيون من إعادة إعمار ما هلَّم إلا بعد مدة طويلة؛ أما بالنسبة إلى قيام المسلمين بقتل البيزنطيين، فهذا العدد من المكن أن يكون مبالعاً فيه، فإذا أراد المسلمون أن يقتلوه البيزنطيين، فإنهم يقتلون أعداداً، ليشروا الخوف والرعب في قلوب السكان، ولكنهم يتركون الباقي معهم كأسري، لتكون ورقة في يذهب، يماوضوا من خلالها كما حرت العادة. وهكله وبعد هذه الانتصارات الكبيرة التي حققها الخليمة المأمون وحيشه عاد إلى كيسوم، بسبب قدوم الشتاء؛ خاصة و أن المسلمين يفضلون أن تكون غزواتهم في الصيف والربيع، ليتمكنو، من تأمين لهاء والكلاُّ لجيادهم، ولأتمم يعضلون الطقس المعتدل على الطقس البارد، وبعد ذلك عاد الخليمة المأمون إلى دمشق. (١)

<sup>&</sup>quot; - البعقوبي - تاريخ البعقوبي ص219. الطيري: تاريخ الرسل والملوك ، ج.٨ ، مص210 - ابن الأثير - الكامل. ح.١ ، ص219. ابن عطدود: تاريخ ابن محلدود، ج.٢ ، ص201.

ه بكن المأمول يرغب في أن يبهي حريه قبل أن يحقق هدفه وطموحه، وهو التوجه إلى الفسططينية، لدلك ما إلى سبحت له الفرصة، واستنب الوضع الداخلي المصطرب في مصر أن على عمل على تجهير الجيوش من حديد والتحضير لحرب طويلة، كان الهدف منها الاستبلاء على أرض الروم البيرنطيين، وتوطين العرب المسلمين فيها، و هذا ما يثبته قوله حين جهر لحملته هده الأوجه إلى العرب، فآني بحم من البوادي، ثم أنزلهم كل مدينة افتتحها حتى أصرب إلى القسططينية )). (1)

ولهذا العرض أعد المأمول العدة، فحهز حيثاً كبيراً، وقام بعرض الأموال والقمع والنيران والحمال على كل المدن، وخاصة مدل الجزيرة العرائية، وبالاد الشام، لتمويل الحيش الذي سيتوجه نحو بالاد الروم البيزنطيين ، والأن طموح المأمون كان يكمل في توطين العرب المسلمين في بلدن البيزنطية، فقد أخذ معه أعداداً كبيرة من الصناعيين و البنائين والعمال من عتلف المدن لتنعيذ عنططه. (1)

<sup>-</sup> كان مصر تماني من مشاكل واضطرابات داخلية كثيرة، فقد ثار الأقياط في مصر بسبب الضرائب الباهظة شغروضة عليهم، كما أتهم كانوا معرضين للمديد من القيود فقد كانوا عرضة للسلب والنهب ،كما كانت كنالسهم عرضة للهدم وخاصة أثناء ثورتهم ضد العياسيين، بالإضافة إلى سيطرة جاعة من عرب الأبدلس شمين عن ديارهم على ميناء الإسكندرية ، فاروق: العياسيون الأوائل، من 194، كاهن تاريخ العرب وانشعوب الإسلامية، من ٧٤.

أب البعثوبي. تاريخ البعثوبي ج٢ من ٤٦٩، العش: تاريخ الخلافة العياسية عصر ٢٩، رفاعي عصر العامون، ج١٤ من ٢٩٢.

<sup>&</sup>quot; مؤلف همول. العيول والحدائق، ص٢٧٥، السرياني: تاريخ ميخائيل السرياني الكبير، ح٣ ،ص ٤١، الرهنوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول ،ص ٣٩.

کیلیکیا،(۲۰

وبعد هده التحهيزات توجه المأمون في عام ٢١٧ه ./٢٢٨م بحيث عرمرم يتحاور عدد أفراده مثني ألف رحل، وهنا أيضاً يتابع المؤرخون عادتهم في تضخيم عدد أفراد الجيش العربي الإسلامي ليبيوا أهمية العمل الذي يقوم به هذا الجيش، و أخذ الخليعة المأمون معه أولاده ورحوته وأقاربه وصافة ولى عدد من القادة الأقوياء المشهورين في دولته ، وتوجه بحيثه الصخم إلى أب وصل حصن الولوة، فحاصره ما يقارب مئة يوم. (")

فلماذ اختار الخليمة المأمول حصل الولوة بالتحديد كي يكون الهدف الرئيس لحملته؟ إن الولوة تعد منطقة حصيبة لها أهمية كبيرة، كوتما نقطة متوسطة على طريق منطقة كيليك بين طرسوس والطوانة، وعندما يسيطر عليها يتمكن المأمول من السيطرة على منطقة دروب

وعمل المأمون على تشديد الحصار على حصن لؤلؤة، و لكنه لم يتمكن من فتحه أو السيطرة عليه عليه، أو حتى عقد صلح مع أهالي الحصى، و لذلك أصر الخليعة المأمون على السيطرة عليه وإسقاطه ولأجل هذا أمر ببناء حصين يحيطان بحصى لؤلؤة، الحصل الأول: كان بقيادة أخيه أبي رسحاق والداني: كان بقيادة قائد يدعى حبلة، و قام أبو إسحاق بوصع محمد بن العرح بن أبي العرح بن أبي المبت بدلاً عنه في قيادة الحصى ربما ليتوجه إلى أخيه المأمون في سلموس، وأشرف على قيادة المقوات الموجودة، لحصار لؤلؤة القائد عجيف بن عبسة، وترك المأمون لؤلؤة بعد أن

انصبري. تاريخ الرسل والملوك، ج. عص ٦٣٧، الأزدي: تاريخ الموصل ، ص ٤٠٨، اس الأثير الكامس. ح. ٤ ، ص ٤٣١، المقريزي: المقفى الكير،ج.٤ ،ص٣٨٧.

<sup>\* -</sup> أسترمج: بلدان الخلافة الشرقية، ص111-110.

أماب عبد القائد أحمد بن سطام ليتابع مهمة الإشراف على القوات العربية المسلمة، وتوجه مع قوات أحرى بحو سلموس ليكمل خطته في السيطرة على المدن والحصون البيربطية . ('') وغكى أهن لؤلؤة من أسر القائد عجيف في أثناء الاشتباك مع عدد من الحبود البيربطيين وأرسلو، إلى الإمبراطور ثيوفين يلمونه يأسرهم عجيف، ويطلبون العول منه، سارع الإمبراطور ثيوفين بحيث صحم ليواجه به المسلمين معتقداً بأنه سيتمكن من هزيمة العرب المسلمين بعد أن ثم أسر عجيف، ولكن الخليمة المأمون عدما علم يقدوم ثيوفيل أرسل للقوات العربية المرابطة في الحصين الخيطين بحص لؤلؤة بالتوجه للتصدي للإمبراطور و قواته، و بالعمل تمكنت قوات التحصيات الموجودة من هزيمة الإمبراطور وقواته، والاستيلاء على غنائم كثيرة كانت بحورة البيزبطين، وهنا وصلت الأبناء إلى حاكم لؤلؤة بأن الإمبراطور ثيوفيل قد هزم، و هكذا فقد الحاكم أي أمن بمناعدة البيزبطين له خاصة وأن المأمول كان قد منع دخول الطعام والمؤن للحصن، فسيطر الحوع و الضعف على أمل الحصن، فرأى أن يتعاوض مع الأسير لديه، وهو القائد عجيف بأن يعطي المأمول الأمان الأهل لؤلؤة، وحدث هذا بالعمل، واستوني المسلمون على الحصن، وأسكنه المأمون الأمان الأهل لؤلؤة، وحدث هذا بالعمل، واستوني المسلمون على الحصن، وأسكنه المأمون الأمان الأهل لؤلؤة، وحدث هذا بالعمل، واستوني المسلمون على الحصن، وأسكنه المأمون الأمان الأهل لؤلؤة، وحدث هذا بالعمل، واستوني المسلمون على الحصن، وأسكنه المأمون الأمان الأهل لؤلؤة، وحدث هذا بالعمل، واستوني المسلمون على الحصن، وأسكنه المأمون الأمان الأهل المهدة المسلمة. ('')

...

<sup>&</sup>quot; – مؤلف يمهول: العيون و الحدائق من ٣٧٥، عازيليف: العرب و الروم عن ١٠٠٠.

أنظيري، تاريخ الرسل والملوك، ج٨،٥٠٥، ١٢٥، الأردي: تاريخ الموصل، ص ٤١٨ ابن الأثير الكدس،
 ج١، ص ٤٢١، مؤلف جمهول: العيود والحدائق، ص ٢٧٥، ابن محلدود: تاريخ ابن محلدود، ج١، ص ٢٥١، مر ٢٥٠، مريفيت: العربي: الدولة البيرطية عص ٢٨٠.

كان المأمون بنتهج سياسة مختلفة عمل سبقه مل خلفاء بني العباس، فقد كان يهدف إلى توطين الفيائل العربية والعمل على استقرارها في المناطق المستولى عليها من الأراضي البيرنطية، لدلث فوله عندما كان يستولي على مكان ما كان يعمل على إقامتهم هباك وجعل هذا المكان موطبًا لهم () وهكدا بمحت خطة المأمون بالعمل على إسقاط الحصل اقتصادياً، فبعد أن يتم تدمير البي التحتية للحصل لى تتمكن القوات المرابطة هباك من متابعة المقاومة، ولدلك فقد وجد حاكم الواوة بالقائد الأسير لديه المنقد الذي سيساعدهم في إنقاذ الحصل من التدمير، وقبل المأمون عرض حاكم الواوة الأنه الم يكن يرغب بتدمير مثل هذا الحصل الاستراتيجي، الم كان يرغب في الاستمادة منه.

يلاحظ في حصار المسلمين لحص لؤلؤة و السيطرة عليه، بأن المؤرخين السريان م يذكروا تعاصيل حصار حصل لؤلؤة وكيمية الاستيلاء عليه ، و لكن يلاحظ بأنه ثم ذكر حصل آخر يدعى لقلون، وبأن عميف هو من حاصره، ثم استسلم له الحصل ولكن يختلف المؤرخون السريان في تحديد العام، فيذكرون بأنه كان قبل عاميل من تاريخ الحصار (١٦)، أما الكتاب الثاني لابن العبري، فهو يذكر تعاصيل حصار لؤلؤة والسيطرة عليه، وأسر القائد عميف، ومن ثم سيطرة المسلمين على الحصل، وبما أن أسلوب المؤرخين هو نقل الأخبار عمل سبقهم من

أنبعقوبي تاريخ البعقوبي، ج٢،ص٤٦٠ ٤٧٠، ركار: التاريخ العباسي، ص٧٣،العش تاريخ عصر لحلافة العباسية، ص٩٧.

<sup>\* -</sup> السرباني: تاريخ ميخائيل السرياني، ج٢، ص ٤١.

للورحين، فقد تناقل المؤوخون السريان هذه الحادثة و أشاروا إلى أنَّ عجيف حاصر القلون و من ثم استسلم الحصن. (1)

وتحدر الإشارة إلى أن المؤرخين السريان ذكروا بأن المأمون قام بجمع العمال و السائين وأعد حيشاً ضعماً للتوجه إلى بلاد البيزيطيين و لكن لبناء مدينة الطوانة. (٢)

وهما يجب على القارئ أخد الرواية العربية و التاريخ العربي الدقيق، و ذلك لأن المؤرخين العرب طسلمين يذكرون الأفعال التي يقوم بما الخلفاء بدقة متناهية.

بعد هذا الانتصار الذي حققه العرب المسلمون بالاستبلاء على الولوة، أحس الإمبراطور البيزيطي ثيوفيل بأن الخليفة المأمون لن يقف عبد هذا الحد بل سيعمل حاهداً للاستيلاء على أكبر قدر محكل من الأراضي البيزيطية، لذلك فكّر بأن يرسل للخليفة المأمون الرسل للتعاوض معه و عرض عليه الصلح والعدية وجاء في الكتاب الذي أرسله الإمبراطور ثيوفيل للخليفة المأمون وبدأه بنعسه (رأما بعد فإن احتماع المعتلمين على حظهما أولى بحما في الرأي مما عاد بالضرر عليهما ولست خرّياً أن ثَدَع لحظ يصل إلى غيرك حظاً تجوره إلى نصلك وفي علمك كافي عن يحبارك وقد كن كنت كتبت إليك داعياً إلى المسالمة راغباً في فضيلة المهادمة لتصع أورار الحرب عنا وبكون كن واحد لكن واحد ولياً وحرباً مع انصال المرافق والفسح في المتاجر وقك المسائر وأس الطرق والبصة، فإن أبيت فلا أدب لك في الخمر ولا أرخرف لك في القول فإني لخائض إليك غمارها

أسرياي تاريخ ميخائيل السرياني الكير، ج٢، ص٤١، الرهاوي المجهول تاريخ الرهاوي جمهور،
 مر٤٤، ابن العبري: تاريخ الزمال عمر٢٨.

<sup>&</sup>quot; - ابن العبري: تاريخ الرمان ص٢٨.

آحد عليث أسدادها شانًا خيلها ورحالها وإن أفعل فبعد أن قدمت المعذرة وأقمتُ بيني وبينث علم الحجة والسلام)).

بعد وصول الكتاب للمأمون ود عليه يكتاب آخر جاء فيه (وأما يعد فقد بلعي كتابك فيما سألت من الهدنة ودعوت إليه من الموادعة وخلطت فيه من اللين والشدة مما استعطعت به من شرح المناجر واتصال المرافق وقك الأسارى ورفع القتل والقتال قلولا ما رجعت إليه من إعمال التودة و الأحد بالحظ في تقليب العكرة وألا أعتقد الرأي في مستقبلة إلا في استصلاح ما أوثره في مُعتقبه لحملت حواب كتابك لحيلاً تحمل رجالاً من أهل البأس والمحدة والبصيرة ينارعوبكم عن تُكلكم ويتقربون إلى الله يدمائكم ويستقلون في ذات الله ما ناهم من ألم شوكتكم ثم أوصل بي تكلكم ويتقربون إلى الله يدمائكم ويستقلون في ذات الله ما ناهم من ألم شوكتكم ثم أوصل رابهم من الإمداد وأبلغ لهم كافياً من العدة والعناد هم أظمأ إلى موارد المايا منكم إلى المسلامة من علوف معرضم عليكم موعدهم إحدى الحسين عاجل غلبة أو كريم منقلب غير إني رأيت أن أتقدم إليك بالموعظة التي يثبت الله بما عليك الحجة من الدعاء لك ولمن معك إلى الوحدائية والشريعة الحبيفية فإن أبيت فقدية توجب ذمة وثبت نظرةً وإن تركت ذلك فعي يقين المعايية ليعون عن الإبلاع في القول والإغراق في الصفة والسلام على من اتبع الهدى)). (1)

نظيري تاريخ الرسل واللوك عج ٩ ٢٨٣٠.

لأردي. تاريخ الموصل؛ ص ٤٠٨.

من حمن الكتاب (')، وعلى الأرجع بأن من حمل الكتاب إلى الخليفة المأمون كان ورير الإمبراطور ثيوفيل، وذلك لأن الخلفاء المسلمين كانوا يدفقون كثيراً على الشحصيات التي تحمن هم مثل هذه المبادرات، و ينظرون يشكل كبير المكانتهم، أما عن قمحة الكتابين، فيلاحظ بأن الإمبراطور البيرنطي ثيوفيل كان يرغب و بجدية أن تتوقف الحرب بين الطرفين، ودلك لعدم قدرته على خوض غمارها، خاصة و أن العرب المسلمين كانوا قد سيطروا وبشكل كبير على عدة أماكن ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة للبيزنطيين، ولذلك حاء كتابه وهو يحمل في طياته شيئاً من اللين .

أما عن رد المأمون و ما تضمه خطابه، فيلاحظ بأن ما طلبه المأمون من الإمبراطور وهو الدخون في الإسلام نوع من أنواع التهكم، فمن غير الممكن أن يقبل الإمبراطور بمثل هذا الطلب، و يبدو بأن المأمون كان واثقاً بأن الإمبراطور لن يقبل عرضه، كما أن الخليمة المأمون كان قد أعد العدة الاستكمان خطته التي رسمها، وهي الوصول إلى عمورية، ومن ثم إلى العاصمة البيزنطية القسطيطيية.

ولذلك م يكن البيز مطبود قد أفاقوا من صدمة استيلاء المسلمين على الواؤة حتى طلب الخليمة المأمون من ولده العباس التوجه إلى الطوانة، و إعادة بنائها بشكل قوي ومتين، لتكود حصماً مهيماً قوياً يتمكنون من علاله إرسال القوات باتجاه العاصمة البيز نطية.

وبالفس توبعه العباس في العام ٢١٨هـ ./٨٣٣م باتجاه الطوانة، لإعادة بنائها وتحصيمها، آحداً معه العمال والبنائين والحرفيين ويدؤوا ببناء المدينة وقد بلعث مساحة الطوانة ميلاً عربياً مربعاً،

<sup>&</sup>quot;- فازيليف: العرب و الروم، من ١٠٨.

وأحيطت المدينة بسور امتداده ثلاثة فراسخ (''، وكان للسور أربعة أبواب على كل باب حصن لحماية المدينة .('')

كان المأمون يأمل في أن يسكن الطوانة بالمسلمين، لذلك بدأ يعرض على البلاد الإسلامية إرسان الحبود لإسكان الطوانة والإعداد الحسلة جديدة للاتجاه نحو العاصمة البير بطيقة و فدا كتب الخليفة المأمون إلى أخيه أبي إسحاق بأن يعرض أربحة آلاف رجل على كل من فلسطين ودمشق و حمص والأردن، وبأن يعطى لكل فارس منهم مئة درهم، و لكلّ راحل أربحين درهما، وأرسس إلى مصر و فرض عليهم إرسال العرسان، كذلك أرسل إلى الحزيرة و يعداد و قنسرين و أحد منهم ألف رحن، و بعد أن تجمعت هذه الأعداد توجه قسم من هؤلاء العرسان نحو الطوانة، ليكونوا تحت رمن المأمون، ولذى توجه العباس إلى الطوانة دعا الروم البيزنطيين الموجودين بها إلى الإسلام، أو الجزية، أو السيف، فقبل البعض دفع الحرية، أما القسم الذي بقي مع المأمون ، فلا يعلم إن كان أسلم هذا القسم أم أن المأمون أحدهم معه كأسرى ، وقد توجه إلى داعن الأراضى البيزنطية.

الفرسخ: مقياس من مقاييس الطول يقدر خلافة آميال أو غانية عشر ألف قدم، الجوهري: الصحاح في الله والمدوم، ج١،م٠٢٣٠.

أ - الطيري. تاريخ الرسل والملوك ج.٨ من ٣٩٥ ، الأردي. تاريخ للوصل من ٤٦٠ ، المسعودي: مروج النعب، ج٣٠من٨٥٥، ان الأثير. الكامل، ج٩٠ من ٤٤٠-٤٤١، ابن كثير البداية والنهاية، ح١٠من٨٧٨، النعب، ج٣٠من٨٥٥، ابن كثير البداية والنهاية، ح١٠من٨٥٥، السريان الكير، ج٣٠ من ٤٤١١ي مسكويه: تجارب الأمم بعن٤٩٤.

أ لأردي. تاريخ الموصل ص ٤٩٧ ، ابن الأثير: الكامل ،ج١ ، بض ٤٤٠ ٤٤١ ، ابن خطنوا تاريخ بن خطفوا ، ابن خطفوا تاريخ بن خطفوا، ح١٠ من ٢٠٨ ، المرباني الكامل ، ٢٠٨ ، الأمم ، ص٤٩٤ ، السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص ٢٠٨ ، السيابي تاريخ مبخائيل السيابي الكيم، ج٢ ، بض ٤٤١ ، الوكيل ( محمد السيد): العصر الدهبي للقولة العباسية، دمشق، دار القلم، بيروث، الدار الشامية ، ١٩٩٨م، ص ٢٧٢.

كان الإمبراطور ثيوقيل ما يزال يرغب في أن يتم عقد هداة بين الطرقين العربي المسلم والبيرسلي، وأن يحفظ عمله و شعبه من خوض غمار حرب جديدة لا تعرف ما هي نتائجها، لذلك وحه إلى الخليمة المأمون حطاباً يعرض عليه بأن يتكفل الإمبراطور بإعادة بعقات حملة المأمون كاملة، وأن يعث ما لديه من أسرى من دون قلاء ، وأن يقوم البيزيطيون بإصلاح ما هذم و خرب من شعور العرب المسلمين، بشرط أن يوقف المأمون الحرب ضد البيريطين، وكالعادة رفض الخليمة المأمون عرض الإمبراطور ثيوقيل ، وأرسل له مع الرسول البيريطي قوله :" أما عرضت عن رد المعقات فإني أتبع ما حاء في كتابه تعالى على لسان بلقيس" وإني مرسلة بحدية مناظرة م يرجع المسلون، فلما حاء سليمان قال أتحدوسي بمال قما آتاي الله خير مما أتاكم بل أنتم بحديثكم المرسلون، فلما حاء سليمان قال أتحدوسي بمال قما آتاي الله خير عما أتاكم بل أنتم بحديثكم أحد رجلين رجل أراد الله و الدار الأخرة قد أباله الله ما غي، أو رجل أراد عرض الديا، فلن يعكه الله، أما ما عرضت من إصلاح ما خرب الروم من أرض المسلمين ، فإني إن خربت أرض الروم إلى آخر حجر لم يجز ذلك في الثار، والا امرأة عشرت بعقالها فصرخت و محمداه و محمداه الم حمداه المرحم إلى سيدك وليس بيني و بينه إلا السيف يا غلام اضرت بعقالها فصرخت و محمداه و محمداه المرحم إلى سيدك وليس بيني و بينه إلا السيف يا غلام اضرب الطبول". (1)

بعد أن رفض الخليفة المأمون عرض الإميراطور ثيوفيل، و أرسل جيوشه، و قد تمكن من الاستبلاء على عدد من الحصون( لم يتم ذكر أسماء هذه الحصون) (<sup>(1)</sup>، و لكن المأمون م تساعده الطروف لاستكمال مشروعه، فقد مرض مرضاً شديداً في البذندون، ومن ثم ثوفي في عام

<sup>\* –</sup> السَّمُودي:مروج الدهب وج؟؛ من ١٩٥٩–١٥٩ .

<sup>&</sup>quot; - فازيليف: المرب و الروم ص ١١١، الوكيل: العصر النعبي للنولة المياسية ص ٢٧٩.

٨٢١٨هـ /٨٣٣م، ودقى في طرسوس في دار كانت لخاقان خادم الرشيد ووضعوا على الدار مئة رجل من أهل طرسوس وغيرهم لحراسة القبر .(١)

بعد أن توفي فلأمون تسلم عرش الخلافة الإسلامية أخوه أبو إسحاق و لقب بالمعتصم بالله ، وكان أون عمن قام به المعتصم بعد تسلمه الخلافة أن أمر بتخريب ما أمر فلأمون بعمارته وبنائه في مدينة الطوانة ، و من ثم عمل على تحميل السلاح و الآلات التي أحصرها المأمون معه، و عمن على إحراق ما لم يستطع حمله من معدات و طعام و مؤن، وأعاد المعتصم الناس إلى بلادهم بعد أن كان يأمل في إسكافهم الطوانة، و من ثم عاد إلى يغداد. (٦)

ويبدو أن المعتصم قام بذلك الأنه لم يكن في وصع يسمح له في متابعة ما قام به المأمون على الجبهة الخارجية، فهو خليمة حديد عليه بداية أن ينظم أمور دولته الداخلية بعد وفاة أخيه المأمون ومن ثم يلتمت للجبهة الخارجية مع البيزنطيين.

مى سبق يلاحظ بأنه في السوات الأحيرة من حياة الخليعة المأمون كان يحاول خلالها أن يعيد ما فقدته هيبة الخلافة العباسية من أحبار التصارات المسلمين على العدو الرئيس الدولة البيزيطية، كما ويلاحظ بأن الخليعة المأمون ورث عن أبيه الخليعة هارون الرشيد الكبرياء و العنعوان اللذين امتار بمما الخلعاء العباسيون وتحسد ذلك في رفضهم لطلبات الأباطرة البيزيطيين في الصلح، والعمل على استعلال مواقف ضعفهم في السيطرة على حصوتهم و قلاعهم.

استعودي التبهه والإشراف عمرة - ٦، الطيري: ثاريخ الرسل والملوك، ح١،٥٥٥، ابن الأثير لكاس مدا ١٤، الرسلي المدائق ص ١٩٠، الأرسي علاصة الدهب المسوك، من ٢١، الأرسي علاصة الدهب المسوك، من ٢٢، الأرسي علاصة الدهب المسبوك، من ٢٢، عن ثاريخ المرب، ج٢، من ٢٧٣.

أ - الشمودي: مروح الدهب، ج١٥٥/١٥٤، ابن الأثير: الكامل ج١ من ٤٣٩، ابن كثير: البداية وانسهاية، ج١٤٥/١٥٥، ابن مسكرية: تجارب الأسم من ٤٧٠.

كما وغير الخليمة المأمون بعقلية حربية كانت تقدف وتخطط بشكل منظم للسيطرة على العاصمة البيرنطية، ولكن المنية وافته قبل أن قلم يتمكن من تحقيق حلمه ،في إسكان العرب في المدت البيرنطية، ويلاحظ أنه في عصر الخليمة المأمون، بدأ العنصر التركي يظهر بشكل واضح في قبادة الحملات العسكرية، وتما يثير الاستعراب بأن هناك عدداً من المؤرخين والكتاب كانوا يردون سبب توجه المأمون إلى الحرب مع الروم البيزنطيين هو العالم ليون، حين علم المأمون بوجود عام مبدع يدعى ليون موجود في القسططينية، وعرف عن المأمون حبه و تعلقه الكبير بالعلوم الرياضية، لذلك طلب الخليمة المأمون رؤية العالم ليون، إلا أن الإمبراطور ثيوفيل رفض طلب المأمون، لذلك عليه المأمون وأعلى الحرب (". و هذا سبب غير منطقي، وإعا يدن على المأمون، لذلك تأثر الخليمة المأمون وأعلى الحرب (". و هذا سبب غير منطقي، وإعا يدن على قصر في نظر من أعداد تعده الرواية ، مما دفعهم إلى اعتلاق الأسباب الواهية، لعدم قدرتهم على البحث عن السبب الحقيقي،

أما البعض الآخر فيذكر بأن الحرب قامت فحأة من دون سابق إدار أو سبب واضح. (")
وينقل الكثير من المؤلفين الأحداث هكذا، وهذا أيضاً غير منطقي، ويندو أنّ إهمان المأمون المحبهة الخارجية جعل المؤلفين ينسون واجب الجهاد الإسلامي المفروض على كل مسلم، لحماية حدود دولته وأسها، وبالفعل أهمل الخليمة المأمون الجانب الحدودي لدولته، ولكن حتى تُمكّن من تنظيم أمور دولته الداخلية ، وقد عمل جاهداً على توجيه خملات منظمة و دقيقة وناجحة إلى عمق الدولة اليزبطية.

<sup>&</sup>quot; - سيديو: تاريخ المرب ۽ من١٨٨.

<sup>· -</sup> العريني: الدولة اليرطية عص٢٧٧.

ثالثاً: العلاقات العباسية البيزنطية السياسية والعسكرية زمن الخليفة المعتصم بالله ٢١٨ه. ٨٣٣/.

تسلم أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد الملقب بالمتصم عرض الخلافة الإسلامية في عام ١٩٨٨ / ١٩٨٨م، و منذ اليوم الأول لاستلامه رمام الحكم و السلطة، بدأت الأرمات الدخلية والاصطرابات تتطور في أرحاء البلاد الإسلامية، فمن رفض عدد من القادة والحدد مبايعة المعتصم، والمطالبة بابن المأمول العباس عليمة لأبيه، إلى خروج الخرمية (١) وانتشارهم بشكل كبير، ومن ثم ثورة الرط وما ترتب عليها من ضعط على الخلافة، و ما إلى ذلك من الثورات الداخلية التي انتشرت في أنحاء الدولة بأكملها، لذلك عمد الخليمة الجديد المعتصم بالله منذ البداية إلى العمق على التخلوف و أنحاء الدولة بأكملها، لذلك عمد الخليمة الجديد المعتصم بالله منذ البداية كثيراً بالأحداث عارج حدود دولته، بل كان همه الأكبر محاولة بشر الهدوء في أنحاء دولته. (١) كثيراً بالأحداث عارج حدود دولته، بل كان همه الأكبر محاولة بشر الهدوء في أنحاء دولته. (١) المناسب الأخر كان الإمبراطور البربطي ثبوفيل في وضع غير حيد ، فقد كان يعمل على استعادة صقلية من المسلمين، لذلك لم يسمة الاستعلال الأوضاع الناخلية المضطربة للخلافة المعاسية ومهاجمة حدودهم. (١)

" - سبتم الحديث عن الخرمية في القصل الرابع من الرسالة.

بعثوبي تدريح البعثوبي، ج١٤٥ من ١٤٧٤ ابن عباط: تاريخ عليقة بن عباطبه ١٤٧٦ - ١٤٧٦ الأردي.
 تدريح سوصر، ص١٤١٥ الجوري: المنظم، ج١١ عص١٠٠. ابن علكان: وقيات الأعباد، ح٤٥ ص١٤٥ المعيى سور أصلام النبلاء، ج١٤٥ من ٢٩١ السيوطي: تاريخ الخلقاء، ص٢٩١.

<sup>&</sup>quot; - الريد من التماصيل حول خرب صقلية ينظر فاريليف: العرب و الرومياس ١٣٩ وما بمدها.

وبلاحظ في السنوات الأولى لحكم الخليفة للعنصم أنّ هناك اختلافاً في الروايات التاريخية حون ما قام به بلسلمون من غارات باتجاه الحدود الإسلامية البيزنطية، و هناك مصدر وحيد يدكر بأن الحسن بن مصعب غزا بلاد الروم البيزنطيين في عام ٢٢٠هـ /٨٣٤م، و لكنه ثم ينجع في غزوته هذه، وإنما أسر مع جيشه. (1)

وم يتم تحديد المنطقة التي توجه إليها الحسى، كما أن المصادر العربية الأخرى و حتى اليوبانية م تذكر مثل هذه الحادثة، وعلى الرخم من ذلك لا يمكن بعي هذه الحادثة، فهناك العديد من العزوات التي أم يرد ذكرها إلا في مصادر واحد، فإن كانت وقعت هذه العزوة فإن المؤرخين العرب كالطبري، وابن الأثير، وغيرهم لم يذكروها، وبما لاهتمامهم أكثر بالأحداث الداخلية التي كانت تحري في تلك السوات، ومن المرجع أنّ غروة الحسن بن مصعب باتحاه الروم البيزيطيين كانت رداً على الهجوم الذي قام به البيزيطيون باتحاه ثغر عين درية، فقد كان الخليعة المتصم بالله قد نقل أعداداً كثيرة من الزط إلى ثغر عين درية، و هناك تعايشوا مع أهلها واستوطنوا بما، وقد تعرض أهل الثعر، والزط الموجودون هناك إلى القتل والسبي، وكان ذلك في العام وقد تعرض أهل الثعر، والزط الموجودون هناك إلى القتل والسبي، وكان ذلك في العام

وهما أيضاً يلاحظ الأمر ذاته، وهو أنه هذا هو المصدر الوحيد الذي ذكر هذه الحادثة، وهجوم البيرنطيين على عين ررية ، وكما ذكر سابقاً بأنه لا يمكن نفي هذه الحادثة أو تأكيدها لحين صدور وثائق أعرى تثبت أو تنفي ذلك .

ابن عباط: تاریخ عطیقة بی عباطبعی٤٧٦.

أ- مؤلف مجهول: الميون و الحدائق، مر٢٧٦.

بالإصعة إلى أنّ المصادر السريانية تذكر حادثة أخرى، لتوجه عدد من حدود ملطية وأبنائها في عروة باتحاه الروم البرنطين، فقد قام شخص يدعى عمر (ربحا كان السؤول الإداري والعسكري عنها، والبعض يذكر بأنه صاحب ملطية، و ربحا كان قائد الجدد المرابطين في ملطية وعدد من أبناء ملطية بإنشاء كمائن على الحدود الإسلامية البيرنطية للروم البيرنظين،و لكن الإمبراطور ثيوقيل استطاع أن يواجههم و يتمكن من هزيتهم في البداية، إلا أن العرب المسلمين م يستسلموا وعملوا على جمع قواهم من جديد، وتنظيم أمورهم، ومن ثم توجهوا نحو الروم البيرنظيين واستطاعوا تحقيق انتصار باهر عليهم، و قتل العديد منهم، وعدما أحس الإمبراطور ثيوقين بأنه لن يستطيع مقاومتهم، هرب مع عدد من حاشيته وجدوده، وهنا تمكن العرب المسلمون من الدخول إلى معسكره، والاستيلاء على كل موجداته حتى ثيابه و فراشه وأمواله، المسلمون من الدخول إلى معسكره، والاستيلاء على كل موجداته حتى ثيابه و فراشه وأمواله،

م يرد ذكر قذه الحادثة في المصادر العربية، وربما يعود السبب كما ذكر من قبل الاهتمام المصادر العربية في هذه السوات بالأحداث الداخلية التي كانت تجري في شتى أنحاء الحالافة الإسلامية. ولكن من المرجع بأن مثل هذه الحادثة قد وقعت بالفعل، الأن المصادر اليونانية لم تكن لتذكر مثل هذه الحربة المكراء، وهرب الإمبراطور و الاستيلاء على ثيابه وفراشه أو أنها م تحدث بالععن، وعلى الأرجع أيضاً بأن أبناء ملطية استعلوا وجود الإمبراطور في مكان قريب من الحدود، و توجهوا إلى مصكره الموجود هاك، و تمكنوا من إلحاق الهزيمة به.

<sup>-</sup> السرباني: تاريخ مبحاتيل السرباني الكيم، ج٢٠ص٢٥، ابن المبري: تاريخ الزمال، مر٢٠.

استمرت هذه التحركات المتعرقة من قبل المسلمين أو من قبل البيزىطيين إلى عام ١٢٢٨ / ١٨٣٨م، إلى أن قرر الإمبراطور ثيوفيل إعداد حملة ضحمة باتجاه التعور الإسلامية بتحريص من قبل رعيم الخرمية بابك الخرمي، فقد كان الإمبراطور ثيوفيل لديه البية مسبقاً للتوجه إلى الحدود الإسلامية البيزيطية ، خاصة بعد أن حقق بعض المعاجات على جبهة صقلية، و فدا حصل اتصال بين ثيوفيل و بابك الخرمي، للتسبق حول الهجوم، فقد كان بابك يهدف إلى وشعان المسلمين عن حربه بعد أن ضيقوا الخناق عليه، و فدا أرسل إلى الإمبراطور البيزيطي ثيوفين رسالة كتب فيها: ((إن ملك العرب قد وجه جميع عساكره و مقاتليه إليه "إلى بابك" حتى وجه خياطه، يعني جعمر بن ديبار وكان يعرف بالخياط ، ووجه طباحه ، يعني إيتاخ، وكان يعرف بإيتاخ الطباخ، فلم يبق على بابه أحد، فإن أردت الخروج إليه فاعلم أنه ليس في وجهك أحد يمعث، فإن عرجت الآن استعدت أضعاف ما أحذه أبوه وأحوه مكم)).(()

بعد أن وصل إلى الإمبراطور ثيوقيل هذا الكتاب، عظم أموره و رتب أوراقه و قرر أن يستعيد هيئه على الجبهة الإسلامية، وهذا جمع الإمبراطور ثيوقيل حيثاً يضم مئة ألف حمدي، سبعون ألف حمدي كانوا من بيربطة والآخرون كانوا من الأثباع والمطوعة من حسيات عتلفة من البلعار والسلاف ومن العرمي أثباع بابك، وبدأ الإمبراطور حربه بإرسال موقدين إلى أرمينية، لجمع الصرائب منها تحت ضعط التهديد بتدمير المدن و إحراقها في حال عدم دفع الصرائب،

انسيري تاريخ الرسل والملوك، ج ٩ من ٥٩، الأردي: تاريخ الموصل، من ٤٢٤، ابن الأثير الكاس، ح ٩، من ٤٧٩، بن الأثير الكاس، ح ٩، من ٤٧٩، بن خفدود تاريخ ابن خفدود، ج٢، ص ٢٦٢، مؤلف بحهول: العيود والحدائق، ص ٢٨٩،٢٩٠ السرياني تاريخ البندياني الكيم، ج ٢٠٥٠، الخضري بك: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية، من ٢٣٢٠

وهدا وحوفاً من تدمير مدينتهم، والآن أرمينية لم تكن تملك حيشاً قوياً لحمايتها، فقد أرسلت الصرائب للإمبراطور ثيوفيل.(1)

بعد تأدية الصرائب في أرمينية توقع الإمبراطور أنّ الأمور ستسير حسب خطته مع حلفائه، وبأنه سيتمكن من السيطرة على الأراضي التابعة للخلافة الإسلامية يسهولة ومن دون أن يتعرض لمقاومة تذكر.

بعد أحد الضريبة من أرميبية احتاز الإمبراطور وحيشه الحدود الإسلامية البيرنطية ودخلوا إلى ربطرة، ولم يكن أهل ربطرة يتوقعون مثل هذا الهجوم المعاجئ عليهم، وقام أتباع بابث والحدود البيزنطيون بقتل النساء والأطعال والرجال وشق البطون وهنك الأعراض والتمثيل بالأشخاص من قطع للآذان و الأنوف، فقد تم التعامل يوحشية كبيرة مع أهالي المدينة، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بن قام البيزنظيون ومن معهم بحرق المدينة، و سبى من بقى فيها، ونحب ممثلكاتهم.

م يكتف البيزنطيون بما قعلوه في ربطرة، بل توجهوا إلى مدينة سمسياط، وحاصروا الدينة، وعبل أهالي سمسياط على مقاومة الحصار على أمن أن تصل المساعدات من الخليمة المعتصم وقواده، لكن المساعدات المرجوة لم تصن، وتم تضيق الحصار وتشديده على سمسياط، لذلك عمل عدد من أهالي ملطية من آل ربيعة على مهاحمة الروم لتخفيف الضعط عن أهل سمسياط لكن المسلمين هزموا، و قتل البيزنطيون منهم ما يقارب أربعة آلاف شخص، بعد هذه الحادثة دعل الروم البيزنطيون إلى سمسياط، وأحرقوها بالكامل، وتم تدميرها بشكل تمائي.

<sup>-</sup> السرياني: تاريخ ميحاتيل السرياني الكيم، ج٢، ص٧٥، فاريليف: المرب و الروم، ص١٢٥.

بعد "عمياط سار البيزيطيون إلى أرميية، وتم حرق عدد من أراضيها، وسبي أعداد كيرة من سكاها، بعد هذه المجازر التي ارتكبها البيزيطيون بحق المسلمين في ريطرة و "عمياطا، توجهوا محو ملطية وحاصروها و أرسل إليهم الإمبراطور تحديدات بأنه سيخرّب المدينة و يحرقها ويدمرها مثل المدن الأحرى، إن لم يعتجوا أيواب المدينة، ويستسلموا له، فإن استسلموا يعطيهم الأمان، وإن م يعجلوا يقتلهم و يسبيهم، تشاور أهل ملطية حول ما قدمه الإمبراطور من عرض عليهم، ورأوا أن يستسلموا له بدلاً من أن يقتلوا، لذلك توجه قاضي المدينة و عدد من الزعماء إلى معسكر الإمبراطور ثيوقيل، وطلبوا منه أن يعطيهم مهلة، ليعتجوا أبواب المدينة، وأعادوا أسرى الروم الموجودين في المدينة وأعطوه بعض الهدايا، ولكي يتأكد الإمبراطور من موقعهم هذا تركوا عنده رهائي منهم، لكي يطمئي بأغم لا يخدعوه أو ينصبوا كمائي له و لحدوده، وعلى هذا النحو سلّم أمائي ملطية المدينة للإمبراطور قدعلها و أعدا منها الأموال. (1)

انظري, تاريخ الرسل والملوك، چهيميه مي البلغي: البدء والتاريخ، مي ١٩٨٨ الأردي تاريخ مو ١٩٨٨ الله وصن، مي ١٩٨٤ الله وحيد المسعودي. مروح الدهب، ج٢١مي ٤٧٦ - ١٩٧٤ الله الأثير، الكامل، ج٢١ مي ١٩٧٩ اس كثير البدية و النهاية، ج١٠مي ٢٩٤٤ ابي خطمون: تاريخ ابن خطمون ، ج٢١ مي ٢٩٢٠ أبو العدء المختصر في أخيار البشر، ح٢١مي ٢٣١ ، ابن الوردي: تتمة للخصر، ص ٢٣٢ ، السرياني. تاريخ ميخابل السرياني أخيار البشر، ح٢١ مي العبري: تاريخ الرمان، عن العبري: تاريخ مختصر الدول، ص ٢٤٢ ، فاريليف العرب، و الروم، ص ٢١٠ ، مؤلف جهول: العبون والحدائق، ص ٢٩٠.

وهمالك خلاف بين المؤرخين حول العام الذي حدثت فيه حملة الإمبراطور على ربطرة وملطية، فهمالك مصدر يذكر بأن هجوم الإمبراطور على ربطرة كان في عام٢٢٢هـ /٨٣٦م، والهجوم على ملطية كان في العام التالي٢٢٣هـ /٨٣٧م. (١)

بعد أن حقق الإمبراطور ثيوفيل هذا الانتصار الباهر على الأعداء الدائمين العرب المسلمين، عاد ولى عاصمته يحمل نصره المطفر، ولتخليد ذكرى انتصاره أمر ببناء قصر له ورزع حدائق، وتشبيد قدة خاصة للقصر في منطقة برياس على الشاطئ الأسيوي، ومن ثم توجه نحو العاصمة القسطنطينية، وكانت الاحتمالات قد جهزت لأجله و خرج للقاء الإمبراطور الأطعال مزينين بالورود، و هكذا حمل الإمبراطور نصره في مدن الثعور لأهالي بيزنطة، ولم يعكر في عواقب هذا النصر. (\*)

ويلاحظ في حملة الإمبراطور على زبطرة و المدن الأعرى نقاط عدة:

أولاً: استعلال الإمبراطور ثيوقيل المرص للعمل على استعادة هيئه أمام شعبه و دولته،و للتأكيد بأنه قادر على هزيمة الأعداء الدائمين للإمبراطورية البيزنطية العرب المسلمين،والمبالعة الكبيرة من قبل المؤرخين حول تجهيرات الحملة، والأعداد الكبيرة من الجنود المتوجهة مع الإمبراطور.

ثانياً: وجود عناصر من حسيات مختلفة في جيش الإمبراطور ثيوفيل، فقد وجد في حيشه، السلاف، والبلغار،والفرس، والسؤال الذي يطرح هنا هل كان هؤلاء السلاف والبلغار أسرى

<sup>&</sup>quot; – الأردي ثاريخ للوصل عن ٢٣٤ –٢٢٩.

<sup>&</sup>quot; - فازيليف: ثاريخ الغرب و الروم: ١٢٧٠.

لدى الروم البيرنطيين يستعينون يحم في حرويهم، خاصة وأن بيزنطة كانت على عداء دائم مع البلغار و السلاف؟.

أما العرس، فقد ذكرت المصادر بأن عدداً كبيراً من أتباع بابك الخرمي قد اعتقوا طسيحية عندما لجؤوا إلى الإمبراطور ثيوقيل و عمل الإمبراطور على تزويجهم و ضمهم إلى جيشه.

ثالثًا: للمرة الأولى يتم ذكر هجوم الإمبراطور على أرميبية في الوقت ذاته الذي يهاجم فيه المدن الثعرية الإسلامية، فهل كان الإمبراطور يظن بأن مساعدات ستقدم للمسلمين الموجودين في المدن الثعرية من أرمينية، حاصة و أن الحدود بينهما قريبة جداً.

ربعاً: هناك حدل كبير من قبل المؤلمين حول سبب اختيار ربطرة هدفاً للإمبراطور البيزنطي ثيوفين، ليهدمها و يدمرها ، فقد عمل البعض على وضع مقارنة بين هجوم ثيوفيل على ربطرة و هجوم المعتصم لاحقاً على عمورية، و عمل هؤلاه على ذكر أن مدينة ربطرة هي موطنالمعتصم، وأن الإمبراطور كان يقصد أن يهدمها و يدمرها كونها موطن المعتصم، وهذا يخالف الواقع فالمصادر العربية لم تذكر مطلقاً أن ربطرة كانت موطن المعتصم أو بلده، وإنما هذه المقارنة قام بحا المؤلمون والباحثون المتأخرون ليبوا مدى أهمية الانتصار الذي حققه الإمبراطور في ربطرة وغيرها من المدن.

بعد أن أصاب أهالي الثعور الشامية والجزرية ما أصابحم، من خراب على يد الإمبراطور ثيوفين، ثوجه قسم منهم إلى الخليفة المعتصم، وقد كان موجوداً في سامراء، وأطلعوه على ما جرى هم ولمدتهم وبيوتهم وأموالهم وأرراقهم من قتل وتدمير وحرق وهتك للأعراض، وطلبوا من الخليفة لمعتصم تأميمهم وحمايتهم. وقد قال أحد الوافدين "يا أمير المؤمنين نحى من وراء الدروب، وليس بيننا وبين القسطنطينة حيل ولا شجر عمع منا، فإن أعنتنا و إلا فأعنا على الرحيل".

وأحابه المعتصم: "ما يتهيأ لي فيكم شيء أو أفرع من أمر بابك، فإذا أفرغت منه فلله على أن أبلغ غايتي، قلو لم يحركني لكم إلا مناحاتي من بلدكم".

## و قال المعتصم:

يَا الْيَ الْحَلَاثِفِ مَنْ وَوَايَةِ هَاشِيمٍ ۚ فَمَنْتُ بِلادُكَ مِثْكَ إِنَّ لَمْ تَأْتِهِ ۗ (\*)

ويذكر البعض بأن " أهل تعور الشام و الجزيرة و أهل الجريرة قد خرجوا إلاّ من لم يكن عنده داية و لا سلاح ".(")

من الممكن أن يكون أهالي التعور قد الزحوا من أراصيهم و مدتهم باتحاه المدن الشامية والجزيرة بعد ما أصابهم على أيدي البيزنطيين، فتوجه قسم إلى المعتصم و القسم الأخر بقي في المدن الأخرى، وهذا ما يلاحظ من قول الوقد للمعتصم " فإن أعنتنا و إلا فأعنا على الرحيل " أي الهجرة و التروح من مكافع إلى مكان أكثر أمناً وطمأنينة.

م يتمكن المعتصم من بحدة أهالي ربطرة وسمسياط وأرميية، لانشعاله أكثر بالقضاء على بابث وأتباعه، لذلك أرسل القائد عجيف بن عبسة ومعه عدد من القادة كعمر العرغاني ومحمد كوته وغيرهم إلى ربطرة لنجدتما، ولكن عندما وصل القائد عجيف وجوده وجدوا بأن الإمبراطور

<sup>· -</sup> الأزدي: تاريخ الموصل من ٤٢٥.

<sup>·</sup> الطبري: تاريخ الرسل واللوك، ج ١٥٥، من ابن الأثير: الكامل، ج ١٥٥، ١٥٠.

ثيوبين قد رحل عنها بعد أن تركها حراباً، قرأى القائد عميف في أن يبقى في المدينة، ليشعر أملها بالاطمئنان ويساعدهم في العودة إلى مبارقم و أراضيهم والعمل على إعادة بناء ما تحدم ( ) و باستطع العرب تحمل ما الاقاه أهلهم وأخواتهم من ذلّ على يد الإمبراطور ثيوفيل و شعروا بأن المعتصم قد تأخر عن تحدة أهلهم وأقاربهم، و قذا عمل البعض على تذكير المعتصم عا عليه من واحب الحهاد ، ومنهم الخليعة المعزول إبراهيم بن المهدي الذي أشد الخليعة المعتصم قصيدة شهلت أبياتها معاناة أهل ربطرة و المدن الأعرى، و دعوته بالإسراع في الانتقام من البيرنطيين فقان له :

يا غارةً الله قد عاينت فانتهكي هتك النسام و ما منهن يرتكبُ هبُّ الرحالُ على أحرامِها قُتَلت ما بالُ أطفالِها بالذبح تنتهين؟ (١٠

وتذكر المصادر العربية حادثة عن استنجاد إمرأة عربية مسلمة بالمعتصم أثناء سبيها من قبل الروم فصاحت، وامعتصماه، فعدما سمع المعتصم ذلك وهو في سامراء قال لها: لبيك لبيك، وصاح المعير العير، أما المصادر والمراجع السريانية فتتحاهل كارثة المرأة الهاشمية التي استنجدت بالمعتصم و بادته حين أسرها الروم وامعتصماه وهي في ريطرة، وقد أثّر هذا المداء بالخليعة المعتصم كثيراً، و أحس بأن هذه المرأة تمثل الكرامة و العرض العربي المسلم الذي انتهكه الروم، وقله سارع لتلبية تدائها و اللغاع عن المسلمين.

الطبري التربيح الرسل والملوك، ج٩، ص٧٥، ابن الأثير: الكامل، ج٢، ص ١٤٨٠ مؤلف بحهول العبود والحدائق، ص ١٣٩.

<sup>&</sup>quot; – السمودي: مروح الدهب، ج٢٢من ٤٧٤ ، فازيليف: المرب و الروم، من ١٣٩٠.

وقد ذكرها الشاعر أبو تمام الطائي في قصيدته:

لبيت صوتاً ربطرياً هرقت له كأس الكرى و رضاب الخرد العرب(٢٠)

بعد أن تمكن الخليمة المعتصم من القضاء على حركة بابك الخرمي و قتله، بدأ يستعد و يعدّ العدة لحملة كبيرة باتجاه الأراضي البيزنطية، ووضع المعتصم في ذهبه أن يهاجم مدينة عمورية، ويقان بأنه عندما بدأ يجهر نفسه للحرب سأل عن أي بلاد الروم أسع وأحصى، فقيل له عمورية فلم يتعرض فنا أحد من المسلمين، وهي عين النصرانية وهي عندهم أشرف من القسططينية كما أنها بلد الإمبراطور ثيوفيل و موطن الأسرة الحاكمة العمورية. (1)

جهز المعتصم قوة عسكرية ضخمة لحرب البيزىطيين وكانت وجهته المباشرة هي عمورية، فقد أخذ معه كميات كبيرة وضحمة من العدة والعتاد والسلاح والآلات وحياض الآدم(٢) والروايا(١)

ساع (هاشم صالح). روائع من الأدب المربي (المصر الجاهلي ،الإسلامي، الأموي، العياسي) ،
 بيروتبادار الرسام؛دار الحلال،۱۹۹۱م،من۲۱۳–۲۱۷–۲۱۸.

<sup>&</sup>quot; – الطبري تاريخ الرسل والملوك ج1يمن10، ابن الأثير: الكامل ، ج1يمن 140، مؤلف يمهون نعيون و لحدثت، من191.

م لأدم أن تكون الجعب من الجلد وكذا السيور والمعاليق التي تعلق بما ، حيث ذكر الهرتمي لأدم صداء تحدث عن تجهير الطلائع والجيوش هيقول(( ليكونوا على نتون خيلهم بجعابهم وهي مع سبورها ومعالبقها أدم))، الهرثمي: محتصر في سياسة الحروب،هم.٤٨.

أروابا: الروابا من الإبل الحوامل للماء، ابن منظور: لساد المرب، ج١٠٥٥ ١٣٦١.

والمرب" وآلات الحديد والمار والنعط والحواش (٢) والزرديات (٢) والمدوع والمعال. (١) والمنوال الدي يطرح هما هو لماذا اختار الخليعة المعتصم عمورية ولم يختر غيرها من المدل؟ احتار الخليعة المعتصم عمورية هدفاً لحملته الأسباب عدة، فهماك عدد من المؤرخين يدكر بأل اختيار عمورية مسقط رأس الأسرة الحاكمة هدفاً للمعتصم، كان رداً على هجوم الإمبراطور شوفين على ربطرة مسقط رأس المعتصم كما يقولون، لكن الوقائع تدل على عكس ذلك، فالخليعة المعتصم وما عرف عنه من شجاعته ويسالته لم يكن يعاقل عن أراضي الروم البيريطيين، وعن فكرة الجهاد الإسلامي صد أعداء الدولة العربية الإسلامية، لكن المعتصم كان هم الأول منذ استلامه الخلافة القضاء على بابك الحربي و تورته، وما إن حقق هذا الانتصار الكبير على ما بابك حتى بدأ يتساءل عن أهم وأمنع المدن البيزنطية فكانت عمورية.

فعمورية هي مسقط رأس الأسرة البيزنطية الحاكمة، كما أنما من أهم الحصون الرومية فعليها أربعة وأربعون يرجعاً لحمايتها، و الاستبلاء عليها يعدّ خطوة أساسية للاستبلاء على العاصمة البيزنطية، القسطنطينية، وكان لعمورية أهمية دينية كبيرة فقد كانت تعج بالأديرة، والكنائس

<sup>&</sup>quot; - القرب: ما يستقى فيه الماء، الجوهري: الصحاح في اللغة والعلوم، ج١ مص٢٨٩.

<sup>&</sup>quot; - الجواشي معردها الموشي، وهوالدراع الذي يوضع على الصدر، الجوهري. الصحاح في اللغة والعلوم، ج1 يص٢٢٢.

<sup>&</sup>quot; - الررديات معردها ررد، الرِرادُ،خيط يخنق به اليعير لئلا يدسع بجرته فيملأ راكيه، والرردُ عائدهريث هي الدرع المزرودة، الجوهري: الصحاح في اللغة والعلوم،ج١ يعس٣٣٥.

أسطيري. تاريخ الرسل واللوك، ج٩ يص٥٥، مؤلف جمهول: العيود والحدائق، ص٩٩١، الرهاوي جمهول.
 تاريخ الرهاوي، ص٨٤، حق: تاريخ العرب، ج٢٠ص٣٧٠.

وقد كانت أسقفية مستقلة، و من ثم رقعت إلى مطرانية، وباستيلاء الخليفة المعتصم عليها يوجه صرية قوية و موجعة للإمبراطور و يضعف هيبته من خلال الاستيلاء على موطه.

وبلاحظ هما بأن المعتصم لم يكن ليفكر بحملة بسيطة كالحملات السابقة على الحدود الإسلامية البيرنطية وحسب، بل كان يخطط للوصول إلى العمق البيرنطي وإلى مناطق لم يصل إليها المسلمون من قبل.

قام الخليعة المعتصم بتقسيم الجيش وفق خطة دقيقة ومحكمة، ليتمكنوا من السيطرة على المدن البيزنطية، فقد كان في مقدمة الجيش القائد أشناس، وبعده محمد بن إبراهيم، وعلى ميمنته القائد يتاخ ، وعلى ميسرته جعمر بن دينار بن عبد الله الخياط، وعلى ساقته بعا الكبير، وعلى القلب عجيف بن عبسة ،

وكان يتراوح تقدير الحيش بين متني ألف و خمستة ألف رحل، فقد كان تعداد حيش المعتصم خمسين ألفاً، وحيش الأفشين ثلاثين ألفاء وكان فيلق المحاربين لوحده قوامه خمسون ألف محارب، وكان يتواجد مع الحيش ثلاثين ألف تاجر و مكار، و معهم خمسين ألف جمل، وثلاثين ألف بعن، وكان يتواجد معهم ثلاثون ألف شخص مى السودان و غيرهم من المعاربة والأتراك.(1) ويعود المؤرجون ثانية إلى تضخيم عدد الحيش المتوجه مع الخليمة من جود وحيون ومسئلرمات، وها لا بد من التساؤل هل كانت الدولة العباسية بوضع يسمح لها في تجهير مثن هذه الحيش الكورة العباسية يوضع يسمح لها في تجهير مثن المدارة العباسية ومن المكن أن تطول مدة إقامة القوات

الرهاوي المجهول: تاريخ الوهاوي، ص ٤٨ عفاريليف: العرب و الروم، ص ١٣١٥ حسن التاريخ الإسلامي العام، ص ٤٩٨

لحين تحقيق الهدف المشود، إلا أن المؤرخين أرادوا أن يظهروا بأن هذا الحدث له أهميته بالسببة للمسلمين خاصة وأن الخليفة هو من يقود الحملة؟.

بعد أن تم توريع القادة في حيش المعتصم توحه المعتصم نحو الأراضي البيرنطية و على تروسه وألوية حيثه نقش عمورية، فقد كان هدفه الأساس الوصول إلى عمورية.

وكان طعتصم يتمتع بدكاء حربي وحبكة عالية، لذلك فقد قرر أن يعاجئ الروم و يهاحمهم من جهات عنلفة ومتعددة من الشرق و العرب، يحدف أن يشتت انتباههم و تكون الجيوش مستعدة للهجوم في حال هزم جيش يكون الأخر ينتظر ليهاجم.

فقد عسكر المعتصم بحيشه الضخم على عر اللامس، و من موقعه بدأ يوجه عساكره إلى المدن البيزنطية، فقد توجه الأقشين حيدر بن كاوس مع جنوده إلى مدينة سروج، وكانت توجيهات المعتصم بأن يدخل الأقشين من درب الحدث، وكان قد انضم إلى الأقشين والي ملطية مع جنوده وعدد من الجنود الأرمن الذين من الممكن أن يكونوا قد حاؤوا من أرمينية، وكانت خطة المعتصم أن يلتقي الجميع في أنقرة لكن الأقشين سار بجيشه و انقطعت أخباره عن المعتصم، ومن المعتصم بأن يتوجه أشاس وجنوده الذين كانت غالبيتهم من الأثراك نجو درب طرسوس وبأن يعسكر في الصفصاف، وبالعمل توجهت جيوش أشاس وتوقعت في مرح الأسقف (١) (١)

مراج الأسقف على الطريق من طرسوس إلى القسطنطينية، وموضعه عند للحراج الشماني بدرب طرسوس، فازيليف: العرب والروم، ص١٢٠

<sup>`</sup> انظیري. تاریخ الرسل واللوگهچههص۵۵، مؤلف مجهول: الفیون والحدائقهص۲۹۲،تلسمودی مروح اندهی، چ۲عص٤٤١ ، فاریلیف: المرب و الروم،ص۹۲۳.

لم تكن تحركات المعتصم حعية على الإمبراطور ثيوفيل، بل حهز حيشه وغادر عاصمته الفسططينية وتوقف في دروليه، ولكن عدما وصلت أخبار عظمة حيش المسلمين وعدته وعنده به بعدد من القربين إليه من القواد والموظفين بإخلاء عمورية من سكاعا وترجيلهم إلى أماكن أخرى، خاصة وأن هدف المعتصم الرئيس كان عمورية، إلا أن الإمبراطور رأى بأن هده صععاً من جانبه، فقرر أن يحصن عمورية و يضع عليها قائداً عنكاً هو ايتيوس المسؤول عن جدد أناطولية، وأرسل إمدادات إلى المدينة مع الخصى تيودور كراتيوس. (1)

في الوقت الذي كان يتهيأ فيه المعتصم للسير إلى أنقرة وصلته الأحبار بأن حيش الروم يقترب من نحر اللامس، ليعبروا النهر و يهاجوا المسلمين ، و لذلك أرسل للعتصم كتاباً لأشاس يعلمه بأن يأخذ حذره، وألا يتابع طريقه قبل أن تصله الإمادات والمؤن، وبعد ثلاثة أيام طلب المعتصم من أشاس محاولة أسر يعض الروم البيز المبين ليأخذ منهم بعض المعلومات عن حيش الإمبراطور، توجه القائد عمر العرغاني و معه مئتا فارس لهذه المهمة، وبدأ عمر وحدوده يجوبون حول حصل قرة القريب من موقع أشامي، لكن عمر الم يكن يتوقع بأن قائد حصن قرة، قد نصب له كميناً في الحين المتوسط بين حصن قرة ودرة، واستطاع عمر أن يعلم بالكمين في الوقت الماسب، لذلك قام بتقسيم مجموعته إلى ثلاثة أقسام و أمرهم بالتوجه نحو الحصن مع بزوع المعر بسرعة كبيرة و أن يأتوه بالأسرى، و كان مع كل مجموعة دليلان يعرفان الطرق و تعرفانها ، و بالمعن تمكنت هذه المجموعات من أسر عدد من الروم البيز نظين الذين أطلعوهم على تحركات تمكنت هذه المجموعات من أسر عدد من الروم البيز نظين الذين أطلعوهم على تحركات الامن،

<sup>&</sup>quot; - فاريليف: تاريخ المرب و الروم بص١٣٢.

ليهاجمه من الخلف، وبأن الإمبراطور ثيوقيل قد علم بأن هناك جيشاً عربياً مسلماً (وهو جيش الأعشين) قد دخل الأراضي البيزنطية من ناحية ثيم الأرميناق، لذلك عين الإمبراطور نائباً عنه في عر اللامس، وتوجه ينفسه لملاقاة حيش الأقشين، أرسل أشناس إلى المعتصم ما وصله من معلومات، فعمل المعتصم على إرسال رسول من قبله و معه عدد من الأدلاء ليخبروا الأفشين و يحذروه من تحرك الإمبراطور باتجاهه، إلا أن كتاب الخليعة وصل متأخراً، فقد كان الأفشين قد توغل في البيرنطية، لذلك أمر المعتصم الجيش بالتحرك إلى أن وصلوا بالقرب من أنقرة. (1)

عدد، تمرك حيث المعتصم هذه المسافة، عانى عسكره وحيوظم من قلة المياه و المرعى، وم يتمكنوا من إيجاد مكان يتزودون به بالمياه و الطعام، فتوقعوا قريين من أنقرة، بينما تابع أشاس طريقه مع حدوده وتمكن من الاستيلاء على مدينة تينيا الواقعة حدوبي الحليس<sup>(1)</sup>، و تابع طريقه نحو أنقرة، واستطاع أسر أعداد كبيرة من البيزنطيين كان مصيرهم القتل إلا شيخ كبير نجا بنعسه بعد أن أخير أشامي عن مكان المياه و المطعام و المراعي، فأرسل أشاس معه خمسمئة فارس بقيادة مالك بن كيدر، وأخدهم هذا الشيخ إلى منطقة قرية تحتوي على مناجم الملح، وقد كان هناك أهن أنقرة عبيتين فيها بعد أن تزودوا بالطعام والمياه وهربوا من المدينة، واستطاع مالك وجنوده من هريمة رجال أنقرة واستولوا على ما كانوا يحملونه، وعلموا منهم أخباراً عن الأفشين،

اس عباط تاريخ خليمة بي خياط، ص٤٧٧، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج٩٠٥، ص٩٥٠، بي الأثير الكاريخ عليه بي الثاريخ ابن خلفوان، ج٩٠٥، ١٣٦٢، الشريقي التاريخ الإسلامي، ص١٤١٠.

أ- السرباني: تاريخ مبحائيل السرباني الكيم، ج٢٠هـ ١٣- ١٣-

ومعركته مع الإمبراطور ئيوفيل، حيث شارك الكثيرون من أهل أنقرة في هذه طعركة. فقد انقطعت أخباره عن الخليفة المعتصم منذ أن توجه إلى داخل الأراضي البيزنطية.

وهكد، علم مالك ما جرى مع الإفتين والإمبراطور ثيوقيل، قبعد أن علم الإمبراطور ثيوفيل بتوجه جيش الأقشين إلى داعل ثيم الأرمياق، توجه الإمبراطور للقائه ومباغته مى دول أل يعلم، و هاجه الأقشين ورحاله في ساعات الصباح الباكر في ٢٥ شعبال ٢٣٣ه ٢٠٨٤ يوليو، وغكر الإمبراطور وجنوده من تحقيق انتصار على المسلمين، وقتل أعداد كثيرة منهم ،و لكن بعد ساعات قليلة تحوّل هذا الانتصار إلى هزيمة ساحقة، فقد تحكن المسلمون من جمع شملهم من جديد وحاربوا البيزيطين بقوة وبسالة وتحكنوا من قتل أعداد كثيرة و تشتيتهم، وكانت المعركة بحري، و الأمطار العزيرة تحطل، ولم يتمكن الإمبراطور من الاستمرار، فهرب مع مجموعة قليلة باحياً بنعسه من مطاردة المسلمين، و شاع الخبر بأن الإمبراطور قد مات، لذلك اضطرب الحيش وأصابه الذعر، لكن الإمبراطور عاد مع عدد قليل من الجنود، وكان مع الإمبراطور مانويل الذي وصلت إليه أعباراً بأن الفرس في جيش الإمبراطور بدؤوا يتواصلون مع العرب المسلمين، لحيانة الإمبراطور وتسليمه للأقشين، فعمل مانويل على إعماق الخطة، ونصح الإمبراطور بالهرب والعودة إلى مقر جيوشه، و بالفعل تمكن الإمبراطور من المرب، وعما عن رؤساء حيشه الذين هربور، ولكنه أمر بقتل قائد عسكره الذي لم يلتزم بتعليماته والعمل على القبض على الحبود اخورين، ولكنه أمر بقتل قائد عسكره الذي لم يلتزم بتعليماته والعمل على القبض على الحبود العبورة وكانت هزيمة الإمبراطور عند درفون. (١٠)

انصيري. تاريخ الرسل والملوك، ج٩ يص ٣٦١ ، ٢٦٢ المسعودي: مروح الدهب، ح٣٠ص ٤٤٥ ، بن خفدود: تاريخ ابن محلدود، ج٣١ه ١٣٦٠ مؤلف بجهول: العيود و الحدائق، من ٣٩١-٣٩٣ فاريفِف العرب والروم، ص١٣٩-١٤٠-١٤١.

بعد هريمة الإمبراطور أمام الأقشين أوسل من قبله خصياً من خصيانه اسمه طواشيه إلى أنقرة للدفاع عن المدينة، لكن طواشيا وصل متأخراً، فقد كان المعتصم وأشامن وقواتهما قد حاصروا المدينة، ومن ثم الصم إليهما الأقشين، و دخلوا إلى المدينة و ثم تدميرها وأمر المعتصم بحدم سور المدينة، وقبص المسلمون على تسع مركبات ووضعوا فيها من يقي من أهل أنقرة وساقوهم إلى معسكرهم. (1)

بعض المصادر اليونانية تذكر شيئاً عن مؤامرة كانت تحاك ضد الإمبراطور اللإطاحة به في القسطنطينية، وتنصيب إمبراطور آخر مكانه، فبعد أن هزم ثيوفيل في معركة داريمون وأنزن ) مع الأفشين وصلته أنباء من والدته في القسطنطينية بأن الجنود الذين هربوا من المعركة قد أشاعوا خيراً في العاصمة بأنه قد مات في المعركة مع المسلمين، فعاد الإمبراطور ثيوفيل مسرعاً إلى العاصمة و قتل من كانوا يتآمرون عليه. (٢)

وهماك خلاف حول الوقت الذي وقعت فيه هذه الحادثة، فالبعض يذكر بأنما كانت قبيل معركة عمورية، والبعض يذكر بأنما كانت خلال معركة داريمون ( أنزن )، وهماك من يذكر بأن أطراف هذه المؤامرة كانوا من العرس بقيادة ثيوفوب العارسي، الذين أرادوا أن ينصبوا ثيوفوب ملكًا عليهم بعد أن شاهدوا ضعف الإميراطور و هرويه من وسط المعركة. (<sup>(1)</sup>)

<sup>&</sup>quot; - السرباني: تاريخ ميحاليل السرباني الكير، ج٢، مـ ٩٣.

أسريان: تاريخ ميحائيل السرياني الكير، ج١، من١٤، ابن المبري: تاريخ الزماد، من٢٠.

<sup>&</sup>quot; - فازيليف: العرب و الروميص ١٤٢.

على أبة حال قإل الإمبراطور وإن تمكن من أن يحمي عرشه في القسططيبية من الرواب، لكه حسر مداةً وحصوباً مهمة في الإمبراطورية، خاصة عمورية التي كانت تقاوم لوحدها صربات المسلمين، وبشك كثيرون في صحة الرواية حول وجود مؤامرة ضد الإمبراطور، فإن كانت هالك مؤامرة، فقد تمكن الإمبراطور أن يقضي عليها، وإن لم تكن هالك مؤامرة فإن طورخين قد وصعوا مثل هذه الحادثة ليسوغوا للإمبراطور هريه من ساحة القتال وتشتت حيشه وهريمته أمام المسلمين.

بعد أن انتصر العرب المسلمون في أنقرة توجهوا نحو عمورية ، وها أحس الإمبراطور بأن فرصته في حماية عمورية قد أصبحت ضعيمة ، لذلك فحاً إلى محاولة عقد هدمة مع الخليمة المعتصم البطريق باسيليوس، ومعه الهدايا ورسالتين، الأولى: يعترف فيها الإمبراطور بذبيه وخطأه عندما توجه إلى زيطرة، وبأن قواده قد تصرفوا عكس أوامره وم يستمعوا إليه، بل تجاوروه وأحرقوا و نحبوا وقتلوا أهل ربطرة من دون علمه ، ووعد الإمبراطور الخليمة بأن يعيد بناء مدينة ربطرة المهدمة، و يعيد أهلها الذي أسرهم بالإصافة إلى جميع الأسرى الموجودين عنده من العرب، وأن يسلم الإمبراطور الخليمة البطارقة الذين ساهوا في خراب ربطرة، لكن الخليمة المعتصم رفض عرض الإمبراطور ثيوقيل واتحم البيزنطيين بالحين والضعف، لقام البطريق باسيليوس بإعطاء الخليمة المعتصم الرسالة الثانية وكانت تموي تحديداً وشتما للمسلمين، و هنا غصب الخليمة المعتصم كثيراً وقال للمبعوثين انتظروا الحرب إذاً. (1)

أنبعقوبي تاريخ البعقوبي، ج٢، ص٤٧٦، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، ج٢، عص٢٦٤، السرياي تاريخ مبحثيل السرياني الكيم، ج٢، عص١٤، ابن العبري: تاريخ الومان، ص٢٦.

بعد رحماق بلماوصات جهز للعنصم نفسه للتوجه نحو عمورية، أمَّا الإميراطور، فقد توجه بحو دروليه، أعاد العنصم تنظيم حيشه وتسلم قيادة وسط الجيش (القلب)، وأشباس على المسرة، أما الأفشين فقد كان على قيادة الميمنة، وأمر الجيش يعلم التهاون مع البيرنطيين، بل يجب أب يقوم الحبش بحرق وتخريب كل ما يصادفه في طريقه، و يأخذ جميع الأشخاص الأطفان والساء والرجان و العجائز سبايا، و من ثم عسكر الجيش الإسلامي حول عمورية وحاصرها، وورع بلعتصم قادة حيشه على أجراء سور للدينة، و ورع لهم الأبراح ليحموا أنفسهم، فقد كان كل قائد يملك ما بين البرحين إلى العشرين يرجاً يحيطون بالمدينة، وهكذا بدأ الحصار والعرب المسلمون قد أحسوا الاستعداد لداأما أهل عمورية فعقدوا العرم على للقاومة، فتحصوا داخل المدينة وبدؤوا يستعلون للدفاع عن مدينتهم، وتحكنوا من إبعاد حبود الخليمة،وعندما شاهد بلعتصم ساعة الأسوار و قوتما قرر أن يحمر عبادق حول المدينة ليحتمي بما مع حبوده،وأحاطت الخنادق بالسور وبدأت المنحيقات و العرادات تقدف حجارة طبخمة على الأسوار، وقامت فرقة رماة السهام يرمى سهاماً كثيرة لدرجة أن كثافتها حجبت بور الشمس، وتمكن رماة السهام من قتل من كان فوق السور يحمى المدينة، وكان قسم آخر من الرماة يملكون عجلات ضحمة يرمون الحجارة والبيران على السور، كل هذا بمدف تدمير القوة المدافعة فيها. و لكن الجاب البيريطي لم يستسلم، بل كان أهل عمورية من جانبهم يلقون حجارة المجيقات والمقالع والسهام والأثرية وأحجار اللين والحصى لإيعاد المسلمين، وكانوا يقتلون من يقترب من السور. واستمرت المعركة على هذا البحو ثلاثة أيام مات فيها أكثر من ثلائة ألاف شخص من كلا الطرفين، وشعر الخليفة المعتصم بأن خطئه لن تلاقي المحاح وبأنه لن يتمكن من السيطرة على المدينة، و لكن لحس حظ للسلمين حاءهم أسير مسلم كان يعيش في عمورية، وقد تنصر وتروح وبها، وأحبر المتصم بأن هناك مكاناً ضعيماً في السور، فقد اتحار جزء مه يسبب الأمطار العريرة والسيون، وكان الإمبراطور ثيوقيل قد طلب من عامل عمورية إعادة بنائه لكه لم يعد أو امر الإمبراطور، وعبد اقتراب الجيوش العربية من المدينة قام عامل عمورية يوضع بعض الحجارة في هذا الحرء من دون أن يقويها و وضع قوقها الحراس لكنها يقيت صعيعة، و بالمعن توجه طعتصم إلى المكان الذي أخيره عنه هذا المسلم المتنصر، و نصب المجانيق و العرادات أمام هذا الحزء و بدأ المسلمون بالمنحوم و يرمي الحجارة عليه و يعد عدة أيام تمكن المسلمون من هذم هذا الحزء، و هنا سارع البيرنطيون إلى وضع أخشاب ضخمة على السور لكن المسلمون من هذه الحجة من السور القائد (وددو) قرأى أن يعاوض المعتصم ليتعاوض معه، وفي هذا الوقت دخل المسلمون من مرحاله، وبالفعل ذهب القائد وددو إلى المعتصم ليتعاوض معه، وفي هذا الوقت دخل المسلمون إلى عمورية و هاجوا و نقضوا الوعد الذي كان بين المعتصم و وددو ،فقد طلب وددو الأمان وعدم تحرك المسلمين لحو عمورية إلى حين انتهاء التعاوض بين الطرقين، لكن المسلمين دخلوا المدينة و أحرقوا كتياستها وأديرها ومارها وقتلوا الكثيرين من أهلها وأعذوا الباقين أسرى. (1)

<sup>-</sup> انظري: تاريخ الرسل والملوك، ج عص ١٩- ١٩، الأردي. تاريخ الموصل من ٢٦٥- ٤٢٧، البعقوي: تاريخ البعقوي، من ٢٩٩ ابن علدود: تاريخ ابن علدود، ج ٢١٥ من ٢٦٤ - ٢٦٥ ابن الجوري. المنطب ح ١١، من الموري، المنطب و المندئي، من ٢٩٠ المريان: تاريخ ميخائيل السرياني الكبير، ح ٢٠ من ١٦٠ الأربلي، الأبيق في المناجيق، من ٢١، السرياني: تاريخ ميخائيل السرياني الكبير، ح ٢٠ من ١٦٠ المربي: تاريخ الرهاوي المجهول، ص ١٩٠ من الوكس بعضر الدهبي للدولة المياسية من ٤٤٩ الكربي: تاريخ الدولة البيرنطية، من ٢٨٣ من ٢٨٣، العربي: تاريخ الدولة البيرنطية، من ٢٨٣ مند العرب عند الع

ومما تقدم دكره حول تفاصيل هذه للعركة يتبين بأن صعوبات كثيرة واحهت الجيش (إسلامي في أثناء حصار عمورية لكن حكة القادة للسلمين العسكرية مكنتهم من تجاور هذه الصعوبات مكيف حدث ذلك؟

أولاً: عرف عن العرب المسلمين حكتهم العسكرية، و تحتمهم بالدكاء الحربي، و إتباعهم الخطط الحربية، لتحقيق هدفهم و غاياتهم ،وهذا ما حدث في وقبة عمورية، فالخليفة المعتصم وضع في ذهبه فتح عمورية، و لم تشه تحصياتها ومتانة أسوارها وأبراجها عن ذلك، ولكن عمورية كانت محاطة بخداق ضخم لم يتمكن المسلمون في البداية من اختراقه، لذلك فكر المعتصم بخطة تحكنه من اختراق المختلق إذ قام بحشو حلود الأغام التي كانوا يتباولونها بالتراب ، وأمر برميها في الحداق لردمه ،و بالمعل تم ذلك إلى أن امتلاً الحداق بالخلود ، و لكن لم تكن مستوية بشكن حيد فأمر المعتصم بمل الحداق بالأثرية إلى أن أصبح المختلق مساوياً للأرض التي بجانبه المتمكنوا من وضع المنحيقات مقابل السور لضربه، كما ظهر بوضوح اهتمام العرب بالآلات الحربية والعمل والتعكير بتطوير هذه الآلات، ليستميدوا من استخدامها بشكل حيد كما حدث في وقعة عمورية، فقد أمر المعتصم بصبح عربات كبيرة كل عربة تسبح لعشرة رجال، و وضع فنا عمورية، فقد أمر المعتصم بصبح عربات كبيرة كل عربة تسبح لعشرة رجال، و وضع فنا عمورية، فقد أمر المعتصم بصبح عربات كبيرة كل عربة تسبح لعشرة رجال، و وضع في عصاحة الأعداء و هم داخل هذه العربة لحماية ألمسهم.

ثاباً: وحود فرق للاستطلاع مورعة مع الجيش، لتبيه المسلمين على أماكن الخطر وتحركات العدو الأحد الحيطة و الحذر.

نَالتًا. عمل الخليفة المعتصم و قواده على إيجاد تُعرات في خطوط الدفاع لدى البيرنطيين ، وعملوا أيضًا على اقتناص الفرص، واستمالة العدد الأكبر من الأشخاص لمساعدتهم ، إن كان بدلان أو باهدابا أو بالوعود بإعطائهم مناصب في حال انتصارهم، و يطلق البيزنطيون على هؤلاء اسم الخونة ويرى البيرنطيون بأن هؤلاء الخونة (كما يطلقون عليهم) هم من سلموا عمورية للعرب المسلمين.

فأون من ساعد العرب المسلمين في حصارهم على عمورية الشخص السلم الذي تنصر في عمورية، ودلّهم على مكان الضعف في السور، أمّا الشخص الثاني فهو القائد (وبدو) وهو من كان يتسلم قيادة المحموعة التي حاربت في مكان الضعف في السور، وهو من قرر أن يسلّم طدينة للمعتصم عندما رفض أصحابه في أن يساندوه في مواجهة هنجوم العرب.

وهماك من يذكر بأن بطريق من بطارقة عمورية قد سلم عمورية للمسلمين، و البعض يقول بأن هماك شخصاً بيزنطياً استطاع المعتصم شراءه بعشرة آلاف درهم هو من سلم المدينة و دلهم على مكان الضعف في السور، وعلى الرغم من كثرة هذه الروايات و الاختلاف حول من سلم طدينة، فقد كانت النتيجة واحدة وهي سقوط المدينة بأيدي العرب المسلمين.

بعد أن اقتحم المسلمون المدينة دخلوها و هدموا أسوارها و أحرقوا كنائسها وأديرتها ومنارفا، وقد قتل منها ما يقارب الأربعين ألف شخص، وأخذوا منها غنائم لا تعد و لا تحصى وتم أسر الآلاف من النساء والأطعال والرجال، وتوجهوا إلى معسكر المعتصم، الذي أمر بأن يعصل بين الأسرى الأشراف والأسرى العاديين كل على حده، و كان من بين الأسرى الأشراف، ياطس قائد القوات في عمورية، وثيوفيل البطريق الاستراتيج، و تيودور الخصي الأسباطير الأول، وكان

بلقب كراتيروس القوي، و قسطنطين الدنجار السباق و باسويس، و غيرهم و والي تورما قلوبية وكان يدعي كالتوس مليسوس الذين حبسوا لمدة سبع سنوات. (١)

بعد أن هذم الخليمة المعتصم عمورية يأسوارها وكنائسها وأبراجها،أمر بترميم ربطرة وإقامة حصوب أخرى حوقا، قمايتها، وهي الحسيبية، وينو المومى، وابن رحوان، وطنارجي. (") ولكثرة أعداد الأسرى و السبايا الذين أسرهم العرب المسلمون، فقد قام الخليمة المعتصم يتقسيم الأسرى على قواده الأربعة الأفشين و أشناس و إيتاخ و بعجم الخياط، وحدد المعتصم خمسة أيام المبالم، فلكثرة الرقيق والسبايا كان يبادى على الرقيق خمسة خمسة وعشرة عشرة المدة ثلاث مرات، والمتاع والأثاث الكثير يباع جملة واحدة، و قد باع المسلمون خلال هذه الأيام الحمسة الكثير وأما الباقي من المتاع والأثاث فقد أمر المعتصم بأن يحرق الثلا يعيقهم في مسيرتهم. (") م يكن المعتصم يرغب في إنهاء حربه، خاصة وأنه علم بأن الإمبراطور ثيوفيل كان يجهز لبهاجمه ويسهب عسكره، الذلك أرسل من يستطلع له أحبار الإمبراطور، أمّا هو فقد سار من عمورية إلى منطقة يقال لها وادي الجور، وهو وادٍ قحط لا ماء فيه ولا ررع، و لم يستطع الأسرى متابعة المشي، لمندة العطش، فمن اشع منهم عن المشي ضرب عقد، وهكذا كان الناس والدواب المثني، لمندة العطش، فمن اشع منهم عن المشي ضرب عقد، وهكذا كان الناس والدواب المؤتون عطشة، وتمكن بعض الأسرى من قتل بعض الحود والحرب وعدما علم المعتصم بما قعله العلية العلم المعتصم بما قعله العلية والمرب وعدما علم المعتصم بما قعله العلية العلية المناه المناه المناه والمرب وعدما علم المعتصم بما قعله العلية العلية المعتصم بما قعله العليات المناس والدواب المورة وعدما علم المعتصم بما قعله العلية المناه المعتصم بما قعله العلية العلية المعلم المعتصم بما قعله المعتصم بما قعله العليات المعليات الكثير المعتصرة المعلية العليات المعليات المعلي

" - فاريليم: العرب و الروم؛ ص ٢٥٠؛ العريق: الدولة البيرنطية؛ ص ٢٨٥.

أ - قاريليم: العرب و الروم، ص١٥٢، أبو القداء:المعتصر في أعيار البشر، ج١٤-٣٤.

<sup>&</sup>quot; نصري تاريخ الرسل والملوك، جه، ص ٦٩، مؤلف مجهول: العيون و الحدائق، ص ٩٤، السرياني تاريخ مبحائين السيرياني الكيير، ج٢، ص ٦٧، الحميدي(عيد العربر بن عيد الله): التاريخ الإسلامي مو عف وعبر في جهاد المسلمين مم الروم، حدث، دار الأندلس الخضراء، د.ت، ص ٧٨-٨١.

الأسرى البيرنطيون،أمر حوده بتعريق الشخصيات المهمة من البيزنطيين كالقادة والأشراف، وبأن بأحد حميع الأسرى إلى الجبال، فتقطع أعناقهم ويرمون في الوادي، وقد قتل منهم ما يقارب سنة آلاف في وادي الجور ('')، وفي منطقة أخرى لم تذكرها المصادر، ولعلها قريبة من وادي الجور، لأن قتل الأسرى حدث في المدة ذاتها. ('')

ويبدو أن ما دفع المعتصم إلى مثل هذا العمل ،وهو قتل الأسرى، عدم قدرته على تلبية متطلباتهم من الماء والزاد ،عاصة وأن المسافة التي يحتاجها للوصول إلى الحدود الإسلامية طويلة وتحتاج إلى عدة أيام.

خلد الشعراء العرب بصر عمورية العظيم في قصائدهم، فقال محمد بن عبد الملك الزيات:

وم يكتف الشعراء بمدح المعتصم و نصره العظيم، ولكنهم أيضاً قاموا بمدح القائد الأفشين، فقد قام الحسين بن الضحاك الباهلي(<sup>1)</sup> بمدحه، عاصة بعد وقعته مع الإمبراطور ثيوفيل ونصره الكبير عليه:

أ - الأردي تنزيخ الموصل، مي 1774، حيث يدكر بأنه قد كتل خسة آلاف من الباس هوال تحديد المكان،
 الطبري. تاريخ الرسل والملوك، ج٩، ص٠٧، الرهاوي الهيمول: تاريخ الرهاوي الهيمول، ص٠٥.

<sup>&#</sup>x27; – وادي الجور: لم أحد لها تعريفاً في المصاهر والرَّاجع التي ثمت العودة إليها.

<sup>&</sup>quot;- الأردي: تريخ للوصل مي ٤٢٧.

أحسين من الصحاك: الحسين بن الضحاك بن ياسر الباهلي عشاعر من بدماء الحلماء قبل أصله من حرسات وبد وبشأ في البصرة وتوفي في بغداده اتصل بالأمين المياسي وبادمه ومدحه ولما ظفر المأموب خاله لحسين مابصرف إلى البصرة حتى صارت الخلافة للمعتصم هماد ومدحه ومدح الواثق الأصمهاني الأعاني، ح.٤٩ ص.١٩٥ - ٢٠٠٥ ابن حملكان: وفيات الأعياد، ح.٤٩ ص.١٩٥.

| حَسَرٍ أثبت من رُكن إضمُ               | أئبت المَعْصُومُ عزًّا لأبي     |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| لبي كاوس أم للاك العَحْمُ              | كُنُّ بِحَدٍ دُونَ مَا أَذَلَهُ |
| فُلَرُ اللهِ بِكَ عَنَّ اللَّهِ عَمْمُ | إعا الأفشينُ سيفٌ سلَّهُ        |
| غیر امد بال کامثال إرم                 | م يَذَع بالبدُّ من ساكية        |
| رَّهُ عن حجليُّنِ بخلَّ عا للندم       | ثم أهْدى سالماً بايكَةُ         |
| فضُّ جُمَنيُّ و جَمِيعًا و مَزَّم      | وقُرًا ثيوفيل طعناً صادقاً      |
| من نجما لْحُماً على ظَهْر وطَنَّهُ     | قُتِلَ الأكثر منهم و لجحا       |

والشاعر العد الذي شاعت قصيدته بين بلاد العرب، و خلدت هذا النصر الكبير، هو الشاعر أبو قام وقصيدته المشهورة في فتح عمورية، فأبيات هذه القصيدة تحمل في طيافا وصعاً دقيقاً لسير الحيوش نحو عمورية وتبين السبب الذي دفع المعتصم لتحهيز هذا الحيش العرمرم، ومن أبيات هذه القصيدة:

| في حده الحد بين الحد واللعب      | السيف أصدق أنباء من الكتب   |
|----------------------------------|-----------------------------|
| عنك للني حُمَّلا معسولة الحَلْبِ | يا يوم وقعة عمورية انصرفت   |
| والمشركين و دار الشرك في حبب(٢)  | أيقيت حد بني الإسلام في صمد |

<sup>-</sup> أنظيري: تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص٧٠-٧١، البلخي: البدء والتأريخ، 119، الأربلي: خلاصة انتخب المسبوك، ص٢٣١.

<sup>&</sup>quot; - غاسي شعر الحرب عند العر ب،عص١٨٨ ١٨٨، ١٨٩، مناع (هاشم صالح): رواتع من الأدب انعربي (نعصر لحاهلي، لإسلامي،الأموي،العياسي)،بيروت،دار ومكتبة النهضة،١٩٩١م،ص٢١٦ ٢١٧ ٢١٨

زم قصيدة سحلها التاريخ في سحله الحافل بالانتصارات لأنحا ارتبطت بذلك النصر الكبير الدي حققه المتصم في عمورية.

بعد هذا النصر أحس الخليفة المعتصم بالفخر والاعتزار مما حققه في وقعة عمورية وما سنرده من كرامة للعرب.

وتذكر المصادر اليونانية بأن الإمبراطور ثيوفيل أرسل إلى الخليعة المعتصم وفلاً برئاسة البطريق باسين قائد خرسيون، يعرض عليه مبلغ متتي ألف قنطار من المال<sup>(۱)</sup> فداءً لأسرى عمورية، ولا سيما أقرباؤه و خاصته، ولكن الخليعة المعتصم رفض عرض باسيل خاصة و أن حملته هذه كلعته مئة ألف قنطار، و طلب المعتصم تسليم نصر الكردي ومنويل، ولم يجب الإمبراطور طلبه (۱)، وم تذكر المصادر العربية هذا الوفد.

كما أن المصادر اليونانية تذكر أيصاً وقداً أرسله الإمبراطور ثيوقيل إلى المعتصم في عام ١٢٧٥ م ١٤٨٨م، عملاً بالهابيا ويعرض الإمبراطور على الخليمة تبادل للأسرى، وكان رد الخليمة المعتصم بأن قبل هدايا الإمبراطور و أمر يتقلع هدايا مصاععة للإمبراطور ثيوقيل و لوقده، وم يرقض عرض الإمبراطور، لكه أحاب الوقد نحى العرب بأبي أن بقارن المسلمين بالروم، لأن أعطاهم كرامة أعظم، ولكن إذا قدمت في أسرى المسلمين من دون مقابل، فسكافتكم أضعافًا، وعلم أنا عن المتصرون، وقد عاد الوقد اليوبطي بحذه الرسالة و بالهدايا للإمبراطور و م

القنصر . ورد يمادل مائة رطل ، القلقشندي: صبح الأعشى في مساعة الإنشاء ج٢٠هـ٠٢٥.

<sup>&#</sup>x27;- فاريقِف: العرب و الروميص١٥٥.

يحدث تبادل للأسرى، ولكن حرت هدية بين الطرقين، لابشعال كل شخص منهم بأمور أحرى.(١)

وبما أن المصادر العربية لم تذكر مثل هذه الحادثة، لذلك يجب النظر بحدر في مثل هذه الروايات. لحين صدور روايات أخرى تصدقها أو تنعيها.

وعلى هذا البحو انتهى رمن الخليفة المعتصم وهو يحمل في طياته قرحاً بانتصارات المعتصم على الأعداء البيزنطيين .

لا بد في نحاية الحديث عن هذا الصراع العسكري خلال المئة عام الأولى من تاريخ العباسيين بذكر بعض النقاط المهمة، فالعباسيون لم يتخذوا لحروبهم العسكرية ضد بيزنطة سياسة توسعية واضحة المعالم بشكل كافي، بل كانت غالبية هجمانهم وتوجهانهم ردات فعل على ما تقوم به الحيوش البيزنطية من تحركات، أو كانت صوائف يعلب عليها الدافع الديني، فقد كانت السياسة الدفاعية هي الطاغية على تحركانهم أكثر من السياسة الهجومية.

وقد شعلت الحالة الخارجية العامة دوراً مهماً في هذه السياسة ، فشوء إمارة عبد الرحمى الداخل في الأبدلس على الدولة العباسية قد فت في الأبدلس على الدولة العباسية قد فت في الأبدلس على الدولة العباسية قد فت في عضدها و لم يشمكن الخلفاء العباسيون من إعادة فرض سيطرتهم على هذا الإقليم العني، فكان هذا سبأ وحيهاً بالسبة للعباسيين للعمل على الاحتفاظ بما يملكون من أقالهم تحت سيطرتهم.

كما أن طهور الامبراطورية الكارولنجية دفع العباسيون إلى إقامة علاقات حيدة مع الأباطرة الكارولنجيين، كوتهم كانوا هلي خلاف مع الإمبراطورية البيزنطية .

<sup>&#</sup>x27;- السرياني: تاريخ مبحاتيل السرياني الكير، ج٢، م ٧٢، ابي العبري: تاريخ الزماد، ص ٢٠.

هده الأسباب مجتمعة أثرت في سياسة العباسيين تجاه بيزنطة وحجاتهم يسلكون الخط الدفاعي في أعلب الأحيان كما سبق وذكر، وذلك لانشعالهم في توراتهم الداخلية ولمحافظتهم على هيبة الدولة العباسية التي غالباً ما تتطلب بعض الهجمات والتي تخلت بصوائف متتالية أحياباً ومتباعدة في أحيانٍ أخرى.

## رابعاً: العلاقات الديلوماسية بين الطرفين العباسي والبيزنطي ١٣٢-٨٤٧-٧٥٠/، ١٣٣٨م:

كانت الحرب في العصر العباسي الأول سنعالاً بين العباسيين و العدوَّة اللدودة الإمبراطورية البيزنطية في البير و البحر، و هذه الحرب التي كان المسلمون يشنونها ضد بيزنطة لحماية حدودهم، أو تلك التي كانت تشبها بيزنطة ضدهم للاستيلاء على الممتلكات الإسلامية، كانت تعرض وجود الأسرى، والسبايا بين الطرقين الغالب والمغلوب.

وعمل المسلمون ويشكل دائم على إعادة أسراهم وسباياهم من البيزنطين، ولحذا كان لزاماً أن يتم تنظيم فداء للأسرى بين الجانبين الإسلامي و البيزنطي، كما أنه في كثير من الأحيان احتاج الطرفان العباسي والبيرنطي إلى مدة من الهدوء والراحة، لإعادة هيكلة وتنظيم الشؤون الداخلية، ولدلك عقدت معاهدات الصلح بين الطرفين.

وما يميّر العصر العباسي الأول في موضوع فداء الأسرى، هو أن فداء الأسرى بين الطرفين أحد شكلاً منظماً لأول مرة يعتمد على أسس وقواعد، فقد بدأ يظهر ما يسمى بالمراسلات بين الطرفين، لتنظيم عملية العداء للأسرى والسبايا. أولاً: الاتفاقيات للبرمة بين الطرفين العباسي والبيزنطي في العصر العباسي الأول:

شعلت معاهدات الصلح حيزاً كبيراً في تاريخ العلاقات العباسية البيرنطية، فكثيراً ما كان أحد الحاسين يطلب الصلح من الآخر، فإمّا أن يقابل بالرفض أو بالقبول، وفي العصر العباسي كان الحاسب البيرنطي هو من يبادر في طلب الصلح ولذلك اهتمت الإمبراطورية البيرنطية بالعلاقات الدبلوماسية بشكل كبير.

فقد سارت الديلوماسية البيرنطية حباً إلى حب مع القوة العسكرية في خطين متوارين يعملان معاً، وقد يسبق أحدهما الأخر أحياناً لكنهما عثلان حاحا السياسة البيزنطة الخارجية، وكثيراً بن ودائماً ما عوضت الديلوماسية النقص الذي كان يعتري القوة العسكرية في معظم الأرمات، فالديلوماسية كانت سلاح بيزنطة التقليدي. (1)

وكان أول طلب للصلح قد تم في العصر العباسي الأول في العام ١٣٩ هـ . /٧٥٦ م لكنه قوبل بالرفض.

رد عمل الإمبراطور البيرنطي قسططين الخامس على طلب الصلح من للسلمين، وذلك بعد أن تعرض لهجومين مسلحين قويين من قبل للسلمين، ولم يتمكن الإمبراطور و حدوده من ردَّ هذين الهجومين.

وفي العام ١٣٩هـ /٧٥٦م توجه القائد جعمر بن حنظلة البهراني من ملطية و توغل في بلاد الروم واستطاع أن يستولي على عدة حصون بيزبطية، ولم يتم ذكر أسماء هذه الحصول، ولدلك

عيد الحميد (رأفت): الإمبراطورية البيرمطية العقيدة والسياسية، القاهرة، دار قياء للنشر وانصباعة، ١٠٠٠م، ص٩٥٥.

عدما أحس الإمبراطور قسططين الخامس أن السلمين قد استعادوا قوتهم وأنه في وصع لا يسمح له بالمواجهة طلب الصلح من المنصور لكنه رفض طلب الإمبراطور. (1)

وفي العام ١٥٥٥ه ./٧٧١م، عرض الإمبراطور قسططين الخامس الصلح على الخليفة طلصور، ودفع له الجرية تأميناً لحدوده مع المسلمين، وذلك كي يتفرع الأموره الداخلية وحروبه مع المبلعار، إذا أن المبوطين يعانون من نقاط صعف ونتيجة لذلك قاموا يطلب الصلح منه، فقرر استعلال هذه العرصة والمبادرة بالهجوم عليهم.

وهكذا مرُّ عصر الخليمة المصور، من دون أن يعقد فيه الطرفان العربيَّ المسلم والبيزنطيِّ أية معاهدة للصلح.

وجاء عصر الخليمة عمد المهدي، واستطاع المسلمون تحقيق انتصارات باهرة ضد بيزيطة، وكان خاصة وأن الإمبراطورة إيرين كانت كثيرة الانشعال بالشؤون الداخلية الدينية لدولتها، وكان هدفها الكبير قد يقتصر على إعادة عبادة الأيقوبات وإعطائها الشرعية الدينية، وفي العام ١٦٦ه ١٨٦٨م عقدت معاهدة صلح بين العباسيين و البيزيطيين بعد أن تحكن ابن الخليمة المهدي هارون من قيادة حملة كبيرة في العام ١٦٥ه ١٨٨مم، واستطاعت هذه الحملة الانتصار على الحيوش الذي أرسلتها إيرين، و استطاع قائد الجيش العباسي هارون الوصول إلى خليج بحر البوسمورالدي تقع عليه القسطيطية. وها طلبت الإمبراطورة إيرين مه الصلح، قوافق هارون على طلبها ،

العبري، تبريح الرسل والملوك، ج٧، ص٠٠ه، إلى الأثير: الكامل ، ج٥، ص٤٨٨، إلى كثير البديه و المهاية ح١٠، ص٤٧، ماحد: العصر العباسي الأول، ص٤٧،

حيث عقدت معاهدة الصلح بين الطرقين في عام ١٦٦هـ . / ٧٨٢م، ونصت على شروط عدة هي:

- ١ عقد معاهدة صلح بين القوتين المتحاربتين لثلاث سوات .
- ٢ تدفع إيرين حزية سنوية للعباسيين وتسددها على دفعتين في شهري بيساب وحريرات
   من كل عام ، ومقدارها يتراوح بين سبعين ألفا وتسعين ألف دينار.
  - ٣- يتم تبادل الأسرى بين الطرفين .
- ٤ تلتزم بيزنطة بمتح الأسواق للتحار العرب في رحلة العودة، وتقوم بإمداد حيش
   مارون بالأدلاء في طريق العودة.
  - ه يسمح للحيش بالرحوع بكل غنائمه و من دون اعتراض أو مقاومة. (1)

وهالك خلاف بين المصادر العربية والمصادر البيزنطية حول الطرف الذي طلب الصلح أولاً، فالمصادر العربية تذكر بأن صائفة عام ١٦٥ هـ /٧٨١ م كانت صائعة مهمة على صعيد المحاحات الياهرة التي حققها هارون وقواده، تمكن هارون من الوصول إلى الخليج، ووصل إلى وادي تمر سانجاريوس المطل على البحر الأسود، ولكنه تعاجأ بقدوم القائد البيرنطي انطوبو مع قواته في مجاولة لقطع الطريق عليه للتقدم، وحاول هارون التحاص من هذا الحصار، لكنه تعاجأ بأن البيرنطيين قد أرسلوا قوات أحرى لهاصرته من

<sup>-</sup> انظيري. تاريخ الرسل والملوك به عمل ۱۹ باين شداد : الأعلاق الخطيرة ، ج ۱ باق ۲ باس ۲۳۳ ، اس خوري الشطم ، ح ۸ ، ص ۲۷۷ ، موقف جهول : العيون والحدائق، ص ۲۷۹ ، ربيع دراسات في تاريخ الدولة البيرنطية ، من ۱۲۹، سيديو : تاريخ العرب العام ، من ۱۸۷، حلوب : إميراطورية العرب، ص ۵۲۷ ، لايجر : موسوعة تاريخ العالم، من ۵۱۸ .

الخلف، وهكذا كان موقف هارون حرجاً، وهو محاصر بين الطرقين، وموجود بين الجبل والبحر ولا يستطيع الحراك.(١)

بعد هذه الحادثة تذكر أغلب المصادر العربية بأن الإمبراطورة إيرين طلبت الصلح من هاروب و وافقت على شروطه، وأعطته العدية<sup>(7)</sup>.

بيدما طصادر البيرنطية تذكر أحداثاً لم تذكرها المصادر العربية، وهي خيانة القائد البيرنطي تاتزايتس قائد الثيم (البند) البوكلاري، الذي تمكن من أن يرسم خطة للمسلمين استطاعوا من علاقه قلب خسارتهم إلى انتصار.

وم تذكر المصادر أسباب انضمامه إلى حانب العرب المسلمين، ومن المكن أن يكون الرشيد قد استماله بدان، أو استطاع أن يقعه بأن يعطيه مكاسب إن تمكن الرشيد من الخروج سالم متصراً.

فقد استطاع هارون أن يكسب تاترايتس إلى صمه، وهو الذي أشار عليهم بطلب التعاوض مع البيز طبين، وتحكن تاتزايتس من أن يقم القائدين: أنطوبو، وبيترستوراكيوس، بقبول التعاوض مع هارون، وتوجه هؤلاء القادة إلى معسكر هارون، وهماك تم إلقاء القبض عليهم، وحدثت

أ بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، من 120%، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ح/م، من 100%، لأردي تاريخ سوصل، ص 22%، ابن الأثير: الكامل، ج٦ يص 17%، ابن شداد الأعلاق الخطيرة، ح١، ق٢، ص ٢٣٧، ابن كثير: البداية والنهاية، ج١، ٥٠٥ من 100%، مؤلف جهول: العبود والحدائق، من ٢٧٩.

انطبري. ثاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص١٥٢ حيث يقول" دهل مدهلاً صعباً ، ابن الأثهر الكامن.
 ج٩، ص٥٠

العوصى في الجيش البيزنطي، وسار هارون حتّى وصل إلى أبواب القسطنطينية، فحافت إيرين، وأرسلت إليه تطلب الصلح.(<sup>()</sup>

رب ما دكره ماؤرخون السريان والبيزنطيون بأن السبب الذي معل إيرين تطلب الصلح من الرشيد، هو صعف الساء، وبأن السلمين في البداية، هم من كانوا قد طلبوا الصلح، وذلك بسبب التصييق الذي حدث قارون وحيشه، و الحصار الذي قرض عليه ، وقد تم الحديث عن ذلك بالتعصيل في الفصل الثالث .(٦)

ثمّ مضى عصر الخليمة محمد المهدي، وحمل في طياته هذا الصلح مع الإمبراطورة إيرين بشروطه القوية .

وبعد عصر الخليمة محمد المهدي، حاء عصر الخليمة هارون الرشيد الذي استحوذ على اهتمام المؤرخين والكتاب، للأحداث المهمّة التي حرت في عصره، وخاصة فيما يتعلق بالبيز طيين، فقد استطاع هذا الخليمة أن يجبر أباطرة بير علة على طلب الصلح أكثر من مرة، واستطاع أن يأخذ الجزية من الإمبراطور نصه.

فعي العام ١٨٠ه / ٧٩٦م، تحرك الخليمة هارون الرشيد مع جيش صحم وجمهز بشكل كبير، ضم قواداً أقوياء أمثال عبد الملك بي صالح، وولده عبد الرحمي بي عبد الملك، واستطاع الخليمة وقواده شي غروات وغارات منظمة، ومستمرة دامت حوالي عامين مي عام ١٨٠ه . ٧٩٦ م

أَ الطَّيْرِي. تاريخ الرسل والطُّوكَ، جِ ١٥٥٨، إلى الأثير: الكامل، ج ١ بحر ١٦، إلى شداد الأعلاق الخصيرة، ج ١ ق ٢ بحر ٢٣٧، السرياني: تاريخ مار ميحائيل السرياني الكير، ج ٢، ص ٤٢٤.

<sup>\* -</sup> عبدالله: العلاقات السياسية، ص ٢٢٩-٢٢٦.

حتى عام ١٨٦ه .. ٢٩٨٨م تمكن خلالها حيش المسلمين من الاستيلاء على حصن الصعصاف واستوني المسلمون على المعسكر البيزاطي ومعداته في ليدياء واحتلوا مالاحيا<sup>(1)</sup> و أفسوس <sup>(1)</sup> و ولطراً هذه الانتصارات المتتالية التي حققها المسلمون، والتي كبدت بيراطة حسائر فادحة، فقد أرادت الإمبراطورة إيرين أن تحفظ ماء وجهها أمام شعبهاء وأرسلت سعارتها تطلب الصلح مع المسلمين في المعام ١٨١٨ . ١٩٧٧م، لكن طلبها رقض وتابع المسلمون تحركهم وعادت إيرين وطلبت الصلح مرة ثانية، وأيضاً رفض الرشيد الصلح معها ، إلى أن تعرضت الحدود الإسلامية فحوم الحزر في العام ١٨٦ه . ١٩٧٩م حيث قبل الرشيد طلب الإمبراطورة للصلح، وهكلا عقدت هدمة بين الطرفين العباسي والبيراطي مدتما ثلاث مسوات، وثم الاتعاق على أن يتم تبادل للأسرى ، وأن تدفع الإمبراطورة الحرية للرشيد، ولم يحدد مقدار الجزية والأرجع أنها كانت تدفعها من قبل. (1)

بعد أن خلعت الإمبراطورة إيرين لم يحافظ البيزنطيون على معاهدة الصلح التي عقدها الإمبراطورة إيرين مع الخليمة هارون الرشيد، فقد قام الإمبراطور نقمور بنقض الصلح، وأرسل

ليديا ومالاجينا: ثم تدكر المسادر التي ثمت المودة إليها موقع هذه الأماكن ولكن بعض المراجع ذكر بأنها
 حصول تقع على أطراف الإمبراطورية البيراطية، العريق: الدولة البيزاطية ، ص ٢٤٧.

أ - العبري. تاريخ الرسل والملوك، ج٨، مي٣٦٩، الأردي: تاريخ الموصل، مي٣٩٦، ابي الأثور الكاس،
 ج١،مي١٩، ابي العبري تاريخ مختصر الدول، مي٣٦٢، ماحد:العصر العباسي الأول، عبد الله العلاقات السيامية ، مي٣٧٣.

<sup>&</sup>quot; مسعودي النبيه والإشراف، ص١٩٥ باين خلدون:تاريخ ابن خلدون، ج٢،ص٣٢٥ النويري قايم لأرب في فنوا الأدب، ح٢٢، ص١٤٨ ١٤٩ بالانجر: موسوعة تاريخ العالم ،ص٤٨٦، علي مختصر تاريخ العرب، ص١٨٧، مصطفى: التاريخ العياسي، ص٢٧٧، ماجد: العصر العياسي الأول، هر٢٨٨.

رسالة إلى الخليعة يخبره ينقض الصلح، ويطالبه بإعادة الأموال التي أخذها الرشيد من إيرين، وسيحة لدلك قام الرشيد بشن حملة ضد الإمبراطورية البيزنطية في العام ١٨٧ه ، ١٨٠٨م، واستطاع أن يصل إلى أبواب هرقلة، وهنا سارع بقعور إلى طلب الصلح ، وأرسل للرشهد يتوسله بقبول الصلح فوافق الخليعة الرشهد وعاد المسلمون إلى بلادهم منتصرين (١٠).

والملاحظ هنا بأن الإمبراطور الحديد لم يتمكن من مقاومة الرشيد، والسبب في ذلك يعود إلى أن بيزنطة كانت لا تزال تعاني من أثار ثورة القائد باردانس توركس، الدي تمكن من قرض سيطرته على تعور أسيا الصعرى، وتعاونت معه أعداد كبيرة من الجيش البيزنطي .(٢)

فرض الخليمة هارون الرشيد على الإمبراطور نقعور في هذا الصلح ألا يبني البيزنطيون أيّ حصن من الحصون المهدمة، وأن يدفع الإمبراطور نقعور للرشيد حزية، وقد ثبّت أبو العناهية الحزية التي دفعها نقمور للرشيد شعراً فقال :

تحللت الدنيا خارونَ ذي الرضى وأصبحَ نقفورُ خارونَ ذميًا. (٢٠)

م تذكر المصادر المجار الجزية بشكل واضح، والأرجع أنها كانت تساوي المخدار الحزية التي كانت تدفعها الإمبراطورة إيرين للرشيد.

انطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج١ يص١٩٦٨، ابن الأثير: الكامل،ج١ يص١٨٥، السيوطي تاريخ خلف،،
 ص١٩٨٨، اس العبري، مختصر تاريخ الدول،ص١٩٤٤، عداري: البياد للعرب في أحبار الأندس وسعرب، ٣٩٠

أ - العربي: الدولة البيرسلية، من ٢٤٦.

<sup>&</sup>quot; - مجموعة من الباحثين:الرقة هرة القرات عص٢٠١٠.

م يحافظ البرنطيون على الصلح مع المسلمين، وإنّما نقضوه مستعلين قلوم الثناء حاصة، وأن للمسلمين كانوا معتادين على العزو في الصيف والربيع، وبادراً ما كانوا يعزون في الشتاء؛ لعدم تحملهم برودته، ولعدم توفر المراعي للحياد، وهكذا هاجم الإمبراطور مرعش، وأحد أعداداً كثيرة من الأهالي وكان هذا قد تمّ في عام ١٩٠ه مراهم، و ردّاً على ذلك، فقد جهر الخليفة الرشيد حملة صحمة وتوجه إلى الأراضي البيزنطية، وتمكن من الاستيلاء على هرقلة ، وأراد أن يتابع مسيره لكن الإمبراطور بقعور أرسل يطلب الصلح، ويؤكد للرشيد بأنه سيدفع له خمسين ألف دينار مقابل الانسحاب، لكن الرشيد رفض الرحيل هكذا بل طلب من بقعور أن يرسن الجزية عن رأسه، ورأس ولده، وعدد من البطارقة، إصافة إلى أهل بلده كل عام.

قبل نقعور طلب الرشيد، وأرسل ثلاثمته ألف ديبار للرشيد، واشترط الخليعة هارون الرشيد على الإمبراطور بقعور ألا يعيد إعمار هرقلة، وبالمقابل طلب من الرشيد عدم تخريب حصون ذي الكلاع وسنان وصملة .(1)

وتحدر الإشارة هما إلى أن معنى الجرية الذي كان يطلقه المسلمون على المبالغ المالية التي كانوا يأخذونها من الأباطرة البيرنطيين، لا يأخذ معنى الجزية الحرفي في الإسلام، أي أن البيزنطيين تحولوا إن أهن ذمة للمسلمين ، لا بل كان لهم سيادتهم السياسية والعسكرية المستقلة .

ويلاحظ هما بأن العصر العباسي الأول، كان عصر الحلفاء الأقوياء، وكان يحمل في ثناياه معاهدات الصلح ذات الشروط القوية والملزمة للبيزنطيين بمطالب كبيرة وأموال صحمة، استطاع

س خياط تاريخ خليفة بن خياط يص 20 عالطيري: تاريخ الرسل واللوك، ح ٨ يص ٢٣٤ لأردي تاريخ سوصل عمر ٢٠٩ ياس شداد: الأعلاق الخطيرة، ج ١٩ق ٢ يص ٢٥٤ يا لايجر نامو سوعة تاريخ العالم يص ٤٨٦.

الخلفاء بحكمتهم وقوتهم وشحاعة حبودهم أن يحققوا لدولتهم هذه الانتصارات، وعالباً ما كان البيز بطيون هم الدين يطلبون الصلح .

ثانياً: فداء الأسوى بين العباسيين والبيز تطين:

## ١- معنى الأسر والسبي لغة واصطلاحاً:

في البداية لا بد من تعريف الأسير، و توضيح الخلاف بين الأسرى، و السبايا.

فمعنى "الأسر" في اللعة العربية الحبس و الشد و الأخذ و الخلق، ومصدره "الأسر" بضم الهمزة وسكون السين، و الإسار: القد الذي يؤسر به، يقال: ليس بعد الإسار إلا القتل و الجمع أسر، ومنه الحبل الذي يشد به الكتف، ولدلك سمي المأخوذ في الحرب "أسيراً" لأنه كان يشد به، ثم أطلق عليه ذلك و إن لم يشد بالحبل.

و الأسير: الأخية و كل محبوس في قدّ أو سحن.

ويقال: أسرت الرجل أسراً وإساراً، فهو أسير و مأسور و الجمع أسرى و أسارى(١٠).

وقوله تعالى: "و يطعمون الطعام على حبه مسكيناً و يتيماً و أسيراً ".(١)

وقد عرّف الماوردي الأسرى في الاصطلاح بقوله: "الأسرى هم المقاتلون من الكمار، إذا طعر المسلمون بأسرهم أحياءً".(")

<sup>\* -</sup> ابن منظور: كسال العرب، ج ١٥٠٠ - ١، الرازي: مختار الصحاح، هي ١٣٠.

أ - القرآل الكرم (سورة الإنسال آية ٨.)

<sup>-</sup> الله ردى: الأحكام السلطانية ، ص ١٩٧٠.

و به يفتصر إطلاق لقب الأسير على المقاتل الذي يؤسر في الحرب، وهو يحمل السلاح، بن يدحن في لفظ الأسير كل من حمل السلاح ضد الإسلام، و هو قادر على الحرب، سوء أكان حددياً أصلياً. أو متطوعاً، أو مرتزقاً، أو حاسوساً، والجمدي الذي لم يوحد في ساحات القتان، والتحار، وأهل الصناعات، والمسافرون من الدولة العدوة الذين وصلوا إلى دار الإسلام صالين، فيمكن أن يأخدوا أسرى، واللاحتون من أهل الحرب إلى أحد المسلمين في أثناء القتان أو بعد انتهائه. (1)

وأوضح الماوردي هذه الحالات من الأسر يقوله إن الأسير هو: "من كان منهم مهيباً أو مكترى م يباشر قتلاً ولا حرحاً، ولا أخذ مالاً...عزر وحزر وحار حبسه، ولا يجار به إلى قطع ولا قتل..".(1)

ويخرج من هذا اللفظ كل من لا يقدر على حمل السلاح من أطفال، أو شيوخ، أو بساء، أو رهبان، ومطلق العجزة الذين كان يطلق عليهم السبايا. (٢٠)

هذا ما كان يدل عليه لفظ الأسير،أما السبي، فعي اللغة العربية يقال سبيت النساء سبياً و سباءً ووقع عليهي السباء، و هذه سبية فلان: للحارية اللسبية.(1)

<sup>&</sup>quot; - عامر :أحكام الأسرى والسيايا في الحروب الإسلامية، من ٨٤.

ألك وردي: الأحكام السلطانية ومن ٥٩.

<sup>&</sup>quot; - سنطان (محمد سامي محمد حمر): معاملة الأسرى في الحروب العطيبية عبروت عجامعة بيروت العربية، ٢٠١٠م، ٢٠٣م

أحد القيرور أبادي (محمد بن يعقوب ت ١٤٠٤/، ٨٨٠٧) : القاموس الحيط ، بيروت، الموسنة العربية المطبعة واستره درت على الموسنة العربية المطبعة واستره درت على ١٩٩٠.

أما السبي اصطلاحاً: فهو لا يكاد يخرج عن التعريف اللعوي المتقلم، و كدلك التعريق بين السبايا والأسرى.

فالسباية هم الصبيان والنساء الذين ظفر المسلمون بأسرهم أحياء، و الأسرى هم الرحاب، والمقاتلون الذين ظفر المسلمون بأسرهم أحياء. (١)

عدما م يكن هناك معرّ من صدام المسلمين بعيرهم، كان لابد من أن تترتب على هذا الصدام نتائج، وأن يكون من بين هذه التاتج وقوع الأسرى و السبايا من الطرفين المتحاربين، وأن تحري طراسلات، لإنقاذ هؤلاء الأسرى و السبايا من الطرفين. (٢)

أما قداء الأسرى الذي كان يتم بين الطرفين العباسي والبيرنطي، قإما أن يكون شرطاً من شروط معاهدات الصلح يتعق عليه الطرقان، وإما أن يحدد الطرقان موعداً للفداء من دون أن يسبق بمعاهدة صلح.

وفي العصر العباسي الأول نظمت عملية المداء بشكل واضح، ولم تعد تتم بشكل عشوالي، بن كان يسبقها سعارات، لتحديد موقع المداء وتاريخه، ومن سيعتدى وإلى ما هنائك من ترتيبات لتعلق بذلك، ويلاحظ في أمر المداء اعتلاف المؤرجين حول تحديد تاريخ كل قداء، وعدد الأفدية التي حدثت بين الطرفين.

ولهذا سيتم الحديث عن جميع الأفدية مع ذكر الخلاف بين المؤرخين حولها.

<sup>\*-</sup> الماوردي: الأحكام السلطانية، هي ١٩٢٧، الزحيلي: أثار الحرب في الفقه الإسلامي، هي ٢٩٤٠.

<sup>\* -</sup>الزحيلي: أثار الحرب في الفقه الإسلامي يص٥٨.

ولا بد من التميير بين العداء والتبادل لعوياً، فالقداء ما يقدم من مال وغيره لتحليص المُقدى، وفداءً أي استنقذه عال أو غيره فخلصه مما كان فيه فعداه عاله وفداه ينفسه. (1)

هالعداء بشكن عام كان يتم يدفع الأموال، لإنقاذ الأسير، أما التبادل فهو من كلمة (بادن) أي بادن الشيء بعيره مُبَادلةً ويدالاً أتعله يدله ويادل فلاناً أعطاه شيئاً منه يدله. (١) وعلى الرغم من الخلاف في طعى اللعوي للكلمتين، إلا أن الأفدية في العصر العباسي كان يتم فيها التبادن ودفع الأموال

حرى أول قداء بين العباسيين والبيزنطيين رمن الخليعة المصور، وعلى الرغم من اعتلاف المؤرخين أمثال ابن خياط، و البعقوبي، والمسعودي في تحديد تاريخ هذا الفداء، إلى حاب عدم اهتمام المصادر الإسلامية بتفاصيل هذا الفداء، وعدم ذكرها، فقد رقض المصور طلب الإمبراطور قسطنطين الخامس للصلح في العام ١٣٩ه ا/٧٥٦م، ولكنه قبل أن يتم تبادل للأسرى بين الطرقين المام المسلح في العام ١٣٩ه الامرى بين الطرقين المام ١٤٩٠ه المراس المسلح في العام ١٣٩ه المراس المر

م يحدد المكان الذي حرى فيه هذا التبادل، كما لم يحدد عدد الأسرى، أو حتى طريقة التبادل. والعداء الثاني الذي حدث في عصر الخليمة المصور كان عام ١٥٢هـ /٢٦٩م، حيث شعر الطرفان العربي والبيرنطي بحاجتهما إلى التهدئة، لإعادة تقوية حيوشهما وتنظيمها فقاما بتبادل للأسرى في عام ١٥٢هـ /٢٦٩م، وكان التبادل يتم رجل يرجل وامرأة بامرأة وطمل بطهل،

<sup>&</sup>quot; - الرازي: عتار الصحاح بمن٣٦٧ يجنوعة مؤلفين: المحم الوسيط بعن ٧٠٣.

<sup>&</sup>quot; - الزاري: عثار المنجاح بعن ( ٥٠ غنوعة مؤلفين: للمعم الوسيط يعن ( ٤٠ -

<sup>ً</sup> التطبري. تاريخ الراسل والطوك مج لا عص ١٠ هما بن الأثير: الكامل، ج معص ٤٨٨ عما هذا العصر العباسي الأوال، ص ١٤٧

و كان المنصور قد اشترط على الأسرى البيزنطيين أن يطلقوا لحاهم ويعطوا رؤوسهم أ، و « يذكر المكان الذي جرى فيه العداء.

والملاحظ أن الفدائين السابقين لم يتم ذكرهما عند غالبية المصادر، والسؤال الذي يطرح بعسه هنا هو، هل كانت هذه الأقدية تتم يشكل عشوائي؟، ألم تجرِّ مراسلات بين الطرفين لتنظيم عمليات التبادل ؟.

م لا شك فيه أن همالك طرفاً ثالثاً كان يتوسط بين الطرفين العربي المسلم والبيزنطي، لتنظيم مثل هذه الأحداث ولكن المصادر لم تذكر هذه التفاصيل.

بعد هذه الأحداث توفي الخليمة العباسي أبو حجم المصور والإمبراطور البيزيطي قسططين الخامس في العام بعسه ١٩٥٨ه / ٢٧٥م، وتسلم عرش الخلافة الإسلامية الخليمة محمد المهدي ابن الخليمة المصور، وسار على خطا والده في الدفاع عن حدود دولته من خطر البيزيطيين، وتسلم عرش الإمبراطورية البيزيطية ابن الإمبراطور قسططين الخامس الإمبراطور ليو الرابع.

كانت الأجواء العامة للعالمين العربي الإسلامي والبيزنطي آمذاك توحي بأن العلاقات بين الخليفة المهدي والإمبراطور ليو الرابع ستميل نحو الهدوء والسلام، والسبب في ذلك هو أن الإمبراطور ليو الرابع عمل على إطلاق سراح الأسرى المسلمين الذين كانت الإمبراطورية قد أسرتهم لديها

440

<sup>&</sup>quot; - ابن شداد: الأعلاق الخطيرة؛ ج١٠٥ ٢ بعي ٢٣٠ بعيد القزالعلاقات السياسية بعر ٢٩٠٠.

من قبل، ورد الخليفة المهدي بالمثل فقد أطلق سراح الأسرى البيزنطيين لديه مع من أطلق سراحهم من السحون<sup>(1)</sup>.

ه يكن هدا العداء متمقاً عليه بين الطرفين، وإعا كان مبادرة سلمية قام بما الطرف البيرسطي أو و مرة تجاه المسلمين، ولم يكن الخليعة العباسي المهدي أقل كرماً من الإمبراطور ليو الرابع إطلاقه سراح الأسرى المسلمين، يل رد بالمثل عندما أطلق سراح من لديه من الأسرى البيرسطيين.

كان هذا أول تحرير للأسرى في عصر المهدي، أما تبادل الأسرى الثاني، فقد كان هماك خلاف بين كلا بين المؤرخين حول تاريخ هذا العداء، فعي عام ١٦٦هـ /٧٨٢م ثم تبادل للأسرى بين كلا الطرفين نتيجة للصلح المعقود بين العباسيين والبيزنطيين .(٦)

وهمالث مصدر وحيد ذكر بأن العداء حرى في العام ١٦٧هـ . ٧٨٣/م، وحرى العداء بإشراف القائد عبد الحميد بن الضحاك. (٢)

و م تذكر المصادر تعاصيل هذا التبادل والأرجع أنه تم إطلاق الأسري مي دون أية مراسم.

الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨٥مي١٩١٧،الأردي: تاريخ للوصل، ص٣٦٨، ابن الأثير، الكامن، ج٢٥مي١٤١ مؤلف بحهول. العبود والحدائق، ص٠٢٧، السرياني، تاريخ مياهائيل السرياني الكير، ج٢٠مي١٤١٠ مؤلف بحهول.

<sup>&</sup>quot; - العدري. تاريخ الرسل والملوك ج1 يص19 يابي شداد : الأعلاق الخطيرة ، ج1،ق1، ص177- ٢٣٧ ، بي العدري. تاريخ الرسل والملوك به يوك بحهول : العيون والحدائق ، ص179 ، ربيع حراسات في تاريخ الدولة البيرطية ، ص 179 ، ويبع الدولة العرب ، ص الدولة البيرطية ، ص 179 ، سيديو: تاريخ المرب العام ، ص 180 ، حملوب : إديراطورية العرب ، ص 470 ، 470 ، وسوعة تاريخ العالم، ص 410 .

<sup>&</sup>quot; - ابن مجاط: تاريخ محليقة بن مجاط، ص ٢٣٩.

وحدث فقاء آخر للأسرى بعد أربع سنوات من تاريخ معاهدة الصلح، علماً أنّ البيرنطيين كانوا هم الذين بادروا بمذا الفقاء، فقد قدموا ليعدوا أسراهم بأسرى المسلمين. (<sup>()</sup>

وكان هذا العداء مع بداية تسلّم الخليعة هارون الرشيد عرش الخلافة الإسلامية في عام ١٧١ه. ١٧١٨م.

ولا يمكن بعي هذا التبادل أو تأكيده، لعدم وجود مصادر كافية تساعد في ترجيح حدوثه أو بعيد، ومن بلمكن أن تكون الإمبراطورة إيرين أرادت أن تتمثل يزوجها حين أطلق سراح أسرى بلسلمين لديه عندما تسلّم الخليمة المهدي عرش الخلافة كمبادرة سلمية تجاه المسلمين.

ويلاحظ الاعتلاف في تحديد العام كما يلاحظ أيصاً عدم إجماع المؤرخين حول العداء الذي تم عام ١٨٩ه الله على معاهدة الصلح التي عقدت مع يرين في هذه العام، فقد ذكر البعض بأنه في عام ١٨٣ه . (١٩٩٧م حدث قداء بين البيزيطيين والمسلمين، ولكنه قداء منظم، فقد شارك فيه من الطرف العربي المسلم ابن الخليعة هارون الرشيد القاسم، وكان هو من تولى القيام بالقداء وكان مع القاسم أبو سليم قرح الخادم التركي المركل بالاهتمام يطرسوس ، و الذي أحضر معه ما يقارب من ثلاثين ألف رجل من المرتزقة، أما من الحسب البيريطي، فقد كان - كما ذكر المصدر - الملك يقمور الذي توجه ومعه بالطبع عدد من الشخصيات البيريطي، فقد كان - كما ذكر المصدر - الملك يقمور الذي توجه ومعه بالطبع عدد من الشخصيات البيريطية المهمة، وحضر هذا الفداء أعداد كبيرة من العلماء والأعيان

<sup>&#</sup>x27; - ابن مجاط:تاريخ عليقة بن عباط:مر٤٤٨.

طسلمين، والكثير من أهالي وسكان الثعور، وثم فداء ثلاثة آلاف وسبعمئة أسير من الطرف طسلم، ولم يحدد عدد الأسرى البيزيطيين. (1)

ما يلاحظ في هذا العداء بأن المصدر إن كان قد قصد أن الإمبراطور بقعور هو من قام بالعداء كونه إمبراطوراً، فقد أخطأ، وذلك لأن الإمبراطورة إيرين كانت ما تران على رأس السلطة هي وابنها قسطنطين، أما إن كان المصدر قد قصد بأن بقعور شارك بالعداء بصعته وريراً للمالية فهذا ممكن، ولكن المصدر حين ذكر الحادثة قال: الملك نقعور، فالاحتمان الوارد هما بأن المصدر أخطأ في ذكر اسم الإمبراطور البيزنطي، وبأنه من المكن أن يكون هذا العداء قد حدث في عهد إيرين.

أما المصادر العربية الأعرى، قلا تذكر تاريخ هذا العداء في عام ١٨٣ه / ٢٩٩٩ وإعا تذكر أن 
هذه التعاصيل والأحداث، كانت خاصة بالمداء الدي حدث في عام ١٨٩ه / ٢٠٨٩، فبعد 
أن حاصر الخليمة هارون الرشيد مدينة هرقلة طلب مقمور الصلح والاتفاق على عملية فداء تتم 
بين الطرفين ويذكر بعض المؤرخين أن هذا الفداء كان أول فداء حرى في العصر العباسي الأول، 
وكان في عصر الرشيد، والمداء حرى على نحر اللامس القريب من طرسوس، وكان المسؤول 
على إحراءات الفداء القاسم بن الرشيد وكان معه أبو سليم فرح الحادم المسؤول عن طرسوس، 
وساء البرلسي البريري الذي أحضر معه ثلاثين ألفاً من المرتزقة، ويذكر أنه أيضاً حصر العداء 
أهن التعور جميعاً، بالإضافة إلى توافد أعداد هائلة من سكان المدن الأحرى، ووصل ما يقارب

ابي الأثير : الكامل ، ج 1 ، من 10 ، دخلال: الفتوحات الإسلامية، من 194 ، فرحال (هيد الكريم) أسرى الحرب غير التاريخ، يروت، دار الطليعة، ١٩٧٩م ، من ١٩٠٥ .

خمسمة ألف شخص إلى منطقة تحر اللامس، وعمد العباسيون إلى الحضور بعدة وعناد من أفصل ما يكون، فقد كان الخيل والسلاح والعناد الإسلامي على درجة كبيرة من الاهتمام والرعاية حتى اللباس كان متميّراً، وكان هذا أيضا حال البيزنطيين الذين قدموا بللراكب الحربية إلى محر اللامس، وهم مرتدون اللباس المتميز أيضاً ومعهم أسرى للسلمين .

وقد تم فداء عدد كبير من الأسرى ، لذلك أخذت عملية العداء وقتا طويلا تم خلافه فداء ثلاثة الاف وسبعمئة أسير من المسلمين، وقد يقي المسلمون في اللامس ما يقارب أربعين يوماً في المطقة، ما ين تحضير للعداء وأحداث العداء، ومن ثم الرحيل عن المطقة، ونظراً للأعداد الكثيرة التي تمكن العباسيون من فك أسرها، فقد قبل في حينها إنه: ((لم يبق بأرض الروم مسلم إلا فودي يد )). (()

وخلد الشعراء هذا الفداء في قصائدهم، فقد قال فيه مروان بن أبي حعصة :

فَكُتُ بِكَ الأسرى التي شَيِّدتَ مِنَا عَلَيْ عَلَيْنَ مَا فِيهَا حَمِيمٌ يَزُوره . . . . ا على حين أعيا المسلمينَ فِكَاكُه . . ا وقالوا سحونَ المشركينَ قبورَه . . . ، (1)

<sup>-</sup> السعودي . التنبية والإشراف ، ص ١٩٠ ، الطيري : تاريخ الرسل ولللوك ، ح١٩٠ ما ٣١٨ ، ابن الأثير الكاس ، ج١ ، من ١٩٣ ، ابن الأطيرة، ج١٠ق ٢٥من ٣٤٢ ، ابن كثير البداية والنهاية، ح١٠ ، من الكاس ، ج١ ، من ١٩٣ ، البداية والنهاية، ح١١٠ ، من ٢٠١ ، المنكل . معرافية دار الإسلام البشوية ج٢عمل٣٤٧ ، وحدال : أسرى الحرب عبر التلزيج، من ٢٠١ ، عثمال : الحدود الإسلامية البيرنظية، ج٢، من ٤١٧.

اً الطبري التربيح الرسل والملوك عجماع المام الأثير :الكامل عاج عص ١٩٣ عابي شداد الأعلاق الخطيرة عام ٢٤٢ عص ٢٤٣.

وما بلاحظ في هذه الرواية بأنه اتفق أغلب المؤرخين حول هذا الفلاء، ولكن البعض دكر بأنه أول فداء كان أيام بني العباس. (1)

وهدا ليس منطقياً، فهو يجافي الحقيقة ، لأنه حرى بين العباسيين والبيزنطيين أكثر من فداء كما سبق وذكر، وربما قصد المؤرخ بأنه العداء الأول المنظم والذي حرى على تمر اللامس، ومن ثم درجت العادة على جعل منطقة اللامس المنطقة التي تتمُّ فيها عملية العداء غالباً .

أما بالسبة للأعداد الكثيرة التي كانت تجتمع في المنطقة التي يجري فيها العداء، والتي يدكر بأنها قاربت حوالي خسمتة ألف شخص، فيلاحظ بأن هذا الرقم مبالغٌ فيه، فكيف ستتسع هذه المنطقة لللاثين ألهاً من المرتزقة وخمسمتة ألف من سكان الأمصار؟ هذا غير أعداد الأسرى الذين كانوا حوالي أربعة ألاف أسير وأعداد البيزنطيين القادمين إلى العداء، فهذه مبالعة واضحة، وربحا ذكر المؤرخون هذه الأعداد الكبيرة ليبينوا أهمية هذا الحدث بالسبة للمسلمين.

وم يتوقف المسلمون والبيزنطيون عن شن الهجمات المتبادلة والمتكررة من كلا الطرفين على أراضي الدولتين، وبعد مدة اتفق الطرفان العباسي والبيزنطي على عقد الصلح وتبادل الأسرى في العام ١٩٢ هـ . / ١٩٧م، وتم الفداء بإشراف أمير الثعور الشامية ثابت بن نصر بن مالك الخرعي، وحصر إجراءات الفداء مثات الألوف من الأشتخاص، ودام الفداء ما يقارب سبعة أيام وتم تجرير ألعين و همدمئة أسير مايين رجل وامرأة .(٢)

أ - المسعودي: التبيه والإشراف يعن ١٩١٠ ، الطيري : تاريخ الرسل والملوك ، ج ٨ ، عن ٣٣٨ ، ابن الأثير الكمل ، ج ٩ ، عن ٣٤٠ ، عثمان : الحدود الإسلامية البيرنطية ، ج٢٠عن ٤١٨.

<sup>\*-</sup> السُمودي (التبيه والإشراف بعن ١٩٠٠.

والسؤال الدي يطرح هنا هو ما صبب هذه المبالعة في نسبة حضور السكان الدين شاركوا في وجراءات العداء؟ وبما يكون هذا التضخيم في أعداد المسلمين الذين شاركوا للدلالة على أهمية هذا الحدث.

وهمالك خلاف حول المكان الذي حرى فيه العداء، فالبعض يذكر بأنه كان في اللامس. '' والبعض الأخر يذكر بأنه كان في البُدنَدُون. <sup>(٦)</sup>

من الممكن أن يكون هذا الفداء حرى في البدالدون (٢٠)، ولكن على الأرجع بأن العداء كان قد حصل في اللامس كما هي العادة التي درجت في العصر العباسي الأول.

ويمرد المؤرخ الطبري بذكر حدوث قداء آخر في عصر الأمين في العام ١٩٤ هـ . / ١٩٠٩م. (١) و م تذكر المصادر الأخرى هذا العداء، وإن كان قد حدث، قعلى الأرجع بأنه كان عبارة عن تبادل عدد قليل من الأسرى .

أما في عصر الخليمة المعتصب، فقد عرض الإمبراطور ثيوفيلوس على الخليمة المعتصم أن يجري تبادل للأسرى بين الطرفين عدة مرات، وردّ الخليمة المعتصم على طلب الإمبراطور بقوله:" إن أردت أن تردّ عليما من كال لديك من المسلمين من دون أن تطلب مقابلاً لذلك، فإما مرد عليك أضعاف من تطلق سراحهم، وجرى تبادل للأسرى بين الطرفين ولكن الخليمة المعتصم م يمرح

\* العبري : تاريخ الرسل والملوك م يمي - ٣٤ .

أ- السعودي . التبيه والإشراف معي ١٩١ .

أبيديدون فرية بينها ودين طرسوس يوم من بلاد الثفر مات بما للأمود فتقل إلى طرسوس ودفي عا
 ونظرسوس باب يقال له باب بصدود ، ياقوت الحموي: معجم البلداد، ج١٤٥ص٣٦١-٣٩٣.

الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨: ص ٣٤٣ ، عشمان: الحدود الإسلامية البير علية، ج٢ ، عص ٤١٨.

عى كل الأسرى لديه، فقد أبقى على القائد اليتيوس أسيراً لديه. (() وربما استبقاه ليستعيد من حبرته ، أو للاستمرار في إحباط الجيش البيزلطي الذي كان يرى في هذا القائد الملهم الدي يرفع من معنويات هذا الجيش ويزيد من همّته وقوته.

والعداء الأكثر أهمية من حيث التعاصيل التي ذكرت عده كان العداء الذي جرى في عصر الخليعة الواثقي، وذ سبق هذا الغذاء سعارات قدمت من ييزنطة إلى الخليعة الواثق لتعاوضه من أحن وجراء قداء بين الطرقين العباسي والبيزنطي، ووصلت رسل البيرنظين إلى الخليعة الواثق وطلبت منه قبول إجراء تبادل للأسرى، ويدوره أرسل الخليعة الواثق أحمد بن أبي قحطية صاحب خاقان، الخادم إلى بلاد الروم، ليعلم عدد الأسرى المسلمين، عاد أحمد وذكر بأن أعداد المسلمين بلعت ثلاثة آلاف رحل وخمسمئة امرأة، واتعق الطرقان على إجراء العداء، ومن ثم جرى خلاف بين الوقدين العباسي والبيزنطي بخصوص الأسرى، فقد رفض البيزنطيون أخذ امرأة عجور أو شيخ كبير أو صبي صعير؛ ولذلك استمرت المعاوضات مع ابن الزيات إلى أن أقنعهم بأن يتم التبادل أسير بأسي.

م تتوفر لدى الوائق الأعداد اللازمة لإحراء البادل، لذلك أرسل الوائق أشحاصاً إلى بعداد والرقة لشراء الرقيق، ولكن لم تجهز الأعداد الكافية، فعمد الواثق إلى إحراح الساء الروميات العجائز والشيوخ الكبار في السن من قصره إلى أن اكتملت الأعداد.

J.B.Bury, A History of the Eastern Roman Empire,1912,p274. ومنطان: معاملة الأسرى في الحروب الصلبية، ص٣٦.

عمل الوائق على إرسال عدد من الشخصيات المهمة إلى هذا العداء، فقد ذهب أحمد ابن سعيد ابن سلم بن قتيبة الباهلي والي التعور، وأخذ الباهلي معه سبعة عشر رحلاً من عمان البريد، ووجه الوائق يحيى بن آدم الكرخي ويكنى أبا رملة، وجعمر بن أحمد بن الجداء، وأرس معهما الكاتب طالب بن داود، وطلب منهم امتحان الأسرى في القول بخلق القرآن ، فقد كانت سياسة الدولة تعتمد على القول بالقرآن .

تحدد موعد العداء في محرم من عام ٢٣١ه / أيلول ١٨٤٥م، وكان المشرف على العداء من الحالب العباسي خاقال الحادم التركي، وكان معه الأسرى البيرنطيون، ولم يحدد عددهم بالضبط، واحتمع في مكان العداء ما يقارب أربعة آلاف قارس وراحل من للسلمين والمطوعة، ومن الحالب البيزنطي حاء قائدان يقال لأحدهما: أنقاس وللقائد الأخر لمسوس.

واحتمع الطرفان على تمر اللامس، المسلمون على الجانب الشرقي من النهر، والبيزنطيون على الجانب العربي، وتم إنشاء حسرين على النهر، يرسل البيزنطيون أسيراً من عندهم ويرسس المسلمون أسيراً إلى أن يصل الأسير المسلم إلى المسلمين فيكبروا ويصل الأسير الميزنطي إلى البيزنطيين فيادوا بكلامهم، وهكفا إلى أن انتهى العداد، ويذكر بأن الأسرى المسلمين كانوا يمتحنون بقولهم بخلق القرآن وبأن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، فمن قال بذلك فودي، ومن عند يقل ثرك في أيدي البيرنطيين، وأمر الوائق بأن يعطى كل أسير، قال بخلق القرآن، ديناراً، فقد كانت سياسة الدولة آنداك ثقول بخلق القرآن.

تحاورت أعداد من قودي يحم أربعة آلاف وستمئة شخص بين رحال وبساء وأطعال مسلمين ومسحين، قمن الساء والأطعال قودي ما يقارب

خمسمئة شخص، والباقون من الأسرى كانوا رحالاً من شتى المدن والبلدان، استمر العداء أربعة أيام ، ونم عقد اتفاق بين المسلمين والبيزنطيين مدته أربعين يوماً لا يعزون فيها إلى أن يعود كن طرف إلى بلاده. (1)

أما الأماكل التي كانت تجري فيها عمليات الفاء في العصر العباسي الأول، فللصادر م تدكر اسم أسماء الأمكنة بشكل واصح، وربما لأن الأفتداء كان هو الأهم، ومل ثم بدأ يلاحظ ذكر اسم ثمر اللامس والبديدون بأعما أماكل رئيسة لمبادلات الأسرى، والأرجح أن هناك أماكنا أخرى كان يجري فيها العداء، ربما كان يجري في إحدى مدن التعور الحدودية التي تربط بين الدولتين العربية الإسلامية والبيزيطية، والأرجح بأن الطرفين كانا يختاران منطقة فسيحة تتسع لأسرى. وملاحظ في هذا العداء بأنه أمد الدارسين بمادة مهمة على طريقة الفداء وأسلوبه، ومل المكل أن تكون معطم الأفدية السابقة قد تحت على هذا النحو .

ويلاحظ أيضاً بأن المسلمين قد تمتعوا بروح متساعة إذ إنه بقي بحورتهم ما يقارب مئة أسير بيز نطي بعد أن انتهت مراسم الفداء فعمل المسلمون على إطلاق سراحهم دون مقابل. (٢) من خلال ما ذكر يلاحظ بأن العباسيين عملوا على إطلاق سراح رعاياهم من مسلمين ونصارى و م يعرقوا بينهم، و هذه كانت من أهم المزايا الحميدة التي ميزت العربي في ذلك العصر.

<sup>-</sup> مسعودي.التبيه والإشراف،مم.١٩١-١٩٢،الطيري: تاريخ الرسل والملوك ح.٨٠هم.١٤١-١٤١-١٤٢ معمودي.التبيه والإشراف،مم.١٤١-١٤٢ الطيري: تاريخ الرسل والملوك ح.٨٠هم،١٤١ المتأخرة، الدوري (عيد العزيز): دراسات في العصور العباسية المتأخرة، معدد، مطبعة السريان ١٩٤٥، مهمم.٢٠٤، ميكيل: حفرافية دار الإسلام البشرية، ج٢، ق٢، ص٢٧٤، فرحاب أسرى الحرب عبر التاريخ،مم.١١٩-١١٠،

<sup>&</sup>quot; – عواد (محمد حسن) :غرز الرفيق مليمان بن عيد اللكءالقافرة،مؤسسة دار الشعب، ١٩٧٩م،ص١٩٧٧.

#### ٢- معاملة الأسوى في الأسو:

أما فيما يتعلق بمعاملة الأسرى السلمين في بيزنطة، قلا شك بأن الأسر يجر مصائب كثيرة على صاحبه، قلم يكن الأسير يعامل معاملة حسبة، بل على العكس كانوا يجبرون على العمل في مناجم الفحم والدهب، ويكرهون على الخدمة في الحيش، و كانوا يستعبدون ويستعملون في الصنائع، ولكنهم في المقابل لا يكرهون على أكل لحم الخترير، ولا تثقب أنوفهم أو تشق ألسنتهم، وكان للمسلمين دار يجتمعون فيها مع يعضهم إذا أسروا.

أما إذا كان الأسير من الشخصيات الرقيعة قيوضع في مكان يليق به وبمكانته ، ويذكر بأن داراً كبيرة خصصت للشخصيات الرقيعة من الأسرى. (1)

ويذكر بأن الأسرى الذين كان الإمبراطور قسطنطين الخامس يأخذهم لدى مهاجمته التعور كان يسكنهم في تراقية مع سكان المدينة. (٢)

أما عن معاملة المسلمين للأسرى البيرنطيين، فعلى الأرجع بأن مصورهم كان الاسترقاق إلى أن يعتديهم البيزنطيون، وغالباً ما كان يستعاد من التعلمين منهم في تعليم أو لاد المسلمين، أو في ترجمة الكتب والمؤلفات، وكان بعضهم يعمل في المهن والصناعات التي يتقبها. (٢)

بن رسته وأبو علي أحمد بن عموت ١٩٠٠ه ./٢٠٩٥): الأعلاق النميسة بالبدد بالطبعة بريل ١٨٩١٩م،
 من ١٢٠-١٣١، ميكيل: مغرافية دار الإسلام البشرية، من ٢٤٨.

بر خباط تاريخ خليفة بن خياط عص ١٠٤ بالسرياني: تاريخ ميخائيل السريابي الكيبر، ٣٠٠ مص ٢١٦

<sup>&</sup>quot; ريدان (جرجي) : تاريخ التمدن الإسلامي، مراجعة وتعليق، حسين مؤسى، القاهرة، دار الْمَلاَلَ، ١٩٥٨م، ح-٥، ص٣٦-٣٦

كما أن بعص الأسرى كانوا ياعون مثلما حدث في عام ١٩٠ه ./٥٠٥م، عدما وصل القائد العباسي حميد بن معيوف إلى قبرص، وتمكن من سبي وأسر أعداد كثيرة حرى حلاف ببن لمؤرخين حول أعدادهم، فالبعض ذكر يأتهم كانوا عشرة آلاف أسير (أ)، والبعض الآخر قال: رئهم سنة عشر ألف شخص (أ)، ونظراً لعدم الدقة في هذه الأعداد يجب أعد الحدر والحبطة، ومع هذا الاختلاف إلا أن مصيرهم كان واحداً وهو يبعهم في الرافقة، وكان يبهم كبير أساقعة قبرص وبيع بألهي دينار. (1)

ومن الأثار الأخرى للأسر أنه أصبحت تجارة الرقيق رائحة جداً، وذلك لأنما كانت تعتمد على الأسرى بالدرجة الأولى، فقد استخدم العبيد والعلمان والخصيان والحواري في قصور الخلعاء والأمراء والقادة بشكل كبير.(1)

### ٣- أنواع الأسرى وكيفية الفداء :

علراً للرابطة الدينية القوية والمتينة بين المسلمين ، فقد عمل الخلفاء على المحاولة الإطلاق سراح حميع الأسرى المسلمين لدى البيرنطيني، فالمسلم عندما يخرج غارباً في سبيل الله يعلم بأنه إما أن يحرر النصر أو الشهادة أو أن يقع في الأسر، لذلك فإن هو وقع في الأسر، فهو في ذمة المسلمين يحمونه وهو في الأسر إن استطاعوا، ويعملون على خلاصه من الأسر بوسائل عديدة ، منها دفع المال أو العداء شخص مقابل شخص ، ""

<sup>&</sup>quot; - الطيري: تاريخ الرسل والملوك ، ج ٩ يعي ١٣٢٠.

أسبوطي: تاريخ الخفاء، من ٢٨٩.

<sup>&</sup>quot; - عبد الله الملاقات السياسية بعن ٢٩٩.

<sup>\* -</sup> قرحان:أسرى الحرب عير التاريخ،من ١٥٢-١٥٤.

<sup>&</sup>quot; - عامر :أحكام الأسرى والسيايا في الحروب الإسلامية، ص ٢٦٧.

و أن عالمية المسلمين من رعايا الدولة وأبنائها، فإذا كان المسلمون يعملون على فدائهم شحصاً مقابل شحص، وإن لم يستطيعوا ذلك كانوا يلحؤون للفع الأموال لفك أسرهم، ولكن بطراً لترايد أعداد الأسرى المسلمين كان العمل على فك أسرهم والحباً ديباً وإنساباً، لهذ فقد شارك أهل الورع والتقوى وميسورو الحال في إنعاق الأموال لعك الأسرى.

و لهذا قول استطاع الأسير المسلم الفرار من أيدي الأعداء تحا ينعسه، وإن لم يستطع فيحب على المسلمين معاوضة الأعداء لفك أسره. (1)

وكان المسلمون يمكّون أسراهم الرحال والساء، الأطعال والشيوخ، إما بالتبادل أسير مقابل أسير، وإما بدفع الأموال، أمّا الروم البيرسطيون فقلما كانوا يدفعون الأموال لعك أسراهم، فإن استطاعوا فكهم بالتبادل شخص مقابل شخص فعلوا، وإن لم يستطيعوا فيلاحظ بأنهم لا يتشجعون لبذل الأموال في سبيل هذا الأمر.(1)

ولعن السبب في ذلك يعود إلى أن أسرى البيزنطيين غالباً ما يكونون من العرباء المأجورين (المرترقة) وليسوا من البيرنطيين أنفسهم، ولم تذكر المصادر مصبر الأسرى البيزنطيين في العصر العباسي الأول الدين لم يتم فداؤهم، فعلى الأرجع أنهم ينقون في حورة المسلمين ومنهم من يمضى بقية حياته في بلاد المسلمين .

والطريقتان في فك الأسرى، التبادل، ودفع الأموال، استخدمتا في العصر العباسي الأول في . الأفدية التي حرت أيام الخلفاء العباسيين، ومن عملال ما ذكرته المصادر عن طريق التبادل، أحياناً

برحبهي أثار الحرب في الفقه الإسلامي، ص١٣٢.

<sup>·</sup> ريدان تاريخ التمدل الإسلامي، ج ٥ عص ٣١.

كان يتم التبادل وحل برجل، وامرأة بامرأة، وطفل بطفل، وفي أحياناً كان يتم التبادن شخص مقابل شخص.

وعلى هذا النحو كانت تتم معاهدات الصلح، وقداء الأسرى بين الطرقين العباسي والبيرسطي، ويلاحظ أنه غالباً ما كانت تعقد معاهدات الصلح بين الطرقين للالتعات إلى الأوصاع الدخلية للطرقين المتحاربين، وعادةً كان الطرقان يستعلان معاهدات الصلح، لإصلاح ما تحدم في مناطق النعور، و تحصيمها وإعادة هيكلتها من حديد و الالتعاف إلى الأمور الداخلية من ثورات وانتفاضات تحدث في الدولتين بين الحين والأخر.

أما قداء الأسرى، فقد كان تميزاً في العصر العباسي الأول بما تخلله من تنظيم وسعارات بدأت تطهر بشكل واضح في هذا العصر، لتعطى قلده العملية أهميتها .

ومما لا شك فيه أن حالات فداء الأسرى ومعاهدات الصلح كان يتبعها علاقات جيدة على الصعيد الاقتصادي والثقافي، فعالماً ما كانت تمتح الطرق للتحارة وللتبادل التحاري بين الطرفين، وأرسلت السعارات العلمية من قبل الخلعاء العباسيين ووررائهم إلى بيزيطة للتعرف على الثقافات الأعرى .

وهكد التهى عصر الخلفاء العاسيين الأوائل وهم في حالتين متصادثين لا تفترقان مع الدولة البيزنطية: الحرب والسلم.

### الفصل الرابع:

الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية في مدن الثغور.

أولاً: الحياة الاقتصادية في مدن الثغور.

أولاً – الزراعة.

ثانياً - الصناعة والحوف.

ثالثاً – التجارة.

ثانياً: الحياة الدينية في حدث الثغور.

ثالثاً: سياسة توطين السكان في الثغور الإسلامية زمن العباسيين.

العناصر السكانية:

- بنو واثل
- يتو تغلب
  - الفرس
    - الزط
- البيالقة الهراطقة
  - الجراجمة
  - المتطوعة

رابعاً: دور مدن الثغور في الأحداث الداخلية في الدولة العباسية.

- ثورة نصر بن شبث العقيلي في كيسوم ١٨٩-٢١٠هـ ٨١٣/. ٨٦٣م.

خامساً: الحركات الانفصالية و دورها في العلاقات العباسية البيزنطية:

1 - ثورة توماس الصقلبي.

ً ٢ – الحركة الخرمية وعلاقتها بالروم البيزنطيين.

سادساً: دور أرمينية في العلاقات العباسية البيزنطية في العصر العباسي الأول

YYI-YYYA / AVY-YYA

# أولاً : الحياة الاقتصادية في مدن النغور:

غيرت مدن التعور الإسلامية بطبيعة حعرافية خصبة، قموقعها على أطراف البلاد الإسلامية م يكن موقعاً للحماية فقط، بل كان اعتيار هذا الموقع له أهمية اقتصادية كبيرة، فمباطق التعور غيرت بوفرة المياه من علال الأتحار الكثيرة التي كانت غر في أراضيها، كما غيرت بتربة رراعية عصبة قابلة لرراعة عتلف أنواع المروعات، إضافة إلى الموقع التعاري المبير.

فالحياة الاقتصادية و بالأخص (الرراعة و الصناعة) تقوم على عاملين رئيسين هما التربة الخصبة، والمياه الوفيرة ، وهما متوفران في مدن الثعور و هذا يساعد على قيام رراعة و صناعة جيدة، فالحنود المرابطون في مدن الثعور كانوا بحاجة لتوفير دخل دائم و حياة معيشية تضمن لهم دوام استمرازهم في هذه المناطق، و هذا بالفعل ما حققته مدن الثعور.

ولكن عند الحديث عن اقتصاد المدن التعرية، فهالك مشكلة تواجه الدارس في هذا المحان، وهي أنه لا توجد في المصادر العربية إشارات صريحة و واضحة عن الحياة الاقتصادية في المدن التعرية، والذي يمد الدارس بمذه المعلومات حقيقة المصادر الجعرافية، ولا سيما أن الجعرافيين يعتمدون على وصف ما يشاهدونه في المدن وصماً دقيقاً للأشحار والأعار وغير ذلك، و لهذا على الدارس أن يستشف من هذه المصادر الجعرافية واقع الحياة الاقتصادية.

## أولاً– الزراعة:

تعد الرراعة من أهم الموارد الاقتصادية لأغلب المدن، و قد شععت حجرافية مدن الثعور وتنوع تصاريسها على اهتمام السكان بالزراعة، فالسهول والأراضي الزراعية والمياه الوفيرة الفادمة من عَضَ الذي أعطيته بقعورُ وعليه دائرة اليه وار تدورُ أيشر أمير الم قرمين فإنهُ عَنْمُ أتاك به الإله كثير رُ طلقَدُ تباشَرَتِ الرُّعيَّة أن أتى بالبقض غنّة وافلاً ويَشير رُ عَمور إنك حين تَغْيرُ إنْ بأى عنك الإمامُ لحَامِلُ مَعرُورُ مَلِكُ تُنجرة للحهادِ يتفسِهِ فَعَدوُهُ أيداً بهِ مَقَه . ورُ (')

عدد، سمع الخليمة هارون الرشيد الأبيات غضب كثيراً، وقرر العودة إلى الحرب للانتقام من الإمبراطور نقعور، حهز الخليمة هارون الرشيد حيثاً كبيراً بلغ تعداده منة وخسة وثلاثين ألما من الحدد غير الأتباع والمتطوعة ومن لا ديوان له ، وسار الرشيد بمذا الحيث الكبير علماً ولده عبد الله المأمون في الرقة، عمل الخليمة هارون الرشيد على تقسيم حيشه عدة أقسام تحت إشراف قدة أكمياء، ليتمكنوا من تحقيق انتصارات كثيرة في الوقت نعسه، وبالفعل استطاعوا تحقيق ما طمحوا إليه، فقد توجه عبد الملك بن مالك إلى ذي الكلاع(١١) (ذي القلاع)، وتمكن من الاستيلاء عليه، وفتح شراحيل ابن معن بن وائدة ومسرور الخادم، حصن الصقالية، ودبسة، وتمكن يزيد ابن علم من فتح الصفصاف وملقوبية، أما داود بن عيسي بن موسى، فقد توجه ومعه سبعون ألفاً من الحدود المسلمين، ليحوبوا في أراضي البيزنطين، يعملون على تخريبها

الطبري. تاريخ الرسل والملوك، ج٨ يعر١٩٠٨-٢٠٩١ التوبري: تماية الأرب، ح٢٢ عمر١٩١-١٩١١ التوبري: تماية الأرب، ح٢٢ عمر١٩١٠ الرومي لأصفهاي. الأعالي ج١٤ تر٠٥ مر١٩٠٠ الحمري الرومي سعطار يعر١٩٥.

خصر دي القلاع (دي الكلاع): من بواحي الثغور الرومية قرب المصيصة ، وأصله بالقاف، وسمي تعد لاسم لأنه على ثلاث فلاع، وتفسير اسمه بالرومية الحصن الذي مع الكواكب ، ابن العديم عميه نظلب، ح١، ج١ يعن ٢٢٩، ابن عيد الحق اليقدادي: مراصد الإطلاع، ج١، ص٤٠٧.

أما المصيصة، فقد اشتهرت بـ جساتيمها على طرفي تحر حيحان، مما ساعدها على تربية الماشية، ولدا فقد اشتهرت يكثرة الكراع، و وفرة المراعي وكثرة الماشية. (١)

كما اشتهرت سمسياط بأنواع الفاكهة المختلفة المزروعة في أراضيها، والتي تسعو في الحبال والأراضي فقد وحد فيها حسب الجعرافيين (سائر الفواكه الصرود والجروم (١٠) (١٠)، وربما قصد المؤرخون أنواع العاكمة و الأشجار التي تنمو في الجبال كالسرو، البلوط بالتين ، المحين ، الحور والحور وغيرها من أنواع، وعرفت مسج بأن أراضيها تنتج أنواع البقول للختلفة.(١٠)

وحد في مدن الثعور تروة حيوانية لا يأس بما، فقد وحدت الأراب في ربطرة. (\*\*

ووجدت الكلاب السلوقية القادمة من سلوقية، و الطيور الجارحة كالصقور والسبور في طرسوس.(١)

وشتهرت المصيصة بوجود الجواميس فيها(٢)

وانتشرت في الجبال أو كار البزاة(١٨) في طرسوس وحصن الجوزات. (١٩)

<sup>1.400 - 6 \$11.5 - 6.15 -</sup>

بن حوقل: صورة الأرض؛ من ١٨٢٠.

<sup>\* –</sup> الحروم: التمم اليابس، ابن منظور:لسان العرب،ج١ ٢٥٠هـ.٠

<sup>&</sup>quot; - ال شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١٠ق٢، مر١٩١، ابن الشحنة: الدر المتناهب في تاريخ مملكة حلب، مر١٩٨

أ - ابن الشحنة: الدر التنحب في تاريخ مملكة حلب من ٢٢٩.

<sup>&</sup>quot; - كي تسترمج: بلدان الخلاقة الشرقية،من\$ ١٠٠.

<sup>-1</sup>اين العدم: بنية الطلب يج ١ عمى -1 .

<sup>\* -</sup> البلادري. عنوج البلداديمس١٧٢.

أبراة : مقردها الياري بوع من أبواع الصقور، ابن منظور: لسان المرب، ج١،م٠٠٧.

<sup>&</sup>quot; - ابن العديم: بغية الطلب، ج١٥من ١٨٠-٢١٢.

### ثانياً- الصناعة والحرف:

وحدت في مدن التعور صناعات و حرف عدة، وكانت هذه الصناعات محلية بسيطة اعتمدت على المواد الأولية الموجودة في مدن التعور من مواد رراعية وحيوانية و معدنية، لدلث فقد وجدت في مدن التعور صناعات غذائية، بسيحية و معدنية.

فمدن النعور لم تكن يحرد مدن حدودية، فهي أيضاً مراكز استهلاكية كبيرة، وذلك لأن السوق العسكري يؤدي لاستدعاء الكثير من الناس و من الحبود والعداء والألبسة والأسلحة ومواد البناء، ونظراً لهذا فقد انتشرت الأسواق و المحال و الحانات والحمامات والعبادق في مدن النعور، مما يدل على ازدهار الصناعة و التجارة في آن واحد، (1) .

فقد ساعدت وفرة الكروم إلى انتشار صناعة الزييب و المربيات في مدن الثعور مثل الصيصة وطرسوس وملطية. (٢٠).

كما ساعد توفر الصوف و الوبر على توفير المادة الأولية للصاعة السيحية والتي اشتهرت بما مدن الثعور فقد وجد في ملطية وحدما اثنا عشر ألف بول لعمل الصوف.(٢٠)

س حوقل. صورة الأرض، من ١٨٤، لوميارد (موريس): الجفرافيا التاريخية للعالم الإسلامي عملال القرون لأربعة الأوى، ثر، عيد الرخم خيدي، دمشق، دار الفكر، من ١٩٧٩م ، من ١٧٨، لوبول (عوستاف) حصارة انعرب، ثر، عادل زعيتر، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ١٩٤٥م، من ٤٠٠.

أَ النَّ الْعَدَمُ: بِفِيةَ الطُّلْبِ، جِ ١٥هــ ١٥٠ - ١٨٠

<sup>&</sup>quot; بن الشحمة الدر السحب في تاريخ مملكة حلب، ص ١٩٥، القرماني: أخيار الدول و آثار الأون، ص ١٩٨٠، لأون، هن ٤٨٨، الخارد (وليم): الحضارة العباسية، بيروت، منشورات الجامعة اللينانية ١٩٨٤م، ص ٧١.

و التهرت طرسوس أيضاً بصناعة اللابس و النياب التي كان يطلق عليها اسم الشعايا ( ) أما المصيصة، فقد غيرت بصناعة الفراء و لدقة إتقان أهلها لهذه الصناعة، فقد كانت أسعار العراء عالية حداً وقد ذكر بأنه قد بلغ غمل العرو منها ثلاثين ديناراً. (٢)

وكانت طفيصة أيضاً مركزاً لصنع عيدان السروج وكانت أسعارها عالية جداً أيضاً. (") ويبدو أنه مدن الثعور وجدت فيها ظادة الخام من الحديد، لذلك اشتهرت المصيصة بالصناعات طعدية، والتي اعتمدت على الحديد بشكل رئيس، فقد اشتهرت بصناعة الحديد المحرور الخاص بالكراسي الحديد واشتهرت بصناعة اللحم و ظهاميز و العمد و الدبابيس(!)

### ثالثاً– التجارة :

على الرغم من هذه الصناعات الهلية البسيطة، فقد تمكنت مدن الثعور من إنشاء علاقات تجارية مع الدن الهيطة بحا، وذلك لما عرف عن هذه الصناعات من إتقان ومهارة، ووجدت تجارة داخلية مع المدن المجاورة، و تجارة خارجية مع بلاد الروم البيزنطيين، فخشب الصنوير كان يصدر إلى الشام و مصر و إلى مدن الثعور الأعرى، (\*)

ابن المديم: بنية الطلب، ج١٠م٠ ١٨٠، قرح: الملاقات بين الإميراطورية البيرنطية والدولة لأموية،من٢٥٢.

<sup>· ·</sup> ابن المدع: بدية الطلب؛ ج١١من٥٥٠. الحموي: معجم البلدان، ج١٤٥-١٤٥٠.

<sup>-</sup> ابن المدم : بغية الطلب، ج١٠ ص١٥١.

ا ابن العدم: بنية الطلب، ج١٥٥، ١٥٠ لوبود : حضارة العرب، ص ٤١ه.

<sup>&</sup>quot; - ابن العنام: بغية الطلب، ج١، ص٢٢٢، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١٥٠ بعن ١٩٥٠.

كما أن الجوز وفراخ البزاة كانت تنقل من حصن الجورات إلى طرسوس، ليتم يبعها هملا في أسواق طرسوس الكبيرة.(1)

وعلى الرعم من أن العرب كانوا أعداء البيزنطيين وكان البيزنطيون، ألد أعداء العرب المسلمين، ولا أن هذا التناقض السياسي والديني بين الطرفين لم يقف عقبة أمام صرورات الاتصاب التحاري والاقتصادي، لدلك فقد قامت علاقات تجارية بين الطرفين (العرب المسلمين والبيرنطيين)، ولا توجد معلومات واسعة حول هذه التحارات، و إعا يعض الإشارات البسيطة في كتب المؤرخين والحعرافين، فقد استورد العرب المسلمون من بيزنطة الأواني الذهبية والفصية والدانير الذهبية الخالصة والأعشاب الطبية الرائحة والمسوحات الموشاة والخيول القوية والجواري والأواني الذهبية والكلاب و الأسود. (7)

كما صدَّر المسلمون إلى بيزنطة العراء المصنوع في المصيصة، وعيدان السروج والثياب العاخرة التي كانت تصنع في طرسوس، والصوف المصنوع في ملطية، والطيور الجارحة كالصقور والنسور، والجور وحشب الصنوير. (٢)

<sup>&</sup>quot; - ابن المدم: بنية الطلب، ج ١ يص ٢١٢.

أميد الغبي: الحدود البيرنطية الإسلامية و تنظيماتما الثغرية،هم. ٤ - ٠٥.

آ – ابن المدع: بنية الطلب، ج١، ص ١٥٥ ،١٥٩، ٢١٢ ،٢١٢ ،٢٢١ ابن شداد: الأعلاق الحصر، ح١،ق٢، ص ١٩٥، ابن الشحة: الدر المتحب في تاريخ مملكة حلب، من ١٩٥، القرماني: أحيار الدول واثار الأول، ص ٤٨٨.

وأشارت الكتب السريانية إلى قيام علاقات تجارية بين الطرقين العربي المسلم والبيرنطي في أوقات السلم والهدنة مثلما حدث أيام هارون الرشيد. (١)

وهبالث من يشير إلى أن طرسوس كانت من أهم للذن التي استوردت من بيربطة كلاب الصيد والصقور.(٢)

وعلى الرغم من هذه الإشارات حول العلاقات التجارية، فلا يمكن للدارس أن يؤكد هذه العلاقات ولا يعيها بشكل قطعي، و لكن المطق يقر بأنه لا يد من حدوث اتصال بين الطرفين، فمهما كانت العلاقات عدائية بينهما إلا أن الحياة لا تقتصر على الحروب والمشاحبات، بن هناك أسن كالحياة الاقتصادية و الحصارية والتي لا بد الطرفين أن يكونا قد تأثرا بما، نتيجة للاحتكاك الدائم بينهما.

ويجب الإشارة إلى أن هنالك مدياً تترية مهمة كانت كمراكز تجارية ضخمة مثل مرعش وطرسوس ويدل على ذلك أسواقها وخاناتها وحماماتها وفنادقها الكثيرة والتي انتشرت في أنحاء ملدن.(٢)

كما و قد شكلت بعض المدن الثعرية مقاط اتصال بين المدن الأعرى، بما كان يساعد في تسهيل حركة التحار والأفراد مثل سمسياط، والتي كانت تعد من أهم المواقع الإستراتيجية، والمعبر المهم للعرات، وفي سمسياط كانت تلتقي الطرق المتحهة إلى العرب، والقادمة من الجريرة والرقة عن

ا بنتر الإمبراطورية البيرنطية بعن ٣٧٦، السرياني: تاريخ ميخاتيل السرياني الكيير، ج٢٠هن، ١٥

أميد النبي: الحدود البيرنطية الإسلامية وتنظيماتما الثغرية بحر٤٠.

<sup>&</sup>quot; - ابي حوفل: صورة الأرص،ص١٨٤، الجتروري: التفور البرية الإسلامية،ص١٩٣.

طريق سروح، ومن آمد عن طريق الرها ومن سمسياط أيضاً كانت تمر الطريق الرئيسة إلى ملطية و مرعش ودلوك.(١)

وكانت المدى التعرية بحطات للطرق التحارية بين بالاد الشام والجزيرة وأسبا الصعرى افهالث طريق يربط الجريرة بساحل بالاد الشام، ويسير من الرقة إلى دوسر ( قلعة جعير) ويستمر حتى يصل حسر المبح قملج ،ويدخل إلى داخل بالاد الشام، فيمر بحلب والأثارب، ويجتار عمق أنطاكية إلى أنطاكية، ثم يصل اللاذقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. (1)

ومى سبق يلاحظ بأن الحياة الاقتصادية في التعور كانت مزدهرة إلى حد ما، حسب ما وقرته الأراضي من مواد أولية ساعدت في قيام صناعات محلية، كما أسهمت في إنشاء علاقات تحارية مع المدن الحيطة، فقلدن الحدودية لم تكن فقط مدناً عسكرية صبعت بالحياة العسكرية والحدية دائماً، بن كانت أيضاً مدناً عامرة بالسكان والحياة الطبعية كالصناعة و الزراعة والتجارة.

وكان تحر العرات من أهم الطرق النهرية التجارية وأكثرها أماماً، وكانت الملاحة على العرات تبدأ من سمسياط إلى يعداد وتنقل عبره بضائع كثيرة، أهمها الخشب من جبال أرمينية وريت الزيتون والرمان من الشام، وصبح لنقل الرمان مراكب كبيرة مطلية بمادة خاصة تدعى القراقير،

<sup>&</sup>quot; - عشمان: الحدود الإسلامية البيرمطية، ج١ مص٢٤٩.

<sup>\* -</sup> عثمال : الحدود الإسلامية البيرنطية ، ج٢٠مـ٢٢٦.

كما نقلت عبر مدن التعور وخاصة العسياط بضائع متعددة، مثل العسل والسمى والحبن والحور والزبيب والعك الطريخ الملح والصناعات السبيحية. (١)

وهمالت مدد تعرية كانت على الطريق التحارية الواصلة إلى بيزعلة ، وذكر ابى حردادبة هده الطريق، وهو طريق درب السلامة إلى أسيا الصعرى حتى خليج القسطىطينية، ويبدأ من طرسوس إلى العليق (۱۲ ميلا) ، ثم إلى الرهوة ، و منها إلى الجورات (۱۲ ميلا) ، ثم إلى الجرد قوب (۷ أميان) و بعدها إلى حصن الصقالية ، ثم إلى البدندون (۷ أميال) . (۲)

أما ملطية, فقد كانت بمترلة نقطة تجارية تنقل إليها البضائع، ليتم شحمها في العرات، ونقلها بعد ذلك من البلاد الإسلامية إلى أرمينية وبيزنطة، فقد كان التحار العرب المسلمون ومن يعملون معهم ينقلون البضائع عبر الحبال إلى ملطية، ليتم نقلها عبر العرات، وكان للتحار الأرمن دور في هذه العمليات التحارية، وأهم البضائع التي كانت تنقل إلى ملطية ثياب الكتان اليوناني، وثياب الصوف، و الديباج، والأكسية الرومية. (٢)

ومما يدن على وجود علاقات تجارية واسعة مع أرميية، العثور على نقود سكت في الجزيرة العرائية في بعض مدن أرميية، مثلاً وجود قطعة نقدية سكت في حران في عهد أبي جعمر المصور

<sup>-</sup> أبو دنف. رحلة أبي دلف من 10. السيد ( أديب): أرميية في التاريخ العربي ، حلب، للطبعة لحديثة، 1947م، ص ٢٥١، عتر رضا): دراسات ٢٣٦-٢٣١ ، كحالة ( عمر رضا): دراسات حدماعية في العصور الإسلامية ، دمثق، للطبعة التعاوية، ١٩٧٢م، ص ١٦، الخارى الحصاره العبسبة، ص ٨٩-٨٠.

أو ابن محردادية: الأسائك والأسائك يعن ١٩٢٣.

أسترمح: بلدان الخلافة الشرقية بحص١٩٨٨.

إن أرمينية. كما أن الكتابات العربية المكتشعة في أرمينية كانت تدل على الاتصال الحصاري،
 والتحاري بين العرب المسلمين وأرمينية ومدى أهية هذا الاتصال. (1)

ومما يدن على ازدهار التحارة في المدن التعرية، اهتمام أهلها بإنشاء أماكن الاستراحة التحار كالخابات، والصادق، والعمل على تنظيم الأسواق، والاهتمام بما لبيع هذه السلع، وكان هالك مكايل خاصة للتعامل كالمكوك(٢) والمد(٢) والقعيز(٤).(٩)

ولا بد من الإشارة إلى أن الحركة التجارية و الحياة الاقتصادية بشكل عام كانت تتأثر بالحالة السياسية التي كانت تمر بما البلاد، فالتجارة كانت تزدهر في أوقات السلم، فيتم نقل البضائع

<sup>-</sup> عموعة من الباحثين: ضرب التقود المربية في أرميها وتداولها داخل وخارج الإمبراطورية لعربية ، و بالكسندر): بتر بالكسندر كشيشان، حلب، الجمعية الجيرية الممومية الأرمية، ١٩٩٧م، ٩٩٥م، ٩٠٥م، ١٩٩٤م، الكسندر): ديوان البقوش العربية في أرمينية (دراسة تاريخية لغويه بالبوعرافية) ، تر، شوكت يوسف، دمشق، دار سلام للترجة والنشر، ١٩٩٣م ، ص٧٧.

<sup>&</sup>quot; - المكوك: الكيال وهوثلاث كليمات والكليمة ألم وسيم أقال منا وللنا رطلال والرطل اثن عشر أوقية ولأوقية رستار وثلثا إستار والإستار أربعة مثاقيل وبصف والمثقال درهم وثلاثة أسياع درهم والدرهم سئة دو بيق والدابق قيراطان والقيراط طسومان والطسوج حيتان والحية سدس في درهم وهو حرء من فحالية وأربعين حرء من درهم والجمع مكاكيك، الجوهري (إجماعيل بن حماد) ثاح اللغة وصحاح العربية، تح، أحمد عبد العمور عطارة مصرة دار الكتاب العربية، تت، حكامية ١٩٠٨.

<sup>&</sup>quot; - مُدُّ مكيَّالَ وهو رطل وثلث عبد أهل الحيمار ورطلان عبد أهل العراق والشام، الجوهري. تاح العقايج ١ ، ص٢٤٥.

القمير: مكيال وهو ثمانية مكاكيك، الجوهري: تاج اللغة، ج٢، مر١٨٨.

<sup>&</sup>quot; اس حوفق صوره الأرضيص١٨٤٥ القدسي:أحس التقاسيمينص١٢٩)العيد العني الخدود البيرنطية الإسلامية، ص٤١٤٥.

بحرية، ويتبادل التحار السلع والمنتحات، ولكن الوضع كان يتعير أيام الحروب، فتمحفض التحارة بشكل واصح، وتصبح البضائع معرضة للسلب والنهب من قبل قطاع الطرق.(١)

وقد لوحظ أيصاً انتشار التحار البيزنطيين في كثير من المدن الإسلامية ، وفي الوقت نعمه كان التحار العرب يتوجهون نحو بيزنطة لإنجار أعماقهم، وأهم مركز للاتصال التحاري بين الطرفين كان طرابرون وأكد المسعودي على دورها المهم كمركز تجاري، يقوله "لها أسواق في السنة يأفي رابها كثير من الأمم للتحارة من المسلمين و الروم و الأرمن و غيرهم ".(7)

#### ثانياً: الحياة الدينية في مدن الثغور :

كان لبعد التعور و الرياطات وتطرفها عن مراكز التحمعات السكانية في المدن أثر كبير في توفير الحو للزهاد والصالحين والمرابطين ورحال الدين بشكل عام هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وحدث المذاهب الدينية المضطهدة من قبل السلطات الحاكمة موطناً ملائماً في التعور وهذا كان حال طائعة البوليسيين الهراطقة.

وسبقت الإشارة إلى أن المسلمين لذي تأسيسهم المدن الثعرية كانوا يزودونها بالحوامع ،وكان العديد من القادة العسكريين يهتمون بالمساحد كونها مراكز العادة للمسلمين ، فكانوا يرتمون ما تقدم منها، ويضيعون إليها الأسوار لحمايتها من هجمات الأعداء .(٢)

<sup>&</sup>quot; - الخارق: الحصارة العياسية إمل ٧٨.

أ- بيتر: الإميراطورية البيرنطية، من ٢٧١.

<sup>&</sup>quot; - ينظر الفصل الأول من الرسالة

وقد كان لشوء الرباطات علاقة وثيقة مع تطور فكرة الجهاد في سبيل الله، وانتشار حياة التقشف والرهد وانطلاقاً من ذلك كله فقد تطورت الحياة الدينية في المحتمع الإسلامي في الرباطات.(١)

وعا أن الشعائر الديبة للمسلمين في التعور هي نفسها في الأعياد و في جميع الماسبات، قلى يتم الحديث هذه على المسلمين في التعور، ولكن سبتم الحديث في هذه الفقرة عن أحوال المصارى في التعور، خاصة وأن مدن التعور كانت تضم أعداداً كثيرة من المصارى قما هي أوصاعهم؟ وكيف كان يتم التعامل معهم؟ وما هي الإجراءات التي كان يتخدها الخلفاء العباسيون بالسبة للمصارى؟.

وحدت في التعور طوائف عتلمة من المسيحيين كالسريان الساطرة والأرمى اليعاقبة، غير السامري في مدن التعور بأوضاع حيدة رمن العباسيين في أغلب الأوقات، فقد انتشرت الكنائس والأديرة في مدن التعور، وكانت هذه الكنائس تتميز بسائها المتقى وثرائها، ومن أكثر هذه الكنائس غيراً كانت كتائس كيسوم ومرعش و ملطية. (٢)

كما انتشرت الأديرة في مدن التعور ،وكان من أشهر هذه الأديرة دير برصوما طوحود في ملطية، وكان هذا الدير موجوداً على رأس جبل يشبه القلعة ومحاطاً بالبسائين ، ولعل أهم ما يميز هذا الدير كثرة الصدقات والدر المخصصة له، فقد كانت الدر ثأثيه من ديار بكر وربيعة والشام وبلاد الروم.

Loranzo,Elribate,p15. -

المعور وأسرى أهل الدمة في الإسلام ، مصر ، مطيعة الاعتماد، ١٩٤٩م،ص١٩٦، الحقروري الثعور .J.de Morgan,Histoire du people ،١٩٨٥ .Armenien,Paris,191,p175

كما كان رهبان هذا الدير يجمعون في كل عام عشرة آلاف ديار ويعطوعا الإمبراطور البيزيطي.(1)

وي أن النصاري شكلوا بنية كيرة من سكان مدن التعور فقد تأثروا بشكل عام بطبيعة العلاقات العباسية البيرنطية في أحيان كثيرة، عاصة وأن يعض الخلفاء كانوا يخشون من أن يحدث اتعاق بين النصاري الموجودين على الحدود وبين الدولة البيزنطية، وأن يتمكن البيرنطيون من استمالة النصاري ويصبحوا عيوناً لبيزنطة ضد الخلفاء، لذلك فقد اتخدت في بعض الأحيان وجراءات تعسفية بحق النصاري، وبدأت الإجراءات تتحد في رمن الخليفة المصور منذ العام الحديثة ومنع إنشاد الترابيم الدينية خارج جدران الكنيسة، وفي العام ١٥٠ هـ / ٢٧٧م أمر بترع الصلبان من قبب الكنائس، أما في العام الكنيسة، وفي العام ما هذا أمر النصاري بحلق اللحي وبارتداء قلانس طويلة طول الواحدة ذراع ونصف ، أما في العام ١٥٥ هـ / ٢٧٧م فقد أمر النصاري بحلق اللحي وبارتداء قلانس طويلة طول الواحدة ذراع ونصف ، أما في العام ١٥٥ه ، ٢٧٧م فقد أمر النصاري بخلق اللحي وبارتداء قلانس طويلة طول الواحدة ذراع

<sup>-</sup> لأصفهاي وأبو الفرج علي بن الحسين): الديارات؛ ثبعة عطيل الفطية، فيرمن، دار رياض الريس للكب والنشرة 1444م، من 1440م الحسوبين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله): الخول والدال بين الدور والدارات والدارات والدارات والدارات والدارات والدارات والدارات والدارات والمنافقة 1444م، والديرة، ثبع، يجهي وكريا عبارة، عسد أديب حجوان، دمشق، مشورات وزارة الثقافة، 1444م حاء من 1440م، الإطلاع، ج ١٠٥٥، القروبي: أثار البلاد، من ٢٠٥١م، برصوم (أعناطبوس حاء من الأولى الألوث المناور في تاريح العلوم والآداب السريانية، قدم له وتشره، عربي به يوجب إبراهيم، دمشق، مطابع ألف باء الأديب، ط١٩٨٧م، ١٩٨٥م، ١٠٠٥م، ٢٠٠٥م، ٢

بالحديد الحامي وتحديداً الذين كانوا يهربون إلى الأراضي البيزنطية لتمييزهم عند العودة إلى مديميم.(١)

م تدكر هده التعاصيل والإحرابات التعسعية في المصادر والمراجع العربية التي تحت العودة إليها ، ورعاتم ذكر حادثة أخرى فقد وصلت أخبار إلى الخليعة المصور بأن بعض أهابي مرعش وسميساط من المصارى يعملون عيوماً ورصاداً للبيزنطيين ، وينقلون إليهم أخبار المسلمين ويمدونهم بالمعومة والمساعدة، ولذلك فقد أرسل المصور العباس بن محمد على رأس جيش في العام ١٥٧هم إلى ما ١٥٧هم إلى المحدد في ماساط ، وقام يأسر العديد من السكان ووضع حاميات جديدة في هذه المدن. (٢)

وهما لابد من التساؤل عن السبب الذي دفع الخليمة المصور إلى إحلاء سكان اللعور إلى الرملة في فلسطين، فلماذا اختار المنصور الرملة ولم يختر أي مدينة قريبة من منطقة الثعور كالحزيرة العراتية وبلاد الشام؟.

من المكن أن يكون هؤلاء السكان من الرملة وقدموا مع الجنود الذين قام المصور بتوطيعهم في التعور، ومن المكن أن يكون المصور قد رغب في إيعادهم عن منطقة التعور، لكي لا يتمكنوا من القيام بمثل هذه التصرفات مرة أخرى،ولكي لا يقضوا مصاجع العباسين، حاصة وأن فلسطين بعيدة عن الحكم المركزي في يعداد ويعيدة عن خطوط التماس مع اليزنطين

سرياني تاريخ ميخاتيل السرياني الكير، خ1عص٢٩٥، ابن العيري: تاريخ الرمان،ص٩٠سيعال الرها، ص ٢٤٢، قبيه (حمان موريس): أحوال النصارى في خلاقة بني المياس،تربخستي زينه،يروت،دار مشرق،١٩٩٠م مص٨٥-٩٥.

<sup>\* -</sup> ابن العبري: تاريخ الزمان، ص4 يعيد الله: العلاقات السياسية، ص1 1.

وعلى هذه البحو استمر الخلفاء العباسيين بإصدار القرارات ضد أهل الذمة في الثعور، وتدكر بعص المصادر أن الخليفة أبا جعفر المصور أمر في عام ١٥٦هـ ./٧٧٢م بتخريب الكائس التي بنيت أيام العرب المسلمين وبنيع العبيد المصارى.(١)

وم يتم ذكر هذا الموقف من قبل المصادر العربية ،وهنا يجب النظر بحدر لمثل هذه طقولات إلى أن تطهر وثائق حديدة تثبت هذه الإحراءات.

وبقيت مشكلة النصارى الموجودي في العور تظهر في مدد متتالية بين الحين والآخر ، خاصة وأن بعض النصارى كانوا يعملون كنيون وجواسيس لييزنطة ضد المسلمين، وأدت السياسة الخارجية بين المسلمين والبيزنطيين إلى نوع من التعصب الإسلامي ضد النصارى خاصة سكان العور، فقد حدث أكثر من مرة أن تعاول أهالي العور من النصارى مع البيزنطيين ، لذلك اتحلا الخليمة المهدي قراراً بإعدام راهب من الرافقة يدعى رومانوس اتهم بالتحسس لصالح البيزنطيين، كما أنه رد بعض الأسرى البيزنطيين إلى المسيحية بعدما اعتبقوا الإسلام. (1)

وحدث في رمن الخليمة هارون الرشيد أن تعاون الصاري من سكان الثعور مرة أحرى مع البيز علين، قال أصدر الرشيد أمراً بريادة الجزية على الصاري، كما أمر بحدم الكتائس في الثعور،

فيبه: أحوال التصاري ومر٧٢.

<sup>&</sup>quot; - بيه: أحوال التصاريء ٧٢.

و من الكنائس التي هدمت كانت كنيسة كيسوم وأمر الرشيد باستخدام أحجار الكيسة المهدمة في إعادة بناء حصن الحدث ، وكان ذلك في العام ١٩٠هـ ./١٠٨م. (١)

والسؤال هذا ما الدي دفع الخليفة الرشيد للقيام بمثل هذا الفعل (إن صبح ذلك)، وهو هذم المعام الدينية للمسيحيين لبناء مدن التعور؟.

من الممكن أن يرجع سبب هذا التعامل إلى التشدد الذي بدأ يظهر بشكل واصح رمن الرشيد. ولكن ليس هناك من أدلة أو وثائق تثبت ذلك، وبالتالي تظل هذه الاستنتاجات أو التحليلات قائمة حتى صدور ما يدحضها.

وعلى هذا النحو فقد تأثر النصارى في التعور ، بالنصر والهزيمة ، التي كان المسلمون يحققونها ضد بيزنطة، فعلى أثر الهزيمة التي مي بحا الرشيد في العام ١٩١ه ./ ١٠٨م، فقد أصدر الرشيد أوامره في هذا العام بحدم الكنائس في التعور وعنالعة أهل الدمة هيئة للسلمين في لباسهم وركوبحم، وأن لا يبدوا كنيسة أو بيعة لهم إلا بأمر من الخليمة، وأن لا يظهروا صلبانهم في الأمصار، وذكر بأن الرشيد تراجع عن قراره بمحالفة النصارى المسلمين باللباس.(٢)

الطبري، تاريخ الرسل واللوك، ج٨٤مى ٢٣٤٤ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج٢٤مى ٢٠٠١ السريابي، تاريخ مبعد ابن السريابي الكير، ج٢٥مى ٢٣٤٤ بهيه: أحوال التصاري، من ٨٨، ترتود. أهل الدمة في الإسلام، من ١٥٠ حتى: تاريخ سورية، ج٢٤من ١٩٨٠.

أبو يوسف القاضي (يعقوب بن إبراهيم): الخراج، القاهرة، الطيعة السلفية، ١٩٣٧م، ص ١٩٤٧، الطبري
 تاريخ الرسن وطلوك، حـ٨، ص٢٧٤، هيه: أحوال النصارى، ص ٩٤، ريدان: تاريخ التمدد الإسلامي، ح٤،
 مـ١٣٩-١٤، ثرثون: أهل الدمة في الإسلام، ص ١٩٤، عمر: العياسيون الأواتل، ص ١٧٢.

وعلى الرغم من هذه القرارات قإن الرشيد كان يحكم عقله عند سماعه وشاية ما عن المصارى، ممثلاً في العام ١٨٠ه /٧٩٧م كان الرشيد متوجهاً نحو الحدود البيرنطية لمحاربتهم، فمر في طريقه بالرها، وهماك وصالته شكوى من قبل المسلمين بأن أهالي الرهما حواسيس للبيرنطيبي، وبأن الإمبراطور البيرنطي يصلي في كتيستهم، وطلب منه المسلمون هذم الكنيسة، لكن الرشيد لم يصغ إليهم، وعلم بأن هذا الإدعاء كاذب وأمر بجلد الواشين. (1)

وهذه الحادثة ذكرتما المصادر السريانية، و أغملتها المصادر العربية، ومن المكن أن تكون هذه الحادثة قد وقعت بالمعل،وأن المسلمين حاولوا تأليب الخليعة صد البصاري المتواجدين فيها .

وقد سار الخليفة المأمون على خطط من سبقه في التعامل مع المسيحيين ، فقد كان متساعاً معهم إلى حد كبير، إذ أمر بألا تحدم كنيسة في أي مكان إلا بموافقته شخصياً.(1)

كما أن الخلعاء العباسيين قربوا إليهم عدداً كبيراً من النصاري مثل آل بختيشوع الأطباء، حيث كان أفراد هذه الأسرة مقربين من المنصور والمهدي والرشيد، وعمل هؤلاء على تحسين علاقة الخلعاء مع النصاري في أحيان كثيرة. (٢)

ومما سبق يستخلص بأن الصارى عاشوا في الدولة الإسلامية حباً إلى حب مع المسلمين، وتعرضوا مثلما تعرض المسلمون للأضرار جراء الحوادث المتعاقبة على الخلافة، وبعموا بالعيش

<sup>&</sup>quot; - السرياني: تاريخ ميحاليل الكير، وج ٢ ص ٤٣٣ ، سيغال: الرهاء ص ٢٤٧.

<sup>&</sup>quot; - سيغال: الرهايمن٢٤٦.

<sup>&</sup>quot; – بيه: أحوال التصاري من ٢ - ٩٤.

طشترك بيسهم، وما كان يحدث لهم من مشاكل إنما كان نتيجة تحير مباشرة لما تعاليه الخلافة في بعض الأحيان من ضعوط خارجية أو مشاكل داخلية.

ثالثاً: سياسة توطين السكان وحياقم الاجتماعية في الثغور الإسلامية رمن الحلاقة العباسية غيرت مدد الثعور الجررية والشامية في العصر العباسي الأول بتنوع العباصر السكانية التي قطتها، فمن سكان أصليين إلى سكان واقدين من أحباس وأعراق مختلفة، اختلطت ببعصها البعض وكونت تسيحاً سكانياً متنوعاً ومتآلفاً.

وقد فرضت حالة التأهب والاستعار الدائمة في مدن التعور صد البيزيطيين و غيرهم وجود عناصر سكانية قوية قادرة على حماية حلود الدولة الإسلامية من هجمات الإمبراطورية البيزيطية، فمنذ أن عمرت مدن التعور من قبل الخلفاء المسلمين، أو من قبل الولاة على بلاد الشام والحزيرة وضعت فيها عناصر سكانية أولى، ثم ما لبثت مع الزمن أن تعيرت بعض هذه العناصر، ودخلت عناصر أخرى حديدة، ويلاحظ في العصر العباسي برور ظاهرة حديدة، هي طاهرة نقل السكان من مكان إلى آخر، وذلك بحدف تشيط الحركة الدفاعية غذه المدن، ويلاحظ أيضة أنّ العباسين استبدلوا في حروبهم مع البيزيطين سياسة حرق المحاصين، وتدمير الأراضي الزرعية على الحدود، بإنشاء المعاقل والحصون، و وضع الحاميات، وتوطين السكان والحدود فيها، واستقرت في مدن التعور حشود هائلة من الحود والمتطوعين والمرابطين والمحاهدين والمعامرين، ومن خلال دراسة سكان التعور سيلاحظ بأن ظروف كل تعر تختلف عن الأخر، كما أن يعض التعور تشابحت في إقامة عنصر سكاني أو أكثر بحا.

ج د ١١٩هي ٧٤.

وقد كان أول من أرسل عناصر سكانية جديدة في العصر العباسي الأول إلى التعور الخليفة العباسي المصور، وكان ذلك عندما أرسل إلى ملطية - يعد أن أعاد بناء المدينة عام ١٤٠ه / ٢٥٩م أربعة آلاف مقاتل من سكان الجزيرة الفراتية و شمعهم على سكها، والإقامة فيها من خلال الزيادة التي منحها إياهم، فقد قام يزيادة العطاء للرجال عشرة دبابير لكن رجل، و معونة لهم مئة دينار. (1)

وقد أرسن المصور هذه الأعداد المتزايدة من السكان إلى ملطية بعد أن تم تخريب ملطية أكثر من مرة من قبل البيزنطيين، فترك أهلها المدينة خوفاً من بطش البيزنطيين، فمسهم من توجه نحو الجزيرة هرباً ومنهم من أسره البيرنطيون، ونتيجة لدلك قرر المصور إعادة إعمار هذه المدينة المهمة على الحدود الإسلامية البيزنطية، وحشدها بالرجال ليكونوا درعاً حصيباً يقف في وجه البيزنطيين.

وفي العام نعسه ١٤٠هـ /٢٥٧م، أرسل المصور، القائد جعفر بن حنظلة البهراني على رأس حيش يضم عناصر عربية مختلفة إضافة إلى عناصر من خراسان، لمواجهة غارة بيزنطية على

<sup>7</sup> جمعتم بن حنظة اليهراني: و هو من بنو بحر و بنو بحر من المدمانية و هم بنو بحر بن امرئ القيس بن بحقة القلمية بن منظة المهام العلمية الأرب في معرفة أسباب العرب بنيروت بدار الكتب العلمية بد سوم ١٧٣٠

ابن محیاط: تاریخ محلیفة بن محیاط، محی ۱۹۱۸، الطیری: تاریخ الرسل والملوك، ۲۰۰۰می، ۱۹۰۰می، ۱۹۰۰می، ۱۹۳۰می، کثیر البدایة والمهایة، با المحیال المحیال المحیال البدایة والمهایة، ۱۹۳۰می، ۱۹۳

ملطية، وقد تمكن جعمر من دخول المدينة و عسكر فيها مدة من الزمن، عمل حلالها على زقامة طزارع و البساتين في المدينة و أبقى عدداً من جنوده في المدينة. (\*)

وبسبب الموقع الإستراتيمي المعيز للطية، فقد تعرضت باستمرار المحمات البيرنطيين، و في كل مرة كان أهائي المدينة يتنقلون بين الثعور ، ومنهم من يأخذ كأسير، لذلك كان على الخلفاء العباسيين الاهتمام بإعمار هذه المدينة دائماً وحشدها بالمقاتلة، ولم تقتصر مهمة ملطبة على الدفاع فقط، بل تعدت مهمتها إلى كوتما المركز الأساس أيضاً للحيوش المهاجمة على بيزنطة، ومقراً لتزويد المسلمين بالمؤن، وكان سكاتما ينقلون من قبل الخلفاء إلى مناطق الثعور الأعرى، ليشدوا من عزيمتهم، وليقدموا لهم المساعدة في مواجهة المحمات التي يشبها البيزنطيون ضدهم، وهذا ما حدث في عام ١٩٩٩ه المحمار عندما نقل علي بن سليمان (١) والي الجزيرة إلى مدينة الحدث أربعة آلاف مقاتل من ملطية والعسياط،

وم تقتصر المهمات الدفاعية و الهجومية و الاقتصادية على ملطية فقط، بل شاركتها أيضاً تعور ومدن أحرى أهمها مرعش التي تولى تحصيمها و تزويدها بالحاميات صالح بى علي<sup>(٣)</sup> وابي الشام

<sup>&#</sup>x27; – الدهبي:المبرء ج1 يص144 .

<sup>&</sup>quot; - علي بن سفيمان، علي بن سفيمان بن عبد الله بن عباس الهاشي العباسي أبو الحسن، أمير من نولاة وي مصر موسى الحدي سنة ١٩٩ه ، ، أقره هارون الرشيد في مكانه و طبع بالخلافة مكتب أعل مصر طرشيد معربه سنة ١٩٧١ه ، و عاد إلى العراق، فولاء الرشيد بعض الأعمال في الجيش، الرركاي الأعلام، ج١٩٥٠، ٢٩١٠ " - صالح بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشي الأمير العباسي، عم السماح والمصور ، وي مصر ثم فاسطين ثم افريقية، ولاء للنصور الجريزة وكانت له الديار الشامية، و أنشأ مدينه أدنه و كسر الروم في ومانع متعددة، الزركلي: الأعلام، ج٢١، ص ١٩٢٠.

في خلافة أبي جعفر المصور، قبعد أن تعرضت مرعش لهجوم من قبل البيرنطيين عام ١٤٢ه /٧٥٨م، قام صالح ببناء المدينة وإصلاح ما تحدم منها، و بني لها سوراً لتحصينها كما قام بنقل سكان من قلسطين إليها و راد في عطائهم. (1)

ويلاحظ هذا نقل عناصر سكانية من مناطق يعيدة عن مدن التعور مثل سكان قلسطين، فما هي أسباب نقل سكان قلسطين إلى التعور؟ ولماذا لم يكونوا من المناطق القريبة كالعراق والشام مثلاً؟.

من الممكن أن تكون رغبة أهالي البلاد الإسلامية جميعاً، المشاركة في الدفاع عن حدود دولتهم ضد البيزنطيين، لذلك كان يدفعهم شرف المشاركة في حماية الحدود، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ري شعر النصور بعتور همة أهل الجريرة و الشام في محاربة البيزنطيين، لذلك رأى أن يجدد المقاتلين في التعور، واختار عناصر من فلسطين آملاً أن تكون همتهم عالية في مواجهة الخطر البيزنطي، وريما قد يكون اختياره عناصر من فلسطين ليضعي على هذه التعور صعة القداسة، كون سكان فلسطين قدموا من مدن تحمل في طيافها طابعاً مقدساً (القدس، حيما)، ليحذب بذلك العرب من مسلمين ومسيحيين معاً.

أما الحدث فكان شأتها على عما سبق ذكره عن مرعش، إذ إن السكان الذين بقلوا إليها كانوا من مناطق قريبة وليست بعيدة كملطية وسمسياط وكيسوم و دلوك ورعبان، ويقال إنه بقل إليها حوايي ألهي رحل بأمر من علي بن سليمان في خلافة المهدي عام ١٦٩هـ ١٨٥٨م.

<sup>\* -</sup> البلادري: قوح البلدان، ص١٩٣،ابي المدم: بنية الطلب،ج١،مي-٢٤-٢٤٧، ابن شداد: الأعلاق خصيره ،ج١، ق٢،مي١٩-١٨١

كما قام محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بإرسال سكان إلى الحدث من مناطق قريبة من أهن الشام والجريرة ومن مناطق بعيدة من خراسان، وقد راد في أعطياتهم أربعين ديباراً، وأعطي كل رحل ثلاثمة درهم، ليشجعهم على البقاء و الاستقرار في المديبة بعد أن تم بناؤها من حديد ( ) وكانت سمسياط مثلها مثل مدن الثعور الأعرى يبقل منها و إليها سكان من مدن مختلفة، فعي عام ١٥٧ه هـ ١٥٧هم، وصلت أخبار إلى الخليعة المصور بأن بعض أهالي سمسياط ومرعش عملون رصادة وعيوماً للبيرنطيين، لذلك أرسل العباس بن محمد (١) على رأس حيش إلى المدينة فيها مغلم عدد من سكاتها، و إحلائهم إلى الرملة في فلسطين، و أعاد وضع حاميات حديدة فيها و إسكاتها بالناس (٢)

والسؤال الذي يُطرح هنا هو، لماذا تم إرسال أهالي ممسياط و مرعش نحو فلسطين؟

من المكن أن يكون هؤلاء السكان من قلسطين قدموا مع الجنود الذين أسكنهم المصور في التعور، ومن الممكن أن يكون المصور قد رغب في إبعادهم عن منطقة التعور، لكي لا يعودوا

بلادري، فوح البلدان، من ١٩٤٥، إلى شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١،٤٥٢، من ١٧٤ إلى المدم بعية الطلب،
 ج١، من ٢٤٠، الحموي: معهم البلدان، ج٢١ من ٢٢٨.

احياس بن محمد العياس بن محمد بن علي بن عيد الله بن عياس أبو القضل الماعمي، و هو أحمو المصور و انسماح، ولاء المصور بلاد الشام كلها و ولي إمارة الجريرة أيام الرشيد، أرسله للنصور لعرو الروم مراب عدة الرركلي: الأعلام، ج١٢٥هـ ٢٩٤هـ ٢٩٠.

<sup>&</sup>quot; انظيري. تاريخ الرسل واللوك ج٨عص٤٦ ، ابن الغيري: تاريخ الرمان بص٩ ، عيد الله العلاقات اسباسيه، ص١٩٠ ، الجنروري: الثنور البرية الإسلامية ،هص٤٩٨ .

ربى تصرفاتهم من حديد ولا يقضوا مضاجع العباسيين، وخاصة أن قلسطين بعيدة عن الحكم طركزي في يعداد، و يعيدة عن خطوط التماس مع البيزيطيين.

و كدلك الأمر في حصن منصور و كيسوم و ربطرة، فقد ثم شحمهم بالرحال و المقاتلين من قبل الرشيد في خلافته و خلافة أبيه المهدي. (١)

وقام المعتصم بالله يشحن زيطرة بالمقاتلين من حنسيات متعددة.(\*\*

ومثلمه اهتم الخلفاء العباسيون بتزويد مدن الثعور الجزرية بالمقاتلين و شحبها بالحبود أيام الحروب، اهتموا أيضاً بإسكان الناس في هذه المدن من خلال إعطائهم الزارع والأراضي، لتشجيعهم على الاستيطان فيها، كذلك كان الحال بالسبة لمدن الثعور الشامية.

وقد شكلت طصيصة محطة مهمة بالنسبة للخلعاء العباسيين الذين أبدوا اهتماماً فاثقاً بها, حيث أرسل أبو العباس السعاح إليها أربعمئة رجل ليستقروا بحاء ثم نحج الخليعة المصور نحجه عندما أرسل مثلهم في بداية حكمه، ثم راد عليهم ألف رجل و راد في أعطياتهم، ثم نقل إليها أهل

اً لحموي معجم البلدان، ج٢عص١٣٦، عبد الله: العلاقات السياسية بص١٩٩ه الحقروري الثعور البريه الإسلامية ، ص١٩٦.

أب البلادري: قوح البلداد معل ١٩٩٩ ما إلى المدم: بنية الطلب م ١٩٤٩ معل ٢٤٩٠.

الخصوص (\*) – من المرجع أن هؤلاء من خاصة المصور – من قرس و صقالية (\*) وأساط والصاري. (\*)

وبدكر أحد المؤرخين السريان بأن الخليعة المصور أرسل ما يقارب ثلاثمة ألف شحص من فارس إلى كمخ، والسبب الذي دفع الخليعة المصور لفعل ذلك ، كون هذه الجماعة من الناس كانت تعيش في الحيال الوعرة في قارس ، ولم تكن تمتهن شيئاً سوى قطع الطرق و المصوصية، وقامو، بمهاجمة عزينة للحليمة المصور متوجهة من قارس إلى يعداد ، لذلك وجه المصور إليهم حبود تحاصر منطقتهم، وتم قتل رؤسائهم و أمر بأسرهم وقتلهم، ولكن أشار عليه بحموعة من الأشخاص بإرسالهم إلى منطقة الحدود وقالوا (وهناك يقتلون أو يؤسرون بأيدي الروم)، لذلك قام المصور بإرسالهم إلى كمنخ، لكن هؤلاء لم يكونوا معتادين على برودة الطبيعة هنالك، فمات أكثرهم في الشتاء ومن يقي على قيد الحياة عاد إلى عادته في قطع الطرق واللصوصية. (1)

يلاحظ في هذه الرواية بأن النصور قام بإرسال مجموعة من قطاع الطرق و اللصوص إلى كمخ، وم يتم ذكر هذه الرواية إلا من قبل هذا المصدر السرياني الوحيد، قإن كانت هذه الرواية

أهل خصوص: الخصوص من مادة عصص و الخصوص التمرد يعمل الشيء بما لا تشاركه فيه الحملة،
 أوبيدي (محمد بن محمد بن عمد بن عيد الوراق): تاج العروس من جولفر من جولفر القاموس،
 أشعرة،د.ت، ٢٩٢هـ ٢٩١٠.

أسلادري فتوح البلدال: ص١٧٠، ابن الفقيه الهمداني: مختصر كتاب البلدال: ص١١٧، الجنروري الثعور
 أبيرية الإسلامية: ص١٤٨.

<sup>&</sup>quot; - التلمخري: تاريخ الروقيي لشحول عمر ١٤٩.

صحيحة عابى المصور وبما أراد إعادة تأهيل هذه المجموعات الإقادة منها في حماية التعور، ولكى ما نم قوله من قبل ناصحي المصور لنقل هذه المجموعات (وهناك يقتلون أو يؤسرون بأيدي الرومان)، فهذا بدل على أن العباسيين لم يكونوا يرجون من هذه المجموعات فائدة ، وحسب هذه الروية قؤن هؤلاء عادوا إلى عادتهم و لم يقلموا شيئاً للعباسيين بتواجدهم في منطقة التعور والسؤال الذي يطرح هنا هو كيف سيقوم المصور بإرسال مثل هذه المجموعات اللصوصية وقطاع الطرق إلى منطقة الحدود ،هذه المنطقة الحساسة قرعا تعامل هؤلاء مع البيرنظيين وتحالفوا معهم، ومن الممكن أن يهملوا مهمة الجهاد والدقاع عن الحدود، قمن سيسكن في هذه المدن التعرية ويرابط فيها سيكون على علم بأهمة مكانه ومدى حساسيته ، وبأن همه الأول هو الدفاع واللود عن حدود بلده، ولذلك يُجِب أحدُ مثل هذه الروايات بحذر لحين صدور حقائق احديدة.

والملاحظ أن سياسة المنصور كانت تتحه تحو تنوع حسيات المقاتلين والحبود المتواجدين في المعور.

والأسباب المذكورة آماً، ومما لا شك فيه أن هذه العناصر أثرت في عبرة العرب العسكرية والإستراتيجية، حيث ما عقليتها الخاصة و المعتلمة عن عقلية العرب، ولها عاداته و تقاليدها الخاصة، وما أيضاً عططها الحربية المعتلفة، فريمًا رغب المصور في إحضار هذه العاصر، ليحدث الدماجاً بيمهم وبين العرب، و ليتم تبادل الخبرات، كي يستطيعوا مواجهة البيزنطيين، وربما وجد في دلك خطوة بحو توحدهم في صف واحد، و إبعادهم عن فكرة الانقسام والحساسية المدهبية، وليشكنوا نسيجاً واحداً و كلاً متكاملاً في وجه جيوش البيزنطيين.

أما طرسوس فقد ثم إعادة إعمارها في عهد الرشيد من قبل أبي سليم قرح الخادم، وتوجهت عوها مجموعتان من السكان، وهاتان المجموعتان اختلطت فيهما عناصر السكان، المجموعة الأولى. كانت حوالي ثلاثة آلاف رجل من أهل خراسان، و الثانية: كانت حوالي ألهي رجل من أهل المصيصة، وألف من أهل أنطاكية، و كان ذلك حوالي ١٧٧ه . ١٧٨هم، ولتشجيعهم على البقاء في المدينة والمرابطة فيها راد الرشيد في عطائه عشرة دنابير لكل رجل .(١)

ومن الممكن أن تكون هذه الأعداد الكبيرة من الرحال والمقاتلين الدين نقلوا إلى المدن مبالعاً فيها من قبل المؤرخين، فربما كان المؤرخون عند ذكرهم فحذه الأعداد يرغبون بأن يظهروا للناس أن هذه المدن كانت كبيرة ومحصة بالرحال والسلاح، وليبينوا مدى اهتمام الخلعاء فيها، وبأن هذه المدن استطاعت أن تقف بوحه البيز نظيين وتقاومهم وتحمي حدود الدولة الإسلامية، وربما تكون هذه الأعداد حقيقية، وذلك لاهتمام الخلعاء بمنطقة الثعور و شعورهم بحجم الخطر البيزنظي الذي ما إن يصاب بكبوة حتى تراه قد تحض وبدأ يهاجم العرب من جديد.

بالإضافة إلى طرسوس، فقد أمر الرشيد أبا سليم فرح الخادم التركي بإعمار أذبة وعين رربة وشحبهما بالرجال، وهذا ما حدث فقد قام أبو سليم بناء أذبة و تحصيبها وبدب إليها رجالاً من أهل عراسان وزاد في أعطياتهم.(1)

` - البلادري: فتوح البلداد مس١٧٤.

أ. - البلادري: فتوح البادان،من١٧٢-١٧٢، ابن المديم: بنية الطلب، ج١٠٩٠، ، الحنوي: معهم البندان، ح١٠٩م، ١٣٢-١٣٣٠.

أما عين رربة فقد بنيت كذلك من قبل أبي سليم قرح الخادم بأمر من الرشيد، وأرسل إليها عددً من أهل حراسان، وفي عهد المعتصم بالله ثم نقل أعداد من الزط – وهم هود برجوا من شمان الهدد إلى العراق وكانت أجورهم أقل من تجرهم من الجنود إلى المدينة ليقعوا إلى حاسب أهلها في الدفاع عن المدينة. (1)

وم، يلاحظ هما الاهتمام الكبير من قبل الرشيد ببناء هذه المدن على الحدود، وهم لا بد من التساؤل عن أسباب هذا الاهتمام الكبير بإنشاء المدن؟.

لعروف عن الخليمة الرشيد الهموقة بالشجاعة والقوة هي التي تكمن وراء ذلك، فمن المعروف عن الخليمة هارون الرشيد قوته وشجاعته واهتمامه الكبير ببناء أركان أساسية و متينة للدولة العباسية طاعاً يتشكيل وبناء دولة إسلامية كبرى مرهوبة الجانب و محصنة الحدود، ولا سيما أن أباطرة و قياصرة من الشرق والعرب حاولوا التقرب منه بعد أن وحدوا قيه، وفي دولته قوة يعتد بها و خطراً يهدد دولهم، فمنذ أن كان شاباً يافعاً سلّمه والده الخليمة بلهدي قيادة الحيوش نحو بيزيطة، وقد حقق بحاحات باهرة، لذلك ررع فيه حب الانتصار والتعوق على أعداء الدولة الإسلامية، كما وقد ساعدته الطروف الهيطة به ليهشم بحدود دولته، فهو من أنشأ أعداء الدولة الإسلامية، كما وقد ساعدته الطروف الهيطة به ليهشم بحدود دولته، فهو من أنشأ العواصم والتي ضمت (رعباد، دلوك، منج، أنطاكية)، لتعصم مدن التعور، وتساعدها في الغواصم والتي ضمت (رعباد، دلوك، منج، أنطاكية)، لتعصم مدن التعور، وتساعدها في المغاون والسلاح.

<sup>ً –</sup> البلادري: هو ح البلداد بص ١٧٩.

و م يحد الخليمة المأمون عن سياسة أسرته العباسية تجاه مدن التعور ، فقد قام بساء كمريبا في الحسبات، و الحسب الأحر لنهر حيحان مقابل المصيصة، و نقل إليها عناصر من سكان مختلفة الحسبات، و هذا ما يوضحه قول ابن العديم "و أهلها أعلاط من الناس". (1)

# - العناصر السكانية:

و مما ذكر سابقاً يتبن بأن هماك عناصر سكانية مختلفة الحمسيات سكنت مدن الثعور، فمسها من كانت عربية، و أعرى غير عربية، كالعرس و الزط و غيرهم، وكان من أهم القبائل العربية التي اشتركت في استيطافها مدن الثعور ينو وائل وينو تغلب.

/- پدو واثل: بطن من ربیعة من العدبانیة، وهم بنو واثل بن قاسط بن هیب بن ربیعة، کان لوائل من الولد بکر، وتعلب و عتر والشخیص والحارث<sup>(۱)</sup>، فأولاد وائل کانوا یقطون فی المدینة قس الإسلام، ثم هاجروا إلى بلاد الشام بعد الفتوحات الإسلامیة، و بعضهم استقر فی مناطق الجزیرة و الشام الشمالي و من أهم قبائلهم تغلب.

ب- ينو الفاسية: سكنوا الجريرة المراثية و كانت المسيحية غالبة عليهم، الهاور تمم الروم البيز نظيين. (۲۰).

<sup>\* -</sup> ابن المدم: بنية الطلب، ج١، بج١، م٠٥٠.

أمانة القديمة الأرب من ٢٩٥. كحالة: معهم القبائل العربية القديمة وج ١٣١٠.

<sup>&</sup>quot; - القلقشندي: ثماية الأرب؛ ص١٧٦.

وتقسم العناصر غير العربية الرئيسة التي سكنت التعور الجزرية و الشامية إلى عدة أقسام كان من أهمها.

#### العنصر الأول:

ج- المفرس، فقد كان أهل خراسان كما ذكر سابقاً من العناصر التي اشتركت في سكن ملطية ومرعش وسمسياط وغيرها، وعمل الخلفاء على إرساطم بشكل دائم إلى التعور ليستوطو، بما، ولا يخفى دور العرس في المساعدة في قيام أركان الدولة العباسية منذ المرحلة السرية للدعوة العباسية إلى إعلان الدعوة وقيام الدولة، وهنالك شخصيات فارسية لا يستهان بدورها كأبي مسلم الخراساني وما قام به هذا الرحل و جيوشه من دور كبير ساعد في قيام هذه الدولة، وكبي طاهر أيضاً و البرامكة وبي الفضل والحسن وغيرهم من القادة الذين شاركوا في حملات الخلفاء العباسيين على بيزيطة.

واستمر اعتماد الخلفاء العباسيين عليهم، لما لديهم من خبرات و إمكانيات عسكرية جديدة قد تكون أغنت الخبرات العسكرية العربية وأسهمت في تطويرها، و هكذا تعاون الطرفان في مناهضة البيزنطيين، و لذلك استمر دورهم و بدؤوا يتسللون و يتدخلون في جميع ساحي الحياة السياسية و العسكرية و الاحتماعية لما حصلوا عليه من نعوذ منحهم إياه الخلفاء العباسيون. أما العنصر العرب الثاني الذي وحد في التعور فقد كان:

د- الرط (1): و هم الحماعة التي أرسلها المعتصم إلى عين رربة لتستوطى فيها، وحسب ما دكر
 ملؤر عون بأن "أهلها انتعموا بحم". (7)

وري يقصد بأن الرط شاركوا الأهالي في الدفاع عن حدود مدينتهم من هجمات البيرنطيين، ولا ومن الممكن أن يكونوا اختلطوا بهم و تعايشوا معهم في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما أنه كان لدى الرط أرضية خصبة في الاندماج بالشعوب الأخرى بسبب عورهم المادي، فكانت أجورهم أقل من أجور العناصر الأخرى، وهذا أسهم في سرعة تعايشهم مع الشعوب الأخرى،

والزط تعريب للفظ (حمت) بالفارسية و هم خليط من الشعوب أقرب إلى العجر، بزحوا أون أمرهم من شمال غرب الهند، فسكنوا شواطئ الخليج العربي الفارسي، واستعلوا الفتنة التي وقعت بين الأمين والمأمون، فاستولوا على البصرة التي عائوا فيها فساداً و قطعوا الاتصال بين البصرة

برط سم قوم والاشتقاق رط من القارسية كات أو جات، ويذكر بأن بحرام كور ملك فارس سأن ملك
 هد أن يرسل إليه عشرة آلاف ثوري من الرجال والنساء البارعين في العرف على العود وهكذا توجهت هذه
 بحموعة بن منطقة الخليج الفارسي، يحموعة من المؤلفين: دائرة اللعارف الإسلامية، ثر، أحمد الشبيناوي، ربر اهبم
 ركي حمورشيد، القاهرة، دار الشميه، بيروت، الهيئة العامة للكتاب، د.ت، ج١٠من ٣٤٩ - ١٥٠.

<sup>\* -</sup> البلادري: هنوح البلداد بمر١٧٦.

وبعداد، ولم يستسلموا إلا في عهد الخليفة المعتصم بالله، الذي استطاع أن يقضي على تورتحم، وأن يستفيد منهم بعد ذلك يقوم بإرسالهم إلى مدن الثعور. (١)

بالإصافة إلى هذه العناصر السكانية التي استوطنت التعور، فقد عمل العباسيون على التحالف مع عناصر أخرى وحدت قريبة من التعور كالجراجة، وعناصر أخرى بيربطية الأصل لكنها تحالفت مع المسلمين، وسكنت التعور كالبيالقة الهراطقة.

ه . - البيالقة الهراطقة: وحدوا في مناطق التعور واستقروا بين الأرمن البارلين بأرض العرات وحاصة في منطية ، كان يطلق عليهم البتالكة أو البيالقة أو البيالصة والبوليسيين الهراطقة (٢) وهم

جموعة من المؤلفين: دائرة المعارف الإسلامية، ص٣٤٩-٣٥٠-٣٥١، أيوب (إبراهيم) (الدريخ العباسي السياسي و خطاري، بيروت الشركة العالمية للكتاب، ١٩٨٩م من ٨٣٥، هارليف: العرب و الروم، ص١٩٦، المتروري: الثقور البرية الإسلامية، ص١٩٥٠.

<sup>&</sup>quot; - ليوليسيون المرافقة: هم أتباع فرقة مسيحية شرقية انتشرت في أسيا الصغرى وأرميية منذ القرن خامس البلادي، وقد أعدوا اسمهم من اسم يولس السبيساطي أسقف أنطاكية وأقاموا تعاليمهم على الإنجيل ورسائل بولس بوظهر فيهم رئيس اسمه قسطنطين يبسب إلى منطقة على الفرات الغربي الأعلى اسمها [Mananli]ونظم دعوتهم بتمرضت للاضطهاد من قبل أباطرة يبرنطة في القرن التاسع للبلادي بأوسن الإمبراطورية البيرنطية من 174-174. وصلنا من تراثها الأدبي ملحمة كتبت أولاً في القرن العاشر المبلادي أم كتبت في القرن الحادي عشر للبلادي اسمها دانيموس أقريطش (رجل الشور أو نقل الثمور) ويعتقد أن أم كتبت في القرن الحادي عشر للبلادي اسمها دانيموس أقريطش (رجل الشور أو نقل الثمور) ويعتقد أن علاء تمونوا إلى الاسلام الشيمي في العصر العشائي أشاء العبراع ما بين الصميوبين و العشائيين ويقال بأن عبهم الضائيون اسم (قرل باشي) (دوي الرؤوس الحسراء) و يعرفون الآن في تركبا باسم العلوبين ويقال بأن عددهم يبحور العشرين ملبون بينما تقول السلطات التركية أن عددهم لا يتحاور نصف ذلك، يرى نعصهم عندهم يبحور العشرين ملبون بينما تقول السلطات التركية أن عددهم لا يتحاور نصف ذلك، يرى نعصهم أن الصائمة الموجودة في ايران باسم (علي إلمي) مرتبطين يمم من حيث الأصول وغير ذلك، ينظر المسائمة الموجودة في ايران باسم (علي إلمي) مرتبطين يمم من حيث الأصول وغير ذلك، ينظر المعائمة المعائمة الموجودة في ايران باسم (علي إلمي) مرتبطين يمم من حيث الأصول وغير ذلك، ينظر المعائمة المعائمة الموجودة في ايران باسم (علي إلمي) مرتبطين يمم من حيث الأصول وغير ذلك، ينظر المعائمة المعائم

طائعة من الروم البيرنطيين، لكنها تخالفهم في أفكارها الديبية، فقد شكلت أفكارهم تحديداً لبعض الأباطرة طناصرين للأبقونات، لأتهم يعتقدون بالثنائية بأن هناك إلهاً للخبر و إلها للشر، والإله وأون هو مؤسس الكون، و لهذا عيسي بن مريم ليس حقيقة، بل خيال، ويبكرون عبادة العدراء و القديسيين، ويأبون الركوع للصلبب، ويبكرون صحة العشاء الرباني، وكانت عبادتهم خالبة علواً تاماً من الطقوس، ويتهمهم البيزنطيون بالزندقة وبأن أفكارهم تقوم على تقالبد طانوية أتباع ماني لأتهم يؤمنون بالثنائية مثلهم، ولم يكن للبيالقة كهنة ولذلك كرهوا الكنائس والأيار المقدسة. (1)

وقد اعتلف المؤرخون القدامي والمحدثون حول أصل كلمة البيالصة أو البيالقة، فيرى القدامي أنه المحدثين اشتقت من اسم ولدي أمرأة مانية بسيمساط تدعى كالبيس وهما بولص وماني، أما المحدثين فإنحم يشكون في هذا الكلام خاصة وأن المعلومات لدى القدامي قليلة وغامضة، ويعضلون اشتقاق اسم البيالصة من اسم القديس بولص، ويبررون افتراحهم هذا بأن البيالصة يكنون التقدير للرسول بولص كما أنهم يطلقون احمه على اسماء ثلاميذه وبعض قادقهم البعض الأخر يرجع هذا المصطلح البيائقة Paulikiani إلى أصل أرمي، وهذا يثبين من معردات الاسم، فالأصل هو pauliani والتي تعي حرفياً

مريد من المعلومات عن أفكار اليوليسيين المراطقة واعتلاقهم مع الأرثوذكس ينظر أومان الإمبراطورية البيرنطية، ص١١٨، رسيمان الخشارة البيرنطية، ص ١٣٦. Ditions E. DE Boccard, Travaux . ١٣٦ Paris,1970,p16-17-18.John,Digenes Akrites,p54.

أتباع أو أبناء القديس بولص الصعير، وبذلك فهم لا يقصدون اسم القديس بولص لكن سم أحد البيالصة الأوائل والذي يحمل اسم بولص أيضاً ، ويعتبر بولص المعلم الأول ثلبيالصة الدين اشتقوا العهم من العه .(1)

لدلك فقد كانت كيسة القسططيية تعدهم ملاحدة وهراطقة، فقررت الحكومة البيرنطية ورجاعهم إلى الأرثوذكسية، فشتق البيالقة بالألاف وأغرقوا وذبحوا ونزعت أملاكهم لأمم رفصوا العودة إلى الأرثوذكسية، لدلك عمل الأباطرة على نقلهم من القسططينية إلى تراقب في القرن السابع الميلادي وانتشروا غرباً من علال بلعاريا ،و نتيجة لدلك فقد اصطهدوا بشكل كبير في القرن الناسع الميلادي، الثالث الهجري، وغالباً ما وجهت بيزنطة حملات عسكرية ضدهم بتجريض من رجال الدين .(1)

انتشرت أراء هذه الطائعة بشكل كبير لدرجة أن الإمبراطور ميخاليل وحد أله من الضروري يقافهم عند حدهم، لأتهم بدأوا يشكلون عطراً على عرشه ونتيجة لسياسة التعذيب والاضطهاد التي تعرض منا البوليسيون - إذ تعرضوا لتعذيب وحشي من قبل حود الإمبراطورية لا سهما في وصاية ثيودورا - لذلك فقد توجهوا مع رعيمهم ويدعى سرجيوس إلى ملطية اولدى وصولهم استقبلهم العرب بشكل جيد اووجدوا فيهم عير مساعد في حروبهم مع البيزنطيين .(")

<sup>-</sup> المسعودي. التبيه والإشراف، من ١٤٩، قدامة بن جمفر: الخراج،ص١٥٥، اليشير(هاي عبد الهادي) البيائصة في آسيا الصغرى، (محلة المؤراح المصري)، العدد٢٤، القاهرة، مستورات كليه الآداب،ص٥١

<sup>&</sup>quot; رسم ج1، ص٢٣٤، الحتروري: التفوراليرية الإسلامية، ص١٧٢، اليشير البيالصه في آسب الصعرى، ص٤٥

<sup>&</sup>quot; - عاقل: الإميراطورية البيرنطية، ص ٢٠٠٠.

لقد استعاد الطرقال العربي المسلم، والبيالقة من هذا التحالف ، فقد رأى سرجيوس في لجوله إلى المسلمين الأعداء التقليديين لبيزيطة إفادة كبرى وخاصة من حروبهم ضد بيريطة، وبالععل عدما وصل البوليسيون إلى ملطية وجد فيهم أمير ملطية عمر ابن عبد الله الأقطع حير مسايد له في حماية مدينته، و لحديم أكثر منحهم قريتي أرجاءون Argaoun وأماراAmara على حدود أربيبة ،في منطقة سيواس الجبلية و هما قريبتان من ملطية، وهكذا عاش البيالقة في منطقة الجبال واستمرت روح الاستقلال حية في الجبال ، ودافع البيالقة عن حريتهم وديانتهم ومعتقداتهم لما يزيد عن قرن ، وداوموا على إثارة الاضطرابات في أطراف الإمبراطورية، مستمرين بتحالعهم مع أعداء الإمبراطورية العرب المسلمين. (1)

ومن هذا بدأ التحالف العسكري الحربي بين الطرقين ضد بيزنطة، ولم يكن اعتبار عمر بن عبد الله لتلك المناطق عن عبث، فهو في إسكانه للبوليسيين على الحدود المباشرة مع بيزنطة، يجعن الروم البيزنطيين يتعاركون مع بعضهم البعض وتعود العائدة النهائية للعرب.

وبعد سرجيوس تسلم قيادة البوليسيين كريباس، الذي كان يمتلك من الحمكة العسكرية الكثير، وعمل كريباس على مد بشاطه أكثر، فقد تحالف مع أمير طرسوس علي بن يحيى الأرمي ، كما أنه قابل الخليمة المعتصم بالله، والذي أحسى استقباله، وقدم له ما يحتاجه هو وأتباعه من المعوبة، وشيحة لسياسة العرب معه بزحت أعداد كبيرة من البوليسيين مع عائلتهم إلى أرجاءون وأماره، وقدم العرب والبوليسيون بعمليات كثيرة ضد البيزيطيين من سلب وتحب للأراضي المحاورة للحدود، وعملوا على قطع الطرقات وانتشروا كثيراً على شكل جماعات في هذه الطرقات وي

John, Digenes Akrites, p43

بشير البيالصة في أسيا الصغرى، ص 6 ه.

طمرات الجبلية وعلى التخوم ، ينتظرون البيزنطيين حوداً كانوا أو تجاراً ينقصون عليهم وينهبون ممتلكاتهم، ومن ثم يتقاسمون العبائم مع حلعائهم العرب ، وذكرت ملحمة دايجينوس أقريطش البيالقة بشكل معصل، ووضعتهم يقطاع الطرق واللصوص وشن دايجينوس هجمات كثيرة طبدهم. (1)

بعد مدة من الرمن قام كريباس ببناء مدينة خاصة به وبأتباعه هي تعريك (١)، وأسباب بناه هذه طدينة كثيرة، فيدكر البعض بأن كريباس أسس هذه للدينة الاستبعاب الأعداد المتزايدة من البوليسيين وليكون قريباً من الأراضي البيزنطية، والأهم من ذلك ليتخلص من التبعية المباشرة للمسلمين. (١)

من الممكن بأن كريباس قد أحس بأنه بدأ يمتلك من القوة والقدرة ما يجعله يعتمد على نعسه وأتباعه في هجماته ضد البيزنطيين اكما أن أتباعه بدؤوا يتذمرون من استعلال العرب لهم، ومن حرماتهم من العائم التي كانوا يحصلون عليها من تحركاتهم حسب ما ذكره البعض ولكن هذا الاحتمال ليس يقوي، فكيف سيسمح لهم العرب بناه مدينة بالقرب منهم ا ومن ثم يستقلون عنهم مباشرة الحاصة وأن التحالف بين الطرفين استمر لسوات طويلة، لا يمكن أن نعى رغبة

<sup>-</sup> تاريبت العرب والروم،من ٢٠٦٪ أومان :الإمبراطورية الييرنطية،من ١٩٨٪ البشير البيائصة في ألب المنفرى،من٧ه، John.Digenes Akrtes,p50

<sup>&</sup>quot; - تفريث الشع على نمر إبريق ، والمسمى بدلك سبة إلى قلعة إبريق الشائمة على أعاليه ، وهي على معد سين مبل أو أكثر عرب كمح ، والبعض يسمي القلعة تفريك TephrikeوأفريكAphrikeو شمهر هد موضع بكونه معقلاً للبيائشة، لسترمح: بلدان الخلاقة الشرقية، ص١٥١.

<sup>&</sup>quot; - فازيليف: العرب والروم، من ٢٠١٠ - ١٤ - ١ ، اليشير: البيالصة ، من ٥٩ - ١

يأحدوا بصيبهم من العبائم محن يقتلون من أعداء المسلمين إذا شاركوا معهم في حروبهم وعرواتهم.(١)

ستمرت هذه الميرات للحراجة رمن الخلفاء المسلمين في عصورهم، وكان الجراجة يساندون المسلمين، ويخلصون قدم في وقوقهم معهم ضد عدوهم الرئيس الروم البيرنطيين، وأحياناً أخرى كانوا يتحالفون مع الروم البيرنطيين ضد المسلمين، فيقوم المسلمون بإجلاء بعصهم من مدينتهم إلى مكان أخر، وهذا ما حدث معهم عدما قام صالح بن علي بإجلاء أعداد كثيرة منهم إلى قرى عليامة .(1)

وم يتم ذكر العام الذي تم إحلاء الجراحة فيه، ولكن يمكن أن يكون ذلك في أشاء خلافة طلصور، عدما تم إحلاء عدد من سكان التعور كونهم خانوا المسلمين، وتعاونوا مع البيزنطيين . وفي رمن الخليمة الواثق بالله، فرض العمال على الجراجة الجزية، وهم لم يكونوا يلفعونها منذ رمن طوين، وتمكن الجراجة من إيصال ذلك إلى الخليمة الواثق بالله، فأمر الخليمة مباشرةً بإسقاطها عمهم. (<sup>17)</sup>

لقد أدى نقل الجراجمة من موطنهم وقبولهم عقد التحالف مع العرب إلى التصاق حدود الدولتين الإسلامية والبيرنطية ومتاخمة بعضها البعش ومن دون جماعات حاجزة، وقد سهل هذا على

أبلادري, فتوح الباداديمي ١٩٥-١٩٦١، ابن المديم: بفية الطلب، ج١، من ٢٣٦، بحمومة من البحثين.
 دائرة المعارف الإسلامية: مـج١، من ٢١٨.

أسلادري فتوح البلدان، ص١٦٦ ١٦٦، عثمان : الحدود الإسلامية البيرطية، ح١٥ص١٦٦، ختروري
 التعور البرية الإسلامية، ص١٥٦.

<sup>&</sup>quot; – ابن العديم: بغية الطلب دج ١ مص٢٣٣.

المسلمين احتيار الحدود البيزنطية بحرية أكبر، كما مكنهم من توسيع رقعة عملياتهم الحربية لتمتد شمالًا، من دون أن يخشوا أي خطر حتى لو طالت خطوط مواصلاتهم.(١)

### ز- المتطوعة (٧):

بالإصافة إلى القوات النظامية التي وحدت في التعور بمدف المرابطة والجهاد في سبيل الله ، والواقع عتلف ولايات الحلاقة العباسية إلى مناطق التعور بمدف المرابطة والجهاد في سبيل الله ، والواقع أن أولفت المجاهدين والمرابطين في سبيل الله كانوا أشداء في الحرب حتى شهد لهم أعداؤهم بدلك، لأن جهادهم كان خالصاً لوجه الله لا يبتعون أجراً في الدنيا ، ويشكل هؤلاء المتطوعون جزءاً رئيساً من حاميات مدن التعور، وكان هالك قسم كبير من المتطوعة الذين استوطنوا الهارونية، كما أن المتطوعة كانوا يعدون الجهاد هو الحرفة الوحيدة لهم، وكانوا يتدربون تدريبات مستمرة على قون الحرب وأدوات القتال كي يكونوا على أثم الاستعداد عند الحاجة. (")

 - درج ( وسام عبد العربر). العلاقات بين الإمبراطورية البيرنطية والدولة الأموية حتى منتصف القرب الثامن المبلادي، الإسكندرية، ١٩٨٩م، ص. ٥٤.

<sup>&</sup>quot; - الطوعة التطوع وفي التربل العربر "الدين يلمرون للطوعين" أي من يتطوعون للجهاد وجوه ويقان هم الطوعة المعجم الوسيط من 9 مروالطوعة هم الخارجون عن الديوان من الدين يليون المرر الذي بدب الله تعلى ربه بقوله "العروا عماماً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله دلكم عبر لكم إن كتم تعلمون" الوباد 3 وهؤلاء يشتركون في الجيش وقت الجرب فقط ثم يسرحون في وقت السلم ليراوبو مهتهم لأصفية سواء أكانت زراعة أم تجارة أم عبر ذلك هندي: الجيش العربي في عصر التتوجات عص 1 الم

<sup>&</sup>quot; أنبلادري فتوح البلدان،ص١٧٦ - ١٧٥، ابن حوقل: صورة الأرض، ص١٦٨، الحتروري الثعور البرية لإسلامية، هر١٥٨.

هده العاصر السكانية المتنوعة والتي قطت التعور كونت في النهاية مجتمعاً متكاملاً نمير بأحلاق أبنائه الكريمة، فقد اهتم أهل التعور بتربية أولادهم والعمل على تثقيعهم بثقافة المجاهدين من أخلاق حميدة ونعوس كريمة وهم عالية ، وكانت هذه الصعات تميز أولاد سكان التعور سواء أكانوا من العرب أم من الفرس. (1)

وما يميز بمتمع التعور أيصاً بأن ثلثا أهله كانوا من العاربين والثلث الأخر من المتأهلين . (\*)
ويبدو أن ما دفع العاربين لسكن التعور أكثر هو حاجتهم للتعرع للحياة العسكرية من دفاع
عن الأراضي العربية الإسلامية والرود عنها من خطر الأعداء ، و لكي لاينشعلوا بأمور الأسرة
والأولاد وما شايد.

واختصرابي العديم بكلمات موجزة وصعه لسكان أهل الثعور بوصعه أهل طرسوس، وبالطبع هذا الوصف ينطبق على مدن الثغور جيعاً، فقد قال:

( إذاً ما أمل البلد فكانوا من سائر أقطار الأرض بخلق حسن وألوان صافية، وفيهم رقيق وأحسام عبلة، والأغلب على ألواتهم البياض والحمرة والسمرة الصافية وكان في أكثرهم جعاء وغلطة على العريب، إلا من كان منهم قريب عهد بالعربة، وكذلك الشح كان فيهم فاشياً إلا في العريب، وغلب على السوقة والمستخدمين قوم من الخور وسعلة العجم، ومن كانت فيه فسولة

<sup>&</sup>quot; - ابن المدم. بعية الطلب،ج١٠م٠٠١.

<sup>&</sup>quot; - ابن العدم: بغية الطلب،ج١ ، ١٨٤٠.

عن الحرفة وكسل عن طلب المعاش فأظهروا رهداً وورعاً، وأعلموا بالنصب، فأحدهم الله أحد عزيز قدير.)).(١)

وعاداتها و تقاليدها و منهج تفكيرها، امتزحت كلها في أتون يوتقة واحدة، مع أتما كانت تنكوب من أمم عتلقة، وأقاليم متبوعة، فالعنصر العربي و العنصر الفارسي الوارد من بلاد فارس، من أمم عتلقة، وأقاليم متبوعة، فالعنصر العربي و العنصر الفارسي الوارد من بلاد فارس، والبيطيون والصقالية والروم الدين كانت تسوقهم الحروب بين المسلمين والبيرنظيين وغيرهم من العناصر والأحدامي الأعرى، اتحدوا وشكلوا بسيحاً واحداً وخط دفاع ثابت في وحد جيوش بيزنظة، وهذا الاتحاد وهذا الاندماح سببه عائد إلى المصالح والأهداف المشتركة بين هذه العناصر، وكان لكل من هذه العناصر عقلية خاصة، وأحلاق متباية، و لكل عنصر مزاياه و لكن منهم أدب و علم و ثقافة خاصة، وهؤلاء كلهم يتراوجون فيما بينهم، فتخرج منهم أجهان تحمل جزءاً أدب و علم و ثقافة خاصة، وهؤلاء كلهم يتراوجون فيما بينهم، فتخرج منهم أجهان تحمل جزءاً العناصر في تزاوجها و اندماجها و اتحادها مع يعضها لا بد من أن تكوّن سيحاً مترابطاً ومتآلها العناصر في تزاوجها و اندماجها و اتحادها مع يعضها لا بد من أن تكوّن سيحاً مترابطاً ومتآلها

<sup>-</sup> ابن المدع: بنية الطلب،ج ١ يعس١٧٩.

# رابعاً :دور مدن الثغور في الأحداث الداخلية في الدولة العباسية: أولاً: ثورة نصر بن شبث العقيلي في كيسوم ١٨٩-٢١ه . ٨١٣/٨-٨٢٥م:

و تكن مدن التعور وحصوتها بمبأى عن الأحداث الداخلية التي تجري في أبحاء الدولة العباسية، فقد كانت التورات تشتعل بين الحين والأخر في مدن الدولة العباسية، وهي ثورات بين القبائل، وثورات صد الخلفاء العباسيين، وثورات ضد تسلط الأعاجم وغيرها، فقد نقم أهل الشام والحزيرة على العباسيين، بسبب حرماتهم من مكانتهم ومكاسبهم التي كانوا يحظون بما أيام بهي أمية، واستمرت الاضطرابات في بلاد الشام مدة طويلة ضد العباسيين.

وكان العباسيون في الوقت عممه يشعلون العتنة بين القبائل العربية، لإشعال القبائل عن الثورة ضدهم، وذلك من خلال سياستهم المنحازة إلى فرع قبلي دون آخر، فاعتمدوا على العرب البمنية في المراحل الأولى اعتماداً كلياً مما أدى إلى حقد القبائل القيمية ومشوب التراعات، ومقلبت الحال بعد ذلك، وبدأت القبائل اليمنية تثور على العباسيين ، نتيجة إهمال اليمنية و الهبار العباسيين نحو القيمنية. (1)

والذي أشعل بار الثورة اليمية والقيمية، وعمل على جمع القبائل العربية ضد العباسيين، سياسة الإهمال التي بدأ الخلعاء يتبعونها ضد العرب، وبدت هذه السياسة واصحة بشكل كبير في أثء علاقة بلأمود، وشعور العرب بدنو مكانتهم، وانحطاط شأتهم مقابل علو شأن ومكانة العرس.(")

ينظارد أمينة) الحيام السياسية و أهم مظاهر الحشارة في بلاد الشام ١٣٢-٣٥٨هـ . ١٠٥٠- ٩٦٨م، دمشق، مشورات ورارة الثقافة و الإرشاد القومي، ١٩٨٠، ص٥٥.

أين الأثير: الكامل، ج١ يص ٣٣٧، بيطار (أمينة): موقف القيائل المربية في بلاد الشام و العراق، دمشق.
 مشورات ورارة الثقافة و الإرشاد القومي، ١٩٨٦ عر ١٩٨٨ = ١١٩.

وبعد مقتل الأمين واستلام المأمون السلطة ثارت الترعة العربية لدى شعب الجريرة، وعدو، مقتل الأمين هو حسارة للحرب العربي، وأن استلام المأمون هو انتصار للحزب العارسي، فتوّح العرب غصبهم يثورة بصر بن شبث العقيلي .(1)

فعدد التعور لم تكل فقط مدن حدودية عسكرية مهمتها الدفاع على الحدود مع الدولة البير بطبة، بن كانت تتأثر بما يجري حولها من أحدات داخلية، وهكذا اشتعلت بار الثورة في كيسوم، فالأوضاع لم تحداً في الحريرة و شمال يلاد الشام يعد مقتل الأمين، إذ قامت القبائل العربية بلورة طد النعوذ العارسي الذي استأثر بالسلطة العباسية، وقد تزعم هذه الثورة رجلً عربي يدعى بصر بن شبث العقبلي، وكان بصر من بني عقبل بن كعب بن ربيعة بن عامر يسكن في منطقة كيسوم، وكان يميل للأمين و تطوع في الجيش الذي شكله عبد الملك بن صالح بن علي لبحدة بالمين، و عند مقتله استاء كعيره من العرب، وشعر بانحطاط مكانة العنصر العربي، نتيجة لسياسة بأمين، و عند مقتله استاء كعيره من العرب، وشعر بانحطاط مكانة العنصر العربي، نتيجة لسياسة بأمين، و عند مقتله استاء كعيره من العرب، وشعر بانحطاط مكانة العنصر العربي، نتيجة لسياسة من من عامل على منطق متعددة شمال الشام وانضمت إليه أعداد كثيرة من سكان الجزيرة و شمال الشام، وما جاورها رغبة، أو رهبة، أو طمعاً، فسهم من كان صادقاً يشعوره، ومنهم من كان طامعاً بإلأموال،

للماضيدي (عماشع): دولة بني عقبل في اللوصل من سنة ٣٨٠ -٤٨٩هـ، بقداد، مطبعه شعبق،١٩٨٦-ينص٤١.

وهكدا تحمع نصر مع حيشه كيسوم وعير الفرات إلى الجانب الشرقي منه، و استولى على منطقة الفرات يكاملها، و قام بمحاصرة حران .(1)

كان هالك طروف عدة قد ساعدت بصر على الاستيلاء على كيسوم وما حاورها من المناقي، واستعاد بصر من الاصطرابات، والمشاكل التي كانت قر بما يلاد الشام، فقد قرقت وحدة شمال بلاد الشام بعد مقتل الأمين، وتسلم المأمون، و سيطر على كل منطقة شخص رأى بنعسه القوة، فعدما تسلم المأمون المرش كان أحمد بن عمر بن الخطاب الربعي على نصيبين وما والاها، وموسى بن مباوك اليشكري على ميًا قارقين، وحبيب بن الجهم على رأس عين وكفرتون، وعلمان بن الجهم على رأس عين وكفرتون، وعلمان بن ترفر الهلالي على كور اللعور، ونصر بن وعلمان بن قامة العبسي على كور قنسرين، والعباس بن رفر الهلالي على كور اللعور، ونصر بن شبث على كيسوم وما والإها من ديار مضر، و كان أقوى الزعماء و أشدهم منعة. (٢)

أقضّت ثورة نصر مضاجع العباسيين، و سببت الكثير من الفوضى في الجزيرة ومنطقة العرات وشمان بلاد الشام، فقد باتت هذه المنطقة مستقلة بذائها عن السلطة، لذلك قرر طأمون إرسان قائده طاهر بن الحسين، وكان معروفاً عن طاهر شجاعته وحنكته العسكرية والسياسية، أمر طأمون طاهر بالتوجه بحو الرقة بعد أن ولاه الشام والجزيرة وطوصل عام ١٩٨هـ ١٨٨٨م، وكان طاهر آنداك يجمع ثمار انتصاراته في حراسان وكان يتولاها، ولهذا أمره الحظيمة المأمون بأن

بن الأثير الكامل، ح1 مع 1949، ابن عطدون: ثاريخ ابن عطدون، ج1 مع 1940، مؤلف بجهول نعبوب و لحدثق، طبوب 1970 مع 1940، ح1، معطط الشام، دمشق، للطبعة الحديثة، 1970م، ح١، معطط الشام، دمشق، للطبعة الحديثة، 1970م، ح١، معلم 1910م، ح١٠

أسبعقوبي تاريخ البعقوبي، ج٢، ص ٤٤٥، ابن رستة: الأعلاق النفيسة، ج٧، ص ١٠٠، الرهاوي بمجهول البعودي الجهول المحاوي المجهول، ص ٢١- ٢٢.

يسلّم ما بيده من كور الجبال و قارس والأهوار و البصرة و اليمن و الكوقة إلى الحسن بن سهن وبأن يتوجه هو نحو الرقة. (<sup>()</sup>

توجه طاهر بن الجنس فحارية بصر وسار نحو الرقة، و من هناك قام عراسلة بصر، وكتب إليه يدعوه إلى الطاعة، لكن بصر لم يقبل كتاب طاهر حتى أنه لم يكلف بعسه الرد عليه، واستمر القتال بين الطرفين، ولكن بشكل متقطع من دون أن يحقق طاهر بن الحسين أي انتصار على بصر بن شبث .(1)

بدأت ثورة بصر تلفت أنظار العديد من الأشخاص، وبدأ ينصم إلى صعوفه الكثير من الشيعة إلى عام ١٩٩ه من ١٩٤/م، أحس بصر بقوته نتيجة للنجموع الكثيرة التي انضمت إليه، وبدأ أنصاره يطالبونه بأن يبايع خليفة آخر بدل الخليفة المأمون، و لكن بصر قاحاً الجميع بأفكاره، وبين لهم بأن طموحه ليس تنحي المأمون أو إتحاء سلطة العباسيين، فقد قال له عدد من المجتمعين لديه: "قد وترت بني العباس وقتلت رحافم وأغلقت عنهم العرب، قلو بايعت لخليفة كان أقوى الأمرك، فقال بصر: من أي الناس، فقال: أبايع بعض أولاد السوادات، فيقول إنه هو خلقي وررقي؟ فقالوا: فايع لبعض بني أمية، فقال: أولئك قد أدبر السوادات، فيقول إنه هو خلقي وررقي؟ فقالوا: فايع لبعض بني أمية، فقال: أولئك قد أدبر

 <sup>-</sup> لأردي ثاريخ الموصل، مراكب، ابن كثير: البداية والسهاية، ج- ١٠٤٥ ابن عملكات وفيات لأعيان، ج ١٠٤٥ مولف جهول: الميون و الحدائق، من ٤١٩.

أ - ابن قلية: المارف، ص١٦٩، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج١، ص١٥٠، ابن الجوري: مسطم، ح١٤٠ مي ١٤٠، ابن طيفور: تاريخ بغداد، ج١، ص٣٤، السرياني: تاريخ ميخائيل السرياني الكير، ح٢، ص٣٥، السرياني: تاريخ ميخائيل السرياني الكير، ح٢، ص٣٥، الرهاوي المجهول، ص٣٥،

أمرهم، وطدير لا يقبل أبداً، ولو سلم علي رجل مدير لأعداني إدباره، وإنما هو أي في بني عباس، وإنما حاربتهم محاماة على العرب، لأتمم يقدمون عليهم العجم"،

فيصر م يكن يهدف ليشر الفوضى في أنحاء الدولة العباسية، ولكنه ثار على المأموب لتعصيله الفرس على الغرب، والانحطاط مكانة العرب وشأتهم في جميع المجالات، فهو ليس صد الدولة وإعا معها، ولكنه ضد سياستها المنحازة للفرس.

استمر القتال بين نصر وبين القائد طاهر حتى عام ٢٠٥ه . ١٩٢٠م، و نصر يحقق الانتصارات طنتالية على طاهر، فقد هزمه في كيسوم والرقة و قتل أعداداً كثيرة من حبود طاهر، ونتيجة لهذه الهزائم المتتالية فقد ثم استدعاء طاهر إلى بعداد لمقابلة المأمون، والذي طلب من طاهر تسليم قيادة طواجهة مع نصر لولده عبد الله اين طاهر بن الحسين .(٢)

في هذه الأثناء كان نصر يعمل على تحصين كيسوم، لمقاومة أي هجوم محتمل من قبل العباسيين، ولذلك أحاط كيسوم يثلاثة أسوار، ومن ثم ساعد رحاله في إعادة بناء سور سمسياط .(")

الهم طاهر بن الحسين بخيانة المأمود في حربه هذه ضد نصر، وذلك لأنه كان متساهلاً، فقد استمر ما يقارب خمس سوات وهو يحارب نصر، ولم يتمكن من تحقيق انتصار عليه، ويؤكدون هذا الاتحام ببعض التصرفات التي كان طاهر قد قام يما في أثناء تكليف المأمون له بحرب نصر.

" التطبري. تاريخ الرسل والللوك، ج.٨، ص-٥٨، ابن الأثير: الكامل،ج١،بص٢٦٢، ابن طبعور تاريخ بعداد، ج١، ص.٩٦.

<sup>\* -</sup> الأردي. تاريخ الموصل من ٣٣٤، ابن الأثير:الكامل ج1،من ٣٠٨، ابن مطفود : تاريخ اس مطفوب، ح٣٠ من ٢٤١.

<sup>&</sup>quot; - السرباني: تاريخ مبحائيل السرباني الكيم، ج٢٠ص١٥٠.

فعتوره في محاوية نصر يرجع إذاً إلى الصدمة التي تلقاها من آل سهل حين حرموه من تمار فتوحه في العراق، قطاهر قائد عسكري شحاع له باع طويل في الحروب ويتميز بخرة كبيرة في وصع أدق الخطط الحربية، ولكن طاهراً لم يستطع أن يتقبل فكرة استلام منصب مثل هدا، كما أن طاهراً م يصع كل إمكاناته في محاوية نصر، بالإضافة إلى أن نصر اجتمع لديه الكثير من المويدين فقعتهم النعوة العربية كما أتهم أصبحوا يشعرون بقوتهم و استقلاقهم.

لذلك بعد أن هزمت قوات المأمون أمام نصر، ارتأى المأمون أن يسلم مهمة القصاء على نصر لقائد قوي ويتمتع بخبرة عسكرية تمكنه من تحقيق ذلك، ولذلك وقع اختياره على عبد الله بن طاهر الذي ولاه المنطقة الممتدة من الرقة إلى مصر، وكلعه بقتال نصر والقضاء على تمرده، لكي يعيد الاستقرار والأمان لمنطقة شمال بلاد الشام، عاصة وأن العوضى انتشرت بما وهذا بالطبع يؤثر على عملية الدفاع عن الحدود.

عدما تسلم عبد الله منصبه أوصاه والده القائد طاهر وصية مهمة، فقد جمعت بين حمس الأداب والسياسة ومكارم الأعلاق، إذ لم يترك طاهر شيئاً من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأي والسياسة وإصلاح الملك والرعية وحفظ البيعة وطاعة الخلفاء وتقويم الخلاف إلا وقد ذكره في وصيته. (1)

البعقوبي تاريخ البعقوبي، ج٢،ص٤٥٦.الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص٨٩٥، ابن طيمور تاريخ بعداد، ج٩، ص٣٦- ٥٩، مؤلف بجهول: العيود والحدائق ص٤٥١- ٤٥٢، ابن الجوري المنظم، ح١٠٥،ص٤٩.

استمر عبدالله بن طاهر بمحاربة بصر ما يقارب خمس سوات ٢٠٥ -٢١٠ه ./٠٨٠-٨٢٥م، حرت حلال هذه السوات معارك كثيرة، لكن عبد الله لم يحسم أياً منها، و قد حرى أيصاً خلال هذه السوات محاولات للصلح و إنماء الحرب، لكن كلا الطرقين أي (بصر والخليمة طأمون) بقيا متشددين في موقعهما لا يقبلان أن يتنارلا(1).

ولا أن عبد الله تمكن في النهاية من أن يحسم النتيجة لصالحه، فقد بدأ يحاصر نصر عام ١٠٩ه ما ١٠٩ ما الحصار عمل عبد الله على ورسان شخص من أهل الحريرة يعرف بدهائه ولينه في الوقت نعسه يدعى جعمر بن محمد العامري، ليعاوض نصر، وبالمعل توجه جعمر والتقى نصر في سروح، و أبلعه طلبات الخليعة بلأمون بالاستسلام ووقف الثورة، قبل نصر طلب الخليعة و لكن كان لديه شرط بأن لا يطأ بساط المأمون أبداً، وعندما علم المأمون بشرطه، غصب و أحاب جعمر: " لا أحيبه و الله والله أبداً، ولو أفضيت إلى بيح قميصى حتى يطأ بساطى و ماله ينعر من "لا أحيبه و الله إلى أن الدياء علم المأمون بشرطه، غصب و أحاب جعمر: " لا أحيبه و الله إلى المناطى و ماله ينعر من "لا أحيبه و الله المناطى و ماله ينعر من "لا أحيبه و الله والله المناطى و ماله ينعر من "لا أحيبه و الله والله المناطى و ماله ينعر من "لا أحيبه و الله والله المناطى و ماله ينعر من "لا أحيبه و الله و مناه ينعر من "لا أحيبه و الله و مناه ينعر من "لا أله يناه في مناطق و مناه ينعر من "لا أله يناه في الله يناه في الله و مناه يناه من "لا أله و مناه و مناه يناه من "لا أله و مناه و مناه

كان احتجاج المأمون بأن نصر كعيره من الكثيرين الذين أخطأوا و طلبوا الععو و مثلوا بين يديه، و لهذا استهجى طلب نصر، فيماذا يختلف نصر عشى سبقه من الثائرين، أمّا نصر فقد تشدد في موقفه، و لم يقبل بالدهاب إلى المأمون وطلب العمو، وسبب ذلك أن نصراً كان يعتد بنمسه لأن ثورته هي ثورة عربية، ودعم العرب له يجعله في موقف قوي، وكان يستهزأ من جيوش المأمون،

انظیری تاریخ الرسل واللوائد، چ۸می۸۹۵، ۹۹۵، این طیفور: تاریخ معداد، چ۹می۸۹۱، بن
 معدول: تاریخ این مطدومچ۲۵می۳۵۸.

أسعقوي تاريخ البعقوي، ج٢٤ص٩٥٤٤ الأردي: تاريخ الموصلين ٢٦٦٣. ابن خلدوب تاريخ اس
 خلدون، ج٢٤ ص ٢٥٢. مؤلف مجهول: العبون و الحداثق، ص٤٥٤ = ٥٥٤.

كونها صعيفة لا تقوى على قتال العرب، فهي لم تستطع القضاء على تُورة الرط، وكان يقون ويلي عليه وهو لم يقو على أربعمائة ضفدع تحت حياحه – يعيى الزط – يقوى على حلبة العرب".(1)

عاود بصر القتال صد عبد الله، و عكى القائد عبد الله من عاصرته في كيسوم، وكانت قوات عبد الله تقارب أربعين ألف فارس، وعشرة آلاف من الرماة، وقام عبد الله بأمر حدوده بمعر عدادق حول المدينة، ليمنعوا بصر من محاولة الهرب، والعمل على قطع أي إمداد يأي إليه، وهكذا حاصر عبد الله كيسوم، وبصب حول المدينة ثلاثين منحبيقاً، وبدأت المحابيق تضرب طدينة بالحجارة و النيران واشتد الحصار على بصر ومسابديه، وكان عبد الله يخطط للتخلص من الأشخاص المسابدين لنصر، ليصبح في النهاية وحيداً، وتمكن عبد الله من تحقيق ما يهدف إليه، فقد تضايق سكان المدينة ومناصرو بصر، وطلبوا الأمان والصفح عما فعلوه إن سلموا أنفسهم، وبالعمل أعطاهم عبد الله الأمان ويقي بصر لوحده، وحرث في أثناء الحصار محادثات بين بصر وعبد الله، وثم علائما تبادل الرسائل و الكتب(أ).

وأخذ عبد الله يضيق على نصر حتى دفعه إلى طلب الأمان، وعندها أرسل عبد الله إلى المأمون يعلمه أن نصر يطلب الأمان، فأمره أن يكب له كاباً بالأمان(<sup>(1)</sup>.

\* - الطبري: تاريخ الرسل ولللوك، ج.٨، ص٩٨٥. ابن طبقور: تاريخ بغداد، ج١٠٥٥.

أنظيري. ثاريخ الرسل واللولثانج ١٩٥٨م ٩٩٥. خادة (محمد ماهر): الوثائق السياسية والإدرية العائدة نعصر العياسي الأول (دراسة و مصومي)، يروت، مؤسسة الرسالة ١٩٧٩م مم ٣٩٢.

<sup>&</sup>quot; الطبري. تبريح الرسل والملوك، ج ١٩٠٨ من طبقور: تاريح بغداد، ج ٦ نص ١٤٠ ، يبوص الرسائل السياسية في العصر العياسي الأول، ص ٢٤٩ – ٢٤٩.

لدى محص لعة النص، يتضح في الخطاب وصياغته استعمال الشدة والعلظة في مخاطبة الخصم (نصر) و دلك بسبب اللوم على ما فعله، و السبب الذي دفعه إلى استعمال هذه الصيعة من اللوم والتأسيب، هو لكون عبد الله قد تأكد من هزيمة نصر، وأنه أشرف على الهلاك، ووصل إى درجة من الانحيار بحيث يسارع هو لطلب الأمان، وهذا ما حصل مع نصر.

فقد لوَّح عبد الله وأندره بالعاقبة الوخيمة التي سيالها إن بقي على عناده، وحدَّره من سوه طهير إذ استمر في غروره وتمرده، قسلك معه طريق القسوة مستبدلاً باللبن الشدة، و لهذا سارع مصر بعد أن علم أن تفايته محتومة بالحسارة أن يقبل بالأمال و أن يرضح لحكم عبد الله بن طاهر. بعد أن طلب مصر الأمان، توجه نحو بعداد في عام ٢١٠هـ ١٩٢٨م، وبعد أن ترك مصر كيسوم، أمر عبد الله بحدمها و تخريبها (١٠).

م تكى بيزيطة غاقلة عن الأحداث التي تحري على الحدود الإسلامية البيزيطية، و لكنها م تتدخل بسبب الاضطرابات التي كانت تعيشها، كمقتل إمبراطور، وتسلم آخر، ولهذا لم تستعل هذه الأرمة وتسايد بصر، كما أن بصر لم يطلب مسايدة أية جهة خارجية إلى عام ٢٠١٨ه. /٢٨٨م، أحس بصر بأن موقفه بدأ يضعف عند توجه الخليفة المأمون إلى بعداد، وخاف أن يرهب قدوم الخليفة أنصاره، لذلك عمد إلى توجيه رسالة إلى القائد مابويل يبدي فيها رغبته في التحالف مع الروم البيريطين ليشكلوا قوة تسايده ضد المأمون، عندما علم الإمبراطور ميخائيل بأمر بصر أرس زليه وقداً ليلتقي به ويتماوض معه، توجه الوقد إلى كيسوم وعندما وصل إليها أخير بصر أنصاره بأمر الوقد وطلب بصر مسايدة الإمبراطور البيزيطي، وهذا التحالف مع أعداء المسلمين

<sup>-</sup> انظيري تاريخ الرسل واللوك، ج.٨، ص.٩٠١. الرهاوي المجهول: قاريخ الرهاوي المجهول، ص.٣٨.

لا شك بأنه سيعصب أنصار نصر وبالفعل طالبه أنصاره بطرد الوقد قوراً وكان ردهم " أتريد أن تحدد و تعصب الله" وبالفعل استطاعوا تعيير موقف نصر ورقض مقابلة الوقد حتى أنه أمر بقش أعضاء هذا الوقد. (1)

م يتم ذكر هذه الحادثة إلا من قبل هذا المصدر السرياني، لذلك يجب أعدها بعين الحذر والحيطة لحين طهور مصادر ومراجع تؤكد أو تنعي مثل هذه الحادثة، ولكن من المرجع حدوث مثن هذه الاتصالات بين نصر و البيرنطيين، عاصة وأن الطرف الثائر عندما يشعر بأن موقعه سيضعف يبدأ بالبحث عن أطراف تمنحه القوة، ولهذا فكّر نصر بالاتصال مع الإمبراطور البيزنطي ميحائين، ويبدو أن الإمبراطور ميحائيل كان متحمساً لفكرة التحالف مع شخص ثائر في وجه الخليفة العباسي المأمون، ولكن قبل أن يتم هذا التحالف عاد نصر إلى رشده وعرف بأنه إن تحالف مع أعداء أمنه، فإن أنصاره سيتركونه، خاصة و أن ثورته لم تقم بالتحالف مع بيزنطة وإما كانت دفاعاً عن العنصر العربي المضطهد.

ومما سبق يلاحظ بأن ثورة بصر و التي استمرت ما يقارب التي عشر عاماً، وقعت في وجه حيوش المأمون، وكبدت الدولة العباسية خسائر كبيرة، فقد كان الخليمة مهتماً بشكل كبير بالقصاء على تمرد بصر، خاصة وأنه قد بدأ ثورته بمكان له خصوصية كبيرة في منطقة التعور المناخمة للحدود البيرنطية، فقد كان المأمون يخشى من قيام تحالف بين بصر والبيرنظيين، أو ستعلال هذه التورة من قبل البيرنظيين و مهاجمة الحدود، وتما لا شك فيه بأن ثورة بصر أثرت على تنظيم العمليات العسكرية الخارجية، و أحدثت خللاً في مدن التعور، كما أما خلعت بنائح

<sup>&#</sup>x27; - السرباني: تاريخ مبحاتيل السرباني الكيم، ح٢ مص٤٦٢.

سلبية اقتصادية و احتماعية في مناطق شمال بلاد الشام، خاصة و أن نصر كان يحتاج إلى أمون كثيرة، لإمداد حيوشه ومناصريه بالعتاد والمؤن وكان يقع عيء هذا الإمداد على سكان مدن الجزيرة العرائية و المدن الأخرى.

وبعد انتهاء هذه الثورة كانت هذه المدن قد خسرت كثيراً من أموالها و مرروعاتها وصاعاتها وتوقعت تجارتها لمدة، بسبب قطّاع الطرق الذين يستعلون مثل هذه الظروف، كما أن الثلث من سكان هذه المدن قد قتلوا خلال هذه السوات الطويلة من الثورة، وربما أن هذه الحسائر في الأموان والمزروعات والصناعات والأرواح التي فقدت في تراعات داخلية لو استعلت بتحالف ضد بيزيطة لكانت قد حققت نتائج عظيمة للعرب صد عدوهم التقليدي ( بيزيطة).

خامساً: الحركات الانفصائية ودورها في العلاقات العباسية البيزنطية : أولاً: ثورة توماس الصقلبي: ٥٨٧ه - ٨٧٠٨م - ٨٧٠٨م:

قامت في رمن الأباطرة البيرنطيين ثورات و تمردات متعددة منها ما حقق نجاحات، و منها من أخفق إخفاقًا شديداً، ومن أهم الثورات التي حدثت في عصر الإمبراطور ميخاليل الثاني كانت ثورة توماس الصقلبي، وسيتم الحديث عنها في هذا البحث، لارتباط توماس الصقلبي بالخليعة العباسي المأمون، وتأثير هذه الثورة على بجريات العلاقات الحربية بين الطرفين العربي المسلم والبيرنطي.

كانت تورة توماس ذات أهمية على ثلاثة أصعدة، السياسي والاجتماعي والديبي.

على الصعيد السياسي: كما صبق وذكر عن التحالف الكبير الذي حدث بين توماس والخليفة العباسي المأمون.

وعلى الصعيد الاحتماعي: كون توماس أعلى بأنه مناصر للعقراء وبأنه سيخلصهم إن انتصر من الصرائب الباهطة التي كانوا ملزمين بأن يدفعوها، وهذا انضمت إلى ثورته أعداد هائلة من العقراء والمطلومين، فقد وحدوا فيه المحرر لمشاكلهم كما أن ثورة توماس كانت ها أهمية ديبها، كونه رفع شعار مناصرة الأيقونات وعبادتها، وقد ادعى توماس بأن الإمبراطور قسطنطين السادس هو الذي انترع منه عرش الإمبراطورية بالقوة، فقد كانت بيزنطة تعج بالمناصرين للأيقونات، و لكن هؤلاء المناصرين كانوا بحاجة لمن يجمع شملهم ويترأس حركتهم وقدا، التعوا حول توماس. (1)

اختار توماس مكاناً خصباً لثورته هذه آسيا الصعرى، وذلك لأسباب متعددة أهمها أن آسيا الصعرى اشتهرت باختلاط عناصر سكانها، ووجود أعداد كبيرة من الصقالبة فيها فقد درح الأباطرة البيزيطيون على عادة نقل الآلاف من الصقالبة إلى آسيا الصعرى ولم يتوقع هؤلاء الأباطرة أن هؤلاء الصقالبة سيقفون بوجه أباطرتهم بثورة مثل هذه. (١)

استطاع توماس مند رمن الإمبراطور ليوالخامس أن يفرض سيطرته على ثعر خالديا وبعض المواقع في تعر حالدياً كثيرة من الأرمن في تعر الأرمناق، ومن ثم بدأ يعمل على تجهيز جيش ضخم، ضم أعداداً كثيرة من الأرمن

ت عسرات معالم تاريخ الإمبراطورية البيرنطية،ص١٣٥-١٢٥، عاقل: الإمبراطوريه البيرنطية،ص١٩١، أومات الإمبراطورية البيرنطية، ص١٦٧،عيم (اعمت): الإمبراطورية البيرنطيه وكريت الإسلاميه، الإسكندرية، دار المعارف،،د.ت،هي٠٥٠.

<sup>&</sup>quot; - العربي: الدولة البيرطية، ص١٦٦، فارليف: العرب و الروم، ص٠٦٠.

و (بيريير (الحورجير ) (1) بالإضافة إلى أن توماس تمكن من أن يجمع حوله عمال الصرائب في آسيا الصعري، و بحدا يكون قد أمّن لنعسه الأموال الضرورية لثورته، ثم عقد توماس مع الخليفة المأمول تمالعاً قوياً. ومبدأ هذا التحالف هو أن يمد الخليفة المأمول توماس بحيش قوي يساعد توماس على مهاحمة القسططينية، وإسقاط حكم الإمبراطور ميخائيل الثاني، وأن يحترف الأمول يتوماس إمبراطوراً شرعياً للإمبراطورية البيزنطية، وبالعمل طلب الخليفة المأمول من بطرك أنطاكية البطرك أيوب الثابعة للخلافة العباسية، أن يتوج توماس إمبراطورا على أن يصبح توماس بعد وصوله للعرش تابعاً يدفع الجرية للمأمول، وتما شجع الخليفة المأمون على التحالف مع توماس، كونه وحد في توماس وأنصاره قوة كبيرة قادرة على الإطاحة بالإمبراطور ميخائيل الثاني، وبحله يضمن المأمون حدود دولته يتحالفه مع توماس. (1)

عُكَن توماس من السيطرة على قسم كبير من آسيا الصعرى، ونتيجة لانتصاره هذا قرر أن يهاجم القسططينية، وبالفعل توجه توماس مع جيشه الكبير الذي ضم في صعوفه أعدداً من حبود العرب والفرس وحاصر القسططينية، لم يتوقع الإمبراطور ميخائيل الثاني أن تكون قوة هذا الثائر على هذا النحو، كما أن توماس توقع أن تعتع القسططينية أبوابجا له ظناً منه بأن أهلها

درئيم: العرب والروم، حــــ ۱۳۹۵ العربني: الدولة البيرنطية، حـــ ۱۳۹۷ غنيم: الإمبراطورية البيرنطية،مـــ ۷۷٪.

<sup>&</sup>quot; عبم الإمبراطورية البيرنطية، ص٧٩، الشيخ (محمد موسي): ثاريح الإمبراطوريه البيرنطية، الإسكندرية، دار سعرفة لجامعية، ١٩٩٤م، ص١٩، العربي: الدولة البيرنطية، ص٢٦٢، عمران. معالم تاريح لإمبرطورية البيرنطية، ص٢٩، عاقل: الإمبراطورية البيرنطية، ص ١٩٢، فازيليف: العرب و الروم عص ٢٩، العربر البادكية، ص ١٨٢، الترمانيي: أحداث التاريخ الاسلامي، ص ١١٨٩، ١١٧٩.

سيماعدونه ويناصرونه، وحاصر المدينة واستمر الحصار ما يقارب عاماً واحداً ولكن المدينة قاومت كما أن حيرة الإمبراطور ميخائيل العسكرية مكتنه من مقاومة الحصار وقد وصلت رمدادات ومساعدات من خان البلعار وأمور تاج) والذي تمكن مع قواته من استتراف قوات توماس التي حاولت حاهدةً أن تنتصر على قوات البلعار، ولكن كال ذلك من دول فائدة فقد استمر الحصار ما يقارب عاماً و نصف، ولم يحقق توماس أي انتصار حاسم، لدلك بدأ أنصاره يتذمرون، ومن ثم تركته أعداد كثيرة من مناصريه، والتحقوا بقوات الإمبراطور ميحائين، وأعلى الإمبراطور بأنه سيعمو عن أنصار توماس إن تركوه، و لهذا فقد وحد توماس نفسه وحيداً إلى أن تمكن الإمبراطور من القبض عليه، ومن ثم قتله كما أحد بعض الأسرى، وكان منهم عدد من العرب. (1)

وعلى هذا النحو أخفقت ثورة توماس الصقلي في تحقيق أهدافها، الأسباب متعددة ولعل أبرر هذه الأسباب مشاركة العرب في ثورة توماس وتحالفه مع الخليعة العباسي، فعدما عقد توماس هذا التحالف تذمر الكثيرون من حلماته من عقد هذا الاتعاق مع أعداء بيزنطة الرئيسين (العرب) وأحسوا بالإهانة كون توماس تحالف مع الكفار - حسب تعبيرهم - هذا كان حال ألصار توماس، فكيف كان حال البيزنطيين المحاصرين في القسططينية من قبل حيث توماس؟ والذي ضموقه أعداداً كثيرة من العرب، لقد كان البيزنطيون بحاربون ويقاتلون أعداءهم العرب،

<sup>-</sup> داريقيم: العرب و الروم،هم ٤٤-٤٥-٥١-٥١ العربين: الدولة البيرنطية،٢٦٤ عاقل: الإمبراطورية البيرنطية، ص١٩٢ - ١٩٣ أومال: الإمبراطورية البيرنطية، عص ١٦١ - ١٦٢، محمود سعدي عمرال معالم تاريخ لإمبراطورية البيرنطية، ص١٣٦-١٣٧، الترمايين: أحداث التاريخ الاسلامي، حر119، محمد مرسي الشبح تاريخ الإمبراطورية البيرنطية، ص ١٦١،

وهم يقاتلون توماس، وقد اعتبر العديد من للؤرخين الروم بأن اتحزام توماس كان في الأساس عراماً للخليفة للأمون في شخص توماس.(١٠)

كما أن بعض المؤرجين السريان يذكرون دور يعض الأسرى العرب (الموجودين في القسططينية لدى الإمبراطور ميحائيل الثاني) في مساعدة البيزنطيين في الدفاع عن العاصمة بعد أن وعدهم الإمبراطور في النهاية لم يف يوعده. (٢)

مثل هذه الحادثة يجب أن تؤخد بحدر كون المصادر العربية لم تذكر دور الأسرى العرب في هذه الحادثة, كما أن هبالك عدداً من المؤرخين الروم يعدون هذا الكلام أسطورة اختلقها بعض الأشخاص.

تذكر بعض الراجع بأن المأمون لم يف بوعده كاملاً للثائر توماس، و إعا توقف عي إمداده بالمان والسلاح بعد مدة من الزمن فلماذا هذا التوقف؟

م يتمكن المأمون من متابعة إمداد تومامن بما يحتاج إليه من مساعدات عسكرية، و ذلك لأن الخليمة المأمون كان مشتتاً و مهتماً بالقضاء على الحركة الخرمية، فقد استترفت أغلب قواته في المعارك التي كانت القوات العباسية تشنها ضد ثوار الخرمية. (٢)

والسؤال هنا كيف ساند الخليمة المأمون مثل هذه الحركة البيزنطية الاجتماعية إن صبح التعبير؟ فهو لن يتقبل مثل هذه الحركة إن حدثت على أراضي الخلافة العباسية، ويبدو أن المأمون وجد

أسرباني: تاريخ ميحاتيل السرباني الكير، ج١٠٥٥/١٥ فاربليم: العرب و الروم، عن ٥٠.

ماريليف: العرب و الروم، ص٠٥.

<sup>&</sup>quot; - رستم: الروم: ٢٠ ، ص٣٢٢.

في تورة توماس ميرة مهمة كون هذه الثورة قد جمعت حولها أعداداً كثيرة من الأنصار، فهو سيتمكن من إصعاف قوة خصمه الإمبراطور ميخائيل الثاني، و يحمي حدود دولته من هممات الروم البيزيطيين لمدة من الزمن ريثما يتم القضاء على تورة بابك الخرمي .

## ثانياً: الحركة الخرمية و علاقتها بالروم البيزنطيين:

شهدت أذربيحان و القسم الشمالي من إيران و حزء من أرميبية في بداية القرن الثالث الهجري الثامن الميلادي انتفاضة واسعة ضد الخلاقة العباسية استمرت ما يقارب عشرين عاماً حمل لواءها شخص يدعى (بابك الخرمي)، و قد ضمت هذه الحركة في صعوفها الطبقات المعدومة و المستحلة في تلك المناطق من فلاحين و باعة و حرفيين و تجار و غيرهم. (1)

وقد العرط عقد التحالف الذي العقد في العهد الأموي بين العباسيين و الموالي المستالين، فقد كان مكتوباً فلذا التحالف الإعماق الأنه تحالف بين لقيضين جمعهم مصلحة آلية والتحلص من الحكم الأموي)، أما الأهداف البعيدة للأطراف المعاقدة فمحتلمة، فالطبقات المعلوبة والمستضععة كان هدفها التحلص من الحكم والسيطرة والاستعلال الإقطاعي، أما الطبقات الأرستقراطية والإقطاعية المحلية كان هدفها التحلص من السيطرة الأموية، لتعرد في استعلال شعوبها واستثمار هذا الاستعلال لصالحها، أما العباسيون فقد كان هدفهم إسقاط الحكم الأموي وتسلم مقاليد مقاليد الأسرة العباسية، وعلى هذا النحو بعد تحقيق العباسيين لهدفهم قامت حركات وثورات

<sup>-</sup> بارتولد: الحصارة الإسلانية بص٩٥.

متعددة في أنحاء الدولة العباسية ضد تصرفات العباسيين وسياستهم، قسهم من كان ينشد . (صلاح، ومنهم من كان ينشد السلطة و الاستقلال.

والخرمية فرقة متطورة عن المردكية تؤمن بالشوية صراع الخير (إله النور أهورامردا) مع الشر (زله الطلمة أهرمان)، ودعت الحركة الخرمية إلى مقاومة الظلم والاستعلال والامتباع عن طاعة السلطة والإقطاعيين ورقض دفع الضرائب، ودعت إلى الشيوعية في توريع الأراضي، وتعميم الاستفادة من المنافع والشهوات وإلى غير ذلك. (1)

<sup>-</sup> بأريد من التفاصيل عن الحربية ميادتها تطورها ينظر المقدسي (مطهر بن طاهر): اليدء و التاريخ بهداده مكتبة الخليء ١٩٩٩م ج٩٤ ص ١٩٧٠م الله على الحسن من على ت٢٨٤ه أن: حامع لتواريخ دمشق، مطبعة المقيد، ١٩٣٠م، ج٩٤ ص ١٩٧٧ الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت عاد الكريم ت الأعر (أبو الحسن على بن عبد الكريم ت الإثير (أبو الحسن على بن عبد ت ١٩٣٠ه أ/١٩٣٨م): اللياب في تحديب الأساب ، القاهرة، مكتبة المقدسي ١٩٣٨م، عن ١٩٣٨م، الشهرست بالقاهرة، مطبعة الاستقامة، د ت، ص ١٩٤٩، ١٩٤٤، البعدادي المقدسي ١٩٣٨م، عن ١٩٤٨م، الشهرست بالقاهرة، مطبعة الاستقامة، د ت، ص ١٩٤٩، ١٩٤٤، البعدادي (عبد القاهر بن طاهر ت ١٩٠٩ه ١٩٠٨م): القرى بن المرق القاهرة، مطبعة الهلان، ١٩٤٤م، البعدادي عبد القتح): الترعت الاستقلاقية في الحلافة المياسية، القاهرة، دار الكتب الأهلية بطوع ١٩٤٩م، ص ١٦٦٦ ٢٦٦م، وبهر الترعت الاستقلاقية في الحلافة المياسية، القاهرة، دار الكتب الأهلية بطوع ١٩٤٩م، ص ١٦٦٦ ٢٦٦م، وبهر الترعت الناريخية للعالم الاسلامي، من ١٩٦٩م، عمد ١٩٤١م، وعمد المسرية طأنيف والخراج الإسلامية العالم، المام، ص ١٩٥٠م، عمد ١١٠م، بعنوعة من المؤلفين: دائرة المعارف الإسلامية، مدة الخرمية، مداء عن المعرو المرب، حر٥٥ ٥٠، عموعة من المؤلفين: دائرة المعارف الإسلامية، مادة الخرمية، مداء عاص ٢٩٩

أما سبب دكر هذه الحركة في سياق البحث فهو لارتباط قائد الحركة بابك الحرمي بالإمبراطور البير علي ميحائيل الثاني وإقامة تحالف بين الطرفين ضد الخليعة المأمون، ومن بعده الخليعة المعتصم و تبعات هذا التحالف وتأثيره على المدن الحدودية وسكاتها. لذلك لن يتم الحديث بشكل مطول عن الحركة واتجاهاتها وما رافتها من أحداث في مناطق متعددة كما سبق وذكر في أدربيحان وأرميهة وإيران وغيرها، وإما سيقتصر الحديث عن علاقة بابك بالدولة البيرنطية وما تم تقديمه لبابث من مساعدات.

تم الحديث سابقاً عن أن الخليمة العباسي المأمون قد قدم المساعدة للثائر البيزيطي توماس الصقلبي وم تمر مساعدة المأمون لهذه الثورة مروراً عادياً بالسبة لأباطرة بيزيطة، بل على العكس كابوا ينتظرون العرصة المناسبة للرد على الخليمة المأمون بتبحة لموقفه هذا، ولذلك وبعد أن امتدت الحركة الخرمية لتنتشر في أنحاء واسعة من البلاد التابعة للمحلافة العباسية كما سبق وذكر فإن البيزيطيين رأوا بأن مساعدة بابك في حربه ضد الخليمة المأمون والمعتصم سيسهم إلى حد كبير في إضعاف الدولة العباسية, فقد كانت بيريطة ملحاً لأعداد كبيرة من الخرميين الذين توجهوا إلى أراضيها بعد هريمتهم الكبيرة في معركة همذان ١٦٨ه /١٣٨٨م، و همالك استقبلهم الإمبراطور ثبوفيل في توكانوا خير مساعد للإمبراطور ثبوفيل في تحركاته نحو البلاد الإسلامية. (١٥)

مسعودي. النبيه والإشراف عم ١٦٩. الطيري: تاريخ الرسل ولللوك عـ ٨٥ ص ٣٤٦، العريز البنكية، ص ١٨٤. – ١٨٥.

<sup>&</sup>quot;مقد هاجم الإمبراطور ثيوفيل ربطرة واعسياط والطلية. العيد الغبي: أرمينية وعلاقاتها السياسية، ص١٠٩

وكان التحالف الذي عقد بين ثيوقيل و بابك، لإمداده بالسلاح ومساعدته في تشتيت قوات الحيش العباسي بمهاجمة مدن الحدود الإسلامية، و لم يتطور التحالف إلى أكثر من دلك () وهبالث بعض من المؤرخين يجدون أنّ الإمبراطور ثيوقيل لم يكن صادقاً و ملترماً بتحالمه مع الثائر بابث، ويؤيدون هذا القول: بأن الإمبراطور لم يقم بأي عمل حربي موسع باتحاه الدولة العباسية خلال أربعة أعوام ٢١٨- ٢٢٢هم .(7)

قلماذا م يهاجم ثيوفيل الحدود الإسلامية بعد أن انسحبت الجيوش العباسية منها و توجهت نحو أراضي أذربيجان؟

وقد كان الخليعة المعتصم قد وصع جميع موارد دولته في خدمة حيشه المتوجه لمحاربة الخرميين. (\*\*) لماذا هاجم الإمبراطور ثيوفيل الحدود بعد أن سقطت البذ بيد العباسيين؟

وهن كان حاهلاً بالأمور الحربية حتى يترك فرصة مثالية كهذه كون للسلمين مستعلين بحرب بابك؟

يلاحظ بأن موقف الإمبراطور ثيوفيل من استنجاد بابك، وموقعه من تحققه معه يشوبه بعض العموض، فهدف التحالفين في النهاية، بابك وثيوفيل، كان القصاء على الجيوش العباسية وتحطيم السيادة العربية لكن من الناحية الشخصية فإن الأباطرة ومتسلمي السلطة لم يكونوا يتقبلون مثن هذه الأمكار حول الانتعاضات الشعبية ضد السلطات الحاكمة.

" الديموري الأخيار الطوال عص٣٣٩، ابن الأثير: الكامل،ج٢،عص٣٣٤، ابن كثير البدايه و المهايه، ح١٠٠

ص ٢٨٦ - ٢٨٦، الدوري: العصر العياسي الأول، ص ٢١٦ و ما بمدها.

<sup>&</sup>quot; - العربز: اليامكية، من ٢٠٤ ليو: تاريخ أرميية، ج٢٠من ٢٣٥. علي: عنصر تاريخ العرب، من ٢٣٣.

<sup>&</sup>quot; - العريز: البالكية بص٢٠٤.

من الواضع بأن ثيوقيل كان يقدم المساعدات لبابك ليستخدمه أداة للقضاء على قوة العباسيين في 
تلك المدن، ولكن عندما لاحظ بأن الدولة العباسية استتمكن من إنحاء أمره، لذلك رأى بأنه من 
الأفصل أن يتربث حتى تنحلي الأمور، فالحياة السياسية و العسكرية تتبدل بشكل دائم، ولا 
تدوم مطولاً، كما أنه عندما استقبل الخرميين العارين من أيدي الدولة العباسية، لم يستقبلهم حبا 
بحم، ولا ليقوم يواحب الحليف تجاه حليمه، بل ليستخدمهم أدوات تساعده، وتدله على نقاط 
الضعف في الحيش العباسي، عاصة و أن المدة التي قضاها الخرميون في حربهم مع الدولة العباسية 
طويلة حداً، لذلك فهم يعلمون مدى حاهرية الحيوش العباسية وطريقة قتالهم وتحركاتهم.

وعلى هذا النحو انتهت ثورة بابك بالقضاء عليه في العام ٢٢٢ه ./٣٨٧م، و انتهى بذلك عقد التحالف بين الطرفين بابك الحرمي والإمبراطور ثيوفيل بعد أن أثّرت هذه الحركة على موارد الدولة الاقتصادية بشكل كبير في المناطق التي قامت بحا، كما أنها أعطت الضوء و الأمل للعديد من الأشخاص ليثوروا ضد الدولة العباسية ويشكلوا استقلالية خاصة بحم.

هالت خلاف بين المؤرخين حول رغبة بابك في التوجه نحو بيزيطة بعد هزيمته في البذ ٢٢٧ه ./٨٣٧م ، فقد هرب بابك متوجهاً نحو أرميية مع أحيه عبد الله وكان يرغب بابث باللحوه إلى بيزيطة لدى الإمبراطور ثيوفيل.(1)

وهالت من يرفض هذه العكرة و يرى أن بابك لم يكن يرغب باللحوء إلى بيز نطقه وإنما كان يأمل من الإمبراطور ثيوفيل تقديم المساعدة له حتى يشتت جيوش المعتصم. (<sup>1)</sup>

بعبد العبي أرمينية وعلاقاتها السياسية، ص١٠٨.

<sup>.</sup>M.Rekaya, Mis au Point sur theophobe, Byzantion, 1974, p.59.

ولكن مع احتلاف هذه الأراء يعتقد بأنه لو مسحت العرصة لبابك و بقي على قيد الحياة، لعصن بالتأكيد التوجه محو بيرنطة على أن يقع بين يدي الخليعة للعتصم و هو يعلم بأن محايته ستكون وحيمة.

سادساً: دور أرمينية في العلاقات العباسية البيزنطية في العصر العباسي الأول ١٣٢-١٣٧هـ /, ٧٥٠- ٨٤٧م:

إن علاقات أرميية مع الدولة العباسية تشكل بحثاً واسعاً ومهماً في التاريخ، فهالك الثورات و التمردات الداخلية التي كانت تحدث بين الحين والآخر ضد السلطات العباسية ، وفي الوقت ذاته كانت لأرميية علاقات اقتصادية و تجارية مع مدن الجريرة وبلاد الشام ، وهما لى يتم الحديث عن أوضاع أرميية التي توجهت من الرضاع أرميية إلى الأراضي البيزنطية ،وما كان لهذه الهجرات من أثر في سياق الأحداث بين الدولة العباسية والإمبراطورية البيرنطية من جهة، ومن جهة أخرى سيتم الحديث عن الهجوم الخزري الذي تعرضت له أرميية ودور مدن الجزيرة العرائية وتعورها في مساعدة الأرمن للتصدى لهذا الهجوم.

لقد شعلت أرميية دوراً مهماً في العلاقات بين العرب المسلمين والبيزيطيين وحاصة في علاقائهم السياسية والعسكرية، وذلك نظراً للموقع الاستراتيجي المهم الأرميية ،فهذا الموقع دفع كلا الطرفين العربي المسلم والبيريطي إلى محاولة استمالة الأرمن لصعه ، لما للأرمن من تأثير في مجريات الأحداث، وكانت علاقات الأرمن مع هذين الطرقين متأرجحة بين التأييد والخصوع وبين الثورة والانتفاضة .

فالأرمل كانوا يتطلعون دائماً لاستقلالهم الإداري والمذهبيء والذلك فقد شهدت علاقات أرميبهة مع الإمبراطورية كثيراً من الخلاف وقليلاً من الاتعاق، فعلى الرغم من أن الدين المسيحي كان يجمع بينهما ، إلا أن الخلاف المدهني كان يعرق بينهما، فقد كان الشك والنعور طاغياً على العلاقة بين الطرفين خاصة وأن الإمبراطورية البيزنطية كانت دولة مركزية متعددة الموارد وتحاول بطرياً أن تكون وريثة الإمبراطورية الرومانية بكل امتدادتها الجعرافية ، وعرف عن أرميلية كرهها الشديد للمركزية حيث كان هدف أرمينية المحافظة على كيان سياسي مستقل وخاص بحا بعيداً عن الإمبراطورية البيزنطية، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن فترات تقارب حصلت بين البيزنطيين والأرمن، ولكن الأرمن كانوا يحاولون التخلص من هذا التقارب كلما سبحت لهم العرصة. أما عن علاقة الأرمن مع العرب المسلمين فقد اعتلمت قليلاً عن علاقاتهم مع البيرنطيين، فالعرب المسلمون عملوا على تقوية الترعات الانفصالية الإقليمية والفردية لدي الأرس بما يناسب مصالحهم ، كما جمحوا لهم بممارسة شعائرهم الديبة من دون أي تأثير عليهم، وذلك لا يعني بأنَّ الأرس قد استسلموا لفكرة سيطرة العباسيين على بلادهم ، بل كانوا في كثير من الأحيان يتنقلون بولائهم بين العباسيين والبيزنطيين حسب مصالحهم، خاصة وأنه في العصر العباسي كان الولاة الدين استلموا أرميية من أشد الولاة وأقساهم، وعملوا كثيراً على إرهاق السكان بالصرائب، كما أنّهم سعوا كثيراً لتوطين قبائل عربية خاصة في المناطق القربية من مدب الثعور الإسلامية.(١)

فقد كان هدف العرب المسلمين تأمين حدود بالادهم من هجمات البيز عليين، والآن أرميهة تتمير بالموقع الإستراتيجي المهم ، فقد استقرت فيها قبائل عربية متعددة، وفي العصر العباسي قويت العلاقات كثيراً بين بالاد الشام والجزيرة العراتية وأرميبية عن طريق استيطان قبائل من ربيعة (العلاقات كثيراً ويكر(نا) في أرميبية، وخاصة قبيلة سليم والتي شاركت بشكل كبير في الحروب العربية الإسلامية والبيزيطية .(\*)

- العبد العبي: أرميية وعلاقاتها السياسية، ص٨١، عيفوتيان(آرام) الإمارات العربية في أرميية البقرادوية، تر، الكسندر كشيشان، تشيونة، مؤسسة كالوست كوليكيان الدولية، حلب، د.م،٢٠-٢٠م،ص ٢١-٣٢ Chevond, Histoire des Guerres et des conquetes des Arabes en

Armenie,Paris,1856,p31-32.

أ - ربعة: حي من مضر المصابقةوهم بنو ربعة بن بزار بن مضرعالقلقشندي(أبو العباس أحمد بن علي) : ثماية الأرب في معرفة أنساب العرب، على الخاقائي، بيروت، هار الكتب العلمية، د ت، ص ٢٤٢ ، كحابة (عمر رض): معجم القبائل العربية القديمة والحيثة، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٩٧٨ م. ص٤٢٤.

<sup>&</sup>quot; - مصر. قبيلة من العدبانية وهم بنو مضر بن معد بن عدمان، القلقشدي. عاية الأرب في معرفة أسباب العرب،عن ٢٧٧،كحالة: معجم القيائل العربية، ج٢،من٧٠،١١.

أ الكراء بطن من عدره بن ريد اللات بن كلاب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفضى بن دعمي بن جديله
 أسد بن ريمة بن برار بن ممد بن عدمان، القلقشندي: ثماية الأرب في معرفة أسباب العرب، من ١٩٩٨.

<sup>&</sup>quot; - السيد (أديب): أرميمة في التاريخ العربي، حلب، الطبعة الحديثة، ١٩٧٢م، ص١٠٩٠،

وكان للواني يربد بن مزيد بن رائدة الشيباني والي أرمينية من قبل الرشيد دور كبير في توطين أعداد كبيرة من القبائل العربية في أرمهنية. (١)

فقد انتقلت بعض هذه القبائل العربية وتحديداً قبيلة سُليم إلى المقاطعات المتاخمة للأراضي البيرسطية وتحديداً مدينتي باغيش و قاليقلا. (٢)

واستوطنت هذه القبائل العربية فيما يعرف لدى الجعرافيين العرب بأرمينية الرابعة<sup>(٢)</sup>، والتي تتألف من شمشاط وخلاط وأرجيش وباحينس.<sup>(1)</sup>

البعقوي: تاريخ البعقوي، ج٢٤م ٢٣٤٤ السيد أرمينة في التاريخ العربي، حس١٤٤٩ عيقونتيان: إلامارات العربية في أرمينية البقرادوبية، حس٤٤.

مهفونتيان: الإمارات العربية في أرمينية اليقرادونية، من 20.

<sup>&</sup>quot; - هنالك خلاف بين الجغرافيين العرب الأوائل حول تقسيم أرمينة بعهنالك من يجعلها أرمينتان أرمينة الداخلة وتضم (دبيل ونشوى وقائيقلا والدن التي تلها شالاً، وأرمينة الخارجة وهي بركرى وخلاط وأرجيش وسيسحان، والروزان باس حوقل. صورة الأرمى بعن 177 أما الاصطخري فيعتبرها إقليم واحد مع الران وأدرينجان الإصطخري: المسالك والمناقلت بعن 181، ويسمى المقدسي أرمينة بإقليم الرحاب المقدسي: أحسن التقاسيم، ص 172، ويشكل عام فقد تم تقسيم أرمينية إلى أربعة أقسام هي:

أرميه الأولى: تضم السيسحان و آران وتقليس ويردعة و البياقان وقيله و شروان.

أرمهية الثانية : تضم حرزان، صفديل، باب قبروز، قياد،واللكزر

أربيية الثائثة: تضم اليسقرهان، ديل، سراج طير، بغروند، ومشوى.

أرمينية الرابعة الشماط ۽ خلاط، قاليقلاءِ أرجيش، وباجيس، ابن خردادية: السالك والمائك، ص١٣٣. البلادري: فتواح البلداد،هن ١٩٧ ،

أ - أبي عودادية: للسالك والأسالك بعر ١٩٢٧.

وقد كان لهذه المدن أهمية عسكرية كبيرة في أثباء الحروب العربية البيزنطية، وذلك لأن القوات العربية تمركزت في هذه المناطق لتتوجه باتجاه الأراضي البيزنطية،ومنها من كانت ترفد المدن التعربية بقوات احتياطية عبد الحاجة، ومن هنا يستنتج أن دور هذه المدن كان يتورع في مهمتين معاً الأولى التوجه إلى الأراضي البيزنطية في أثباء الحروب،والثانية رفد المدن التعربة و إمدادها بقوات احتياطة كلما دعت الحاجة. (1)

كان لهذا الاستيطان أثار سلبية وإنجابية في الوقت عينه على أرمينية والدولة العباسية وعلاقتهما مع البيزنطيين، فالقبائل العربية التي استوطنت هناك ساعدت في تشكيل خط حماية للعباسيين من البيزنطيين ، ولكن بالمقابل أدى هذا الاستيطان من قبل القبائل العربية إلى هجرات جماعية للأرمن لأسباب سياسية واقتصادية والانتقال إلى الأراضي البيزنطية والاستقرار هناك. (١)

وبدأت التدخلات البيزيطية بالشؤون الأرميية أواخر العصر الأموي ، فقد استعل الإمبراطور البيزيطي قسططين الخامس الأحوال المضطربة للدولة الأموية في رمى الخليقة الأموي مروان بن عمد، وعمل على تشجيع الأرمى على الثورة ضد المسلمين، وبالفعل الدلعت الثورة خلال عامي ١٣٧-١٣٣ هـ ١٣٧-٧٤٩، وعمل المسلمين الأرمى بقيادة أمراء أسرة الماميكوبيان بالتحالف مع بيزيطة، وعمل الأمويون على إخماد هذه الثورة باستخدامهم العنف والقسوة، ولكن من نتائج هذه الثورة كانت

<sup>\* -</sup> عبعونتبال: الإمارات العربية في أرميية اليقرادوبية، من ٤٩.

<sup>«</sup>Chevond:Guerres , p119. – 3

هجرات حماعية من مناطق أرمينية إلى الإمبراطورية البيزنطية ،وقد الاقت هذه المحموعات الترحيب من قبل الإمبراطور قسططين الخامس الذي قام يتخصيص مناطق لهم ليعيشوا فيها () وبعد قيام الدولة العباسية يعاميين قام الإمبراطور قسطنطين الخامس بالهجوم على مدينة ثيودسيوبوليس (قاليقلا) في عام ١٣٤ه ، ٢٥٧م، وقام جدوده بحدم أسوار المدينة وتخريب المبارب والأراضي ومن ثم الاستيلاء على كنورها ، وقام يأسر أعداد كبيرة من سكان المدينة وصواحبها من العرب وقتل أعداد منهم ،أما بالنسبة السكان الأرمن فقد عمل على تحجيرهم إلى تراقيا ، أكما أن أعداد من الأرمن انصموا إلى الإمبراطور بناء على رغبتهم ،وذهبوا معه وثم توطيبهم الأراضي البيزنطية ، ولم يتم تحديد أماكن استيطان هؤلاء الأرمن. (1)

ويلاحظ هنا موقف الإمبراطور قسطيطين المنحار للأرمى الموجودين في قاليقلا، فهو م يقتلهم كما فعل مع العرب القاطين هنالك، فلماذا هذا الموقف؟.

رب أرد الإمبراطور بتصرفه هذا مع الأرمى أن يستميل منهم ما يستطيع إلى صف البيزنطيين، مدعياً بأنه لا يريد أن يلحق بحم الضرر ،ولكنه كان يقصد بحملته هذه العرب المسلمين طوحودين في قاليقلا وليس الأرمى، وبالفعل استطاع استمالتهم وتوجه مع الإمبراطور أعداد من الأرمن طواعية ، بعد أن وجدوا أن البيزنطيين قد انتصروا وتحكوا من السيطرة على الدينة.

<sup>-</sup> عبدوتيان الإمارات العربية في أرميية القرادونية،هن. ٥٠ , Chevond,Guerres, p607 .

Tournanoff,Armenia and Georgia,Cambridge Medieval History,1966,p119.

أ - البلادري: قوح البلدان من ١٩٩ ، عيقونتيان: الإمارات العربية في أربية البقرادوبية من ١٣٩ .
 Chevond:Guerres,p • ١

ويما تحدر الإشارة إليه هو أنه لم تتوقف هجرات الأرمن باتجاه بيزنطة في العصر العباسي بن اردادت بشكل ملحوظ، خاصة وأن الولاة العباسيين كانوا يتبعون سياسات غاية في القسوة والاصطهاد تجاه الأرمى، وهؤلاء كانوا يردون بالثورات و بالتمردات، وكانت الموحة الكبرى للهجرات بعد معركة بجريعاند في عام ١٥٩ه ما٧٥٥ ، عندما هاجرت أسر أرمينية بكاملها مثن أسرة بقراطوني إلى الحدود الشمالية العربية لأرمينية و القريبة من الحدود البيرنطية والانتجاء هناك، وذلك بعد ثورة قام بما الأرمن ضد السلطات العباسية في هذا العام، وتحكى العباسيون من يرسال قوات قضت على هذه الثورة بطرق قمعية و قاسية بشكل كبير ، لذلك أم يجد هؤلاء عورجاً سوى الالتجاء إلى بيزنطة. (1)

ما لا شك فيه أنه كان غذه الهجرات أثار كبرة على البية السكاية الأرميية، فقد استوطلت قبال عربية في الأراضي الأرميية المهجورة، وأدى استيطان هذه الجماعات العربية ولى تأرم العلاقة بين الكنيسة الأرميية والدولة العباسية، وذلك لأن عدداً من السكان الأرمى م يتمكنوا من الرحين إلى مناطق أخرى بسبب فقرهم، وكان الابد لهم من إيجاد حل لتأمين احتياجاتهم ، وهذا وادهم استعباداً وفقراً. (7)

<sup>-</sup> بعيد الغنى أربية وعلاقاتما السياسية ، من ١٨٩.

Chevond:Guerres,p129,J.Laurent,Armenie entre Byzance et Islamdepuis la Conquete Arabe Jusqu en 886, Paris,1919,p190.

تعموسيان الإمارات العربية في أرمينية اليقرادونية، ص ٥٠، حينياشيان (مانوئيل) علاقات الكنيسة بالدونة الأرمنية في حقبة الهيمنة العربية ( ص الاحتياج العربي وحتى الفترة العياسية لليكرة) ، تر، ألكسندر كشيشان، لشيونة، مؤسسة كالوست كوليكيان الدولية، حلب، ١٩٥٥م ١٩٥٥

م تتوقف الهجرات الأرمينية باتجاه الأراضي البيزنطية ، خاصة وأن سياسات القمع استمرت من قبل الولاة العباسيين ، فقد رادوا الجزية و الضرائب على السكان رمن الخليفة هارون الرشيد، وهده السياسات التعسمية أدت إلى اردياد الفقر في المدن الأرمينية ، ولدلك فقد حدثت هجرات حاعية حديدة للأرمن، فقد توجه اثنا عشر أرمنياً بقيادة الأمير الأرمني شابوه أمادوني وولده هما باتجاه الأراضى البيزنطية القريبة من الجدود الأرمينية. (1)

وكان على الدولة العباسية أن تقوم بإحراءات لتعيد التوازن لهذه المنطقة المهمة، لذلك فقد قامت السلطات العباسية بنقل قبائل عربية كبرى وتوطيعهم في أراضي الأرمى المهاجرين، وكانت هذه الأعداد من قبائل نزار وربيعة ومضر.(٢)

وكان لزاماً على السلطة العباسية إيجاد حلول لمنع تعميق العلاقة بين الأسر الأرمينية الكبرى وخاصة (الأسرة البقرادونية) وبيزنطة ، والاسهما أن هذا التقارب البقرادوني البيزنطي يشكل تحديداً عطيراً فحكومة بغداد.

ووحد الخليمة هارون الرشيد الحل لهذه المعضلة بالاعتراف بأحد أمراء الأسرة البقرادوبية بصعة أمير الأمراء في أرميية ، للعمل على استمالته ولإيقاف مد النعوذ البيزنطي على ارميبية. (") وعلى هذا النحو يضمن الخليمة العباسي وضع عامل للتوارث السياسي بين الأسر الأرميبية، واستمرت الأوضاع في أرميبية على هذا النحو، نما أدى إلى بشوب الخلاف بين الأسر الأرميبية ،

مبد العلى ﴿ أُرْمِينِهُ وَعَلَاقَاهُا السياسية ، ص ٩٨ ، حيياشيان:علاقات الكنيسة بالدولة الأرمنية، ص ١٧٠

<sup>&</sup>quot; - جيهاشيان: علاقات الكنيسة بالدولة الأرسية يعن ١٩٥٠

<sup>&</sup>quot; - البعقوبي : تاريخ البعقوبي، ص١٥٠.

والعمل من قبل العباسيين على توطيد نفوذهم أكثر في أرمينية، وذلك بالعمل على ررع بدور الانشفاق بين الأسر الأرمينية وحتى بين أفراد الأسرة الواحدة.

ستمرت أرميية تتأثر بالأوضاع العامة في مقر الخلافة العباسية ، حاصة أن الخلافة الشعلت مدة طويلة بالحرب الأهلية التي بشبت فيها ، يسبب فتنة الأمين والمأمون، فهده الحرب الأهلية بين الأحويل مسحت الأسر الأرميلية العرص للقيام بحركات تمرد ضد الخلافة العباسية (أ)، وإن تدهور بعوذ الخليفة العباسي وانشعاله بالأوضاع الداخلية جعله يبتعد على فكرة تدمير الإمارات الأرميلية وإخضاع أمرائها لسلطته، كما أن هذه الظروف جعلته يقترب أكثر مل فكرة مساعدة الأمراء، وذلك لتقوية إماراتهم واتخاذ حلهاء أقوياء مل الأرمل ليكونوا عيماً له في المنطقة والبديل على سلطته المباشرة.(1)

وعلى الرغم من محاولات العباسيين تثبيت مركزهم وبعوذهم في أرميبة ، إلا أن الأوضاع الداخلية فيها كانت تتأثر بشكل مباشر مع مشاكل الخلافة ، فثورة بابك الخرمي أقلقت العباسيين بشكل كبير على الرغم من أنها قامت في مباطق بعيدة عن أرميبية ، إلا أنها العكست على أرميبية بكامل أعطارها السلبية ، فقد لعنت انتصارات بابك على الخلافة العباسية أبطار الأمراء الأرميبين ، وبدؤوا بالتحالف مع بابك الواحد ثلو الآخر على أمل التحلص من هيمنة الخليمة وولائه عليهم وإعادة العباراتهم القديمة. (1)

أ - من هذه الحركات التي قامت ضد الخلافة العياسية حركة اصاعيل بن شعيب، وحاتم بن هرافة ، وصدافة بن علي، البعقوبي. تاريخ البعقوبي، ج٢ ، ص٤١٨، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ح١٩٤١، ٨، ١٩٤٠ عليان: علاقات الكنيسة بالدولة الأرسية عمر، ١٧٠.

ألميد الفني : أربية وعلاقاتما السياسية بعي ١٠٠٠.

<sup>.</sup>GeoraTournanoff: Arm, p609 . - '

وعلى هذه السحو فقد كان موقف أمراء الأرمى باتخاذ حانب التأييد لهذه الثورة صد العباسيين في طرحلة الأولى منها.

رحب بابك بحدا التحالف الأمه كان بحاجة كبيرة لمن يؤاروه، بالإصافة إلى أهمية أرميمية الاستراتيجية بالنسبة لبابك، ولكن يعد أن يدأت القوات العباسية بتحقيق انتصارات على بابث، قام الأمراء الأرمى المساندول لبابك بالتخلي عده، سيما أن طبقة العلاجين الواسعة في أرميمية تأثرت بأفكاره التحررية الاحتماعية، ولذلك فقد قام الأمراء بطرد المدويين الموجودين في أراضيهم.(1)

والسؤال الذي يطرح هنا هو لماذا اهتم الخلفاء العباسيون وبابك بأرمينية وعمل كل طرف منهما على استمالة الأرمن ؟.

مما لا شك فيه بأن موقع أرمينية الجعرافي كان مهماً لكلا الطرقين ، فالعباسيون قلقوا من مساندة الأرمن لبابك ، أو قيام بعض الأرمن بالتحالف مع العدوة الدائمة بيزنطة واستعلال بيزنطة لهذه المسألة، وهذا بالفعل ما حدث .

أما بابث فقد كان يرغب في فرض سيطرته على أرميية لتأمين ظهره في حال هاجمه العباسيون. استعلت الخلافة العباسية بالقضاء على بابك، ولذلك قام الأعير بالاستحاد بالإمبراطور البيزيطي ثيوفين، والدي توجه بعد مدة لمهاجمة ربطرة وسميساط و ملطية، توقع الإمبراطور ثيوفين أن يقف الأرس إلى حانبه في حملته هده، ولذلك عندما وصل إلى الثعور قام بتوجيه وسائل إلى الأمراء

لعبد العبي أرمينية وعلاقاتما السياسية؛ ص ١٠٢-١٠٢- ١٠٤- ١٠٥٠.

• أرمى بعرص عليهم تقلتم المساعدة إن ثاروا ضد النعوذ العباسي، إلا أن الأرمى رفصو، عروص ثيومين وفصلوا البقاء على ولائهم للعباسيين ، وعملوا على عرقلة مشاريعه في المنطقة. "
إن موقف الأرمى هما يلجو للتساؤل ، فلماذا اتخذ الأرمى هذا الموقف من الإمبراطور مع أن الأحوال العامة للخلافة العباسية لم تكن في أفضل حالاتها؟.

ريما اتخد الأرمى هذا الموقف من عرض الإمبراطور ثيوقيل لخوقهم من الانتقام الدي سيقوم به ولاة الخليفة العباسي إن هم ساندوا ثيوقيل، أو ربما أراد الأرمن حصد نتائج هذا التدخل البيزنطي في الأراضي الإسلامية لأنفسهم ، خاصة وأن انشعال الخلافة الإسلامية بمثل هذه التحاورات البيزنطية سيعطي الأمراء الأرمن قرصة أخرى للاستقلال بإماراتهم والابتعاد عن نعوذ الولاة.

هذا ما حصده الأرميبون بعد ثورة بابك فقد أصبح الأرمى بعد ثورته أكثر قوة و تطلعاً لتحقيق استقلافهم المدي، ولذلك بدأوا يثيرون المشاكل ضد الحكم العباسي، فقد استعلوا التوتر الذي أصاب العلاقات العباسية البيزنطية بعد هجوم ثيوفيل على ربطرة ورد الخليعة المعتصم بقيامه بحملته نحو عمورية، و بدأوا يتدمرون مى الولاة العباسيين المشددين معهم، يطالبون بتنجهم وبالعمل استحاب الخليمة المعتصم المطالبهم عاصة وأن العلاقات العباسية البيزنطية كانت متوثرة جداً في ثلث المرحلة، وكان هو بحاجة إلى كسب الأرمى لجانبه كيلا يستعلهم البيزنطيون (1)

سريايي تاريخ ميخاتيل السرياني الكيم،ج٢٤ص٨٥،العبد الفي: أرمينية وعلاقاتها السياسيه، ص١٠٩ \* - البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢ء ص٤٧٥.

واستمر الأرمن في إثارة الشاكل ضد الولاة العباسيين رمن الخليفة الوائق، مستعلين الشعال الخلافة بالمشاكل والاصطرابات الداخلية، إلا أن حل الوائق كان حذرياً من خلال إرسال ولاة أقوياء، تمكنوا من القصاء على موجة الثورات هذه، كما قام بإحضار جماعات كبيرة من المسلمين للاستبطان في أرمينية ، كي يضحفوا مواقف الأرمن في قادم الزمن. (1)

وهما وفي هذه المرحلة الرمية يلاحظ أن جميع المصادر والمراجع التي تم الرجوع إليها سواه الأرمينية منها أم العربية، لم تذكر بشكل واضح وصريح مشاركة الأرمى بيزنطة في حروبها ضد المسلمين ، ولكى الواقع والمنطق يشير إلى أن من هجر وسلبت أرضه وممتلكاته ، لا شك بأنه سيعمل جاهدة إلى المنحوء إلى من يساعده في إعادة ما فقده ، فإن لم يستطع استرداد ما أخذ منه فؤنه لن يعمر ويسامح لمن هجره ، بل سيبقى يشترك في أي تحرك ضد العاصب الأرضه، وهذا ما كان عليه حال الأرمن مع من شردهم من أرضهم في حقب زمنية الاحقة.

وعلى هذا النحو كان الأرس يتمتعون بوضع أهل الذمة في علاقاتهم مع الخلافة العباسية، بالإضافة إلى أتهم كانوا يتمتعون بحريتهم الديبة ، وكان الأرس بشكل عام يعضلون أن يعيشوا في طل السيادة العباسية، حاصة إذا ما قاربوها بالسيادة البيزنطية، كما اشترك الأرس مع المسلمين أكثر من مرة في مواجهة البيزنطيين، وقد وافق أمراؤهم على تزويج بناتهم لأمراء المسلمين، وكانوا يستقبلون الولاة العباسيين بحقاوة وود إلى أن يتعرفوا على شخصية هؤلاء الولاة، فإن كانوا شعفاء فإنهم يستخفون بالمرهم ويقومون بالعصيان والتمرد للحصول على استقلاقه.

<sup>-</sup> العبد العبي \* أربيبة وعلاقاتها السياسية بحن ١١٢-١١٣.

وهده كان حال كل من الخلافة العباسية والإمبراطورية البيزنطية لا تستطيعان إغمال أهمية التعامل مع الأسر الأرمبية ذات التعوق، قلم تكن أي منهما قادرة على إحكام سيطرتها الكاملة على أربيبة من دون أن تستعين بإحدى هذه الأسر أو يعضها، وهذا الوضع أعطى أمراء أرمبية العرصة لتقليب ولاتهم بين هاتين القوتين الكبيرتين سعياً وراء مصالحهم الشخصية ، ولتحقيق مكاسب أكبر لهم هذا من باحية، ومن باحية أخرى كانوا يستعينون بإحدى هاتين القوتين لطرد الأخرى أو للتصدي لها، مستعيدين من التراع بين العباسيين والبيرنطيين عما يخدم مصالحهم ويجعلهم عنط أنظار واهتمام هاتين الدولتين المتنازعتين.

كما كانت العلاقات تبادلية بين الطرفين العربي المسلم و الأرميي ، قمثلما شارك الأرمى المسلمين حروبهم ضد بيزنطة ، أسهم العرب المسلمون في الدفاع عن أرمينية ضد هجمات الخزر، فلم يقتصر دور مدن الثعور على محاربة البيرنطيين وحماية حدود الدولة العربية الإسلامية من خطرهم، بن إتهم شاركوا في حماية أرمينية من هجمات الخزر المثنالية عليهم.

فعي عام ١٤١ه ./٧٥٨م تعرضت أربية لهجوم واسع من قبل الخزر الذين توجهوا نحوها وعلى رأسهم خاقان الخرر،وقاموا بأعمال القتل والتخريب وانتشرت المذابع الجماعية ، وم يتمكن واني أربية يريد بن أسيد السلمي من الوقوف في وجههم ، لذلك طلب العوب من الخليمة أي جعمر المصور الذي أمده يعشرين ألف مقاتل من أهل الشام والجزيرة وتعورها ،

وتمكن هؤلاء من إيقاف اللد الخزري، أمر الخليعة المصور ببناء بجموعة من الدفاعات والحصوب. لتكون بمترلة تعور في وجه الخزر.(١)

وتعرصت أرميية للمحوم خزري حديد في العام ١٩٨٣هـ ، ٢٩٩٩م ، كان هذا الهجوم بطلب من أحد الرعماء الطيين في أرميية للوقوف في وحه المسلمين ، استحاب خاقان الخرر لهذا الطلب وهيأ حيثاً صحماً توجه نحو أرميية، ولم يستطع الوالي سعيد بن مسلم الوقوف في وحه الخرر، وقام الحزر بقتل الأرمن والمسلمين وسبوا أعداداً كثيرة منهم، واستمروا على هذا النحو مدة سبعين يوماً دون أن يوقعهم شيء، إلى أن أرسل الخليعة هارون الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني والياً لأرميية ومعه حدود من الجزيرة وتعورها، الذي تحكن بدوره من إيقاف الخزر وإعادة الهدوء للسطقة. (١)

وكانت مدن التعور لذى دفاعها عن أرميية من هجمات الخزر ترد عن أراضيها وصول المد الخزري إلى داخل المدن الإسلامية في الوقت تفسه .

مما لاشك فيه أنه كان لهذه الحروب أثار اجتماعية واقتصادية على المناطق القريبة من أرميبية كبلاد الشام والجزيرة والتعور الإسلامية، اجتماعياً تعيرت البية السكانية للسكان الأصليين في لمدن من خلال مروح أعداد من القبائل العربية باتحاه أرميية للاستقرار، أما اقتصادياً فيلاحظ بأن

بعقوبي .تاريخ البعقوبي، ج٢ يص ٢٧١، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج٧ يص ١٤٩، بن الأثير الكاس في التاريخ، ج٥، ص ١٧٥، ابن أعشم: الفتوح، ج٤ يص ٢٩٤- ١٢٩٠ دفلوب تاريخ يهود الخرريمي ١٤٩٠- ١٢٩٥، دفلوب تاريخ يهود الخرريمي ١٠٩٥، السيد: أرمية في التاريخ العربي يمي ١٠٠٠.

<sup>ً</sup> التعبري تاريخ الرسل والملوك ج ٨٤ص ٢٧٠ عابل الأثير: الكامل في التاريخ ع ٢٤ص ٢٦، دناوب يهود غرب ص ٢٥٠ ٢٥٠

الأثار الاقتصادية كانت إيجابية وسلبية في الوقت نفسه اليجابية من خلال التبادل التحاري الدي كان يحدث بين بلاد الشام والجزيرة وأرمينية والإمبراطورية البيزنطية،وسلبية الأن المناطق القريبة من أرمينية وتحديداً الجزيرة الفراتية ومدن الثعور قد أتفكت من تكاليف الجود من تأمين لباسهم وطعامهم وسكنهم.

ومما لا شك بأن اتصالاً حصارياً وتُقافياً حدث بين هذه الطرفين، مما أدى إلى التأثر بالعادات والتقاليد الاحتماعية السائدة بيمهما، وهذا بدوره أسهم في إغماء الإرث الحصاري لكلا الطرفين.

#### خاتمة

من حلال البحث في موضوع أعمال المثاغرة والرباط بين العرب المسلمين والبيرنطيين في العصر العباسي الأول، يتبين للدارس أنّ هذه المئة سنة من تاريخ العرب المسلمين كانت من أهم وأغنى الحقب الرمية على الصعيد الخارجي للدولة العباسية، فقد رحمت خطأ معايراً لسياسة المسلمين الأوال في الوصول إلى معقل الأباطرة البيزنطيين و إلى قلب عاصمتهم القسطيطينية.

فالحدود المتصلة بين هاتين القوتين كانت ميداناً للشاط الحربي، الذي اتسم في هذا العصر بأنه كان محدوداً لكنه متصلاً ، فهذا الشاط كان بالدرجة الأولى عبارة عن غارات العرض منها وطهار القوة وتخويف العدو والردّ على ما يقوم به من بشاط مماثل، ومن خلال القراءة المتألية والبطرة العلسمية الشاملة لحلة البحث يتبين أنّ طموح العباسيين لم يكن في الوصول إلى القسطنطينية ما عدا حملة واحدة ويتيمة قام بما هارون بتكليف من والده المهدي ولكنه م يصل رئي هذا المدف.

ومن المكن القول: بأن السبب في ذلك يعود إلى أمور عدة، يمكن إجمالها بالآفي:

إن أي وصول إلى القسططينية يجب أن يطلق من بلاد الشام ، و يجب أن تكون بلاد الشام مع المعدد، وكانوا على عداء مع قاعدة مركزية لهذا الهجوم ، وبما أن العباسيين بقلوا عاصمتهم إلى بعداد، وكانوا على عداء مع أهل الشام شيخة لولائهم لبي أمية، وبما أن هذه القاعدة لم تكن مأمونة الجانب، فقد ابتعد العباسيون عن بلاد الشام، بالإضافة إلى عدم اهتمام بني العباس بإنشاء أسطول بحري قوي وفتح القسططينية لا يمكن أن يتم بدون أسطول .

كما أن أملاك العباسيين الكثيرة كانت تستلزم جهداً كبيراً للسيطرة عليها وتأمير حدودها، فكان على العباسيين المحافظة على ما بأيديهم خاصة وأتهم فقدوا الكثير من ممتلكاتهم، بالإصافة ولى استعالهم في إخماد الثورات والتمرادات والإضطرابات الداخلية التي شعلت العباسيين لوقت طويق،

فالعباسيون اعتمدوا على سياسة دفاعية في علاقاتهم مع البيزنطيين من خلال إيجاد مراكز دفاعية وحصون وقلاع ومدن تعرية ، لكن هذه المدن التعرية تحولت مع الرمن إلى إقليم خاص له اعتماده السياسي والعسكري والاقتصادي الخاص ، وهذا التحول أسهم في مستقبل الأيام، ومع تزايد هجرات الأرمن رمن الحروب الصليبية، ليصبح مقراً لدولة أرميبا الصعرى.

فالسياسة الدفاعية هي ما اتسمت به سياسة العباسيين في هذه المدة ولم يبادروا بأية حملات هجومية , وكل الهجمات التي قام بما العباسيون حاوث ردات فعل على تحركات بيزبطية على الحدود البرية الإسلامية.

فس خلال دراسة هذه الله عام يتبين بأن ساطق الحدود الإسلامية البيزنطية كانت مختلفة في تكويمها وخصائصها عن بقية أراضي كل من الدولة الإسلامية والإسراطورية البيزنطية الواقعة خلفها وغير المعرضة للخطر مثلها .

وتما لا شك فيه أن العمل الدؤوب للمسلمين، لتأمين سكان الماطق القاطير فيها أو بالقرب مها، كان عط اهتمام المسؤولين في الدولة العباسية، ولهذا كان هدف هذه العزوات والعارات الإسلامية في رمى العباسيين الأوائل هو تدمير القواعد البيزيطية على الحلود المتاخمة للعرب المسلمين، وزقامة أرض حياد بين الأراضي الإسلامية والبيزيطية، هذا في الإطار العام لهده الأعمال

العسكرية، أما في الإطار الخاص، فإن التابع لأسلوب المؤرخين الأوائل بخصوص هذه الأعمال العسكرية سيحد أن المؤرخين كانوا في كثير من الأوقات يضعون اسم قائد الصائعة إلى حداً ما أسماء قادة الحج، ولهذا طبعاً دلالة ومعزى، فالحملات العسكرية الإسلامية كان لها إلى حداً ما دور ديني، وكانت مهمة بالنسبة للدعاية لأصحاب السلطة في دولة الخلاقة، وخاصة منهم الدين سعوا إلى تدعيم مركزهم السياسي أمام رعاياهم بقيامهم بعريضة الجهاد الإسلامي.

كما أن مناطق التعور لم تكن مناطق عسكرية بحتة، يل شكلت مع تطور الزمن مجتمعات سكانية تعاعلت مع غيرها من المناطق، وهذا المحتمع الذي بدأ يتشكل في هذه المدن كان بحاجة الأن يطور بعسه على حميع الأصعدة، لكي يؤمن سبل الحياة والمعيشة هنالك، فانتشرت الزراعة بشكن كبير، وتطورت الصناعات و الحرف المحلية محتمدة على الموارد الأساسية الموجودة في مدن التعور، أما على الصعيد التجاري، فقد كانت مدد التعور محطات تجارية مع المناطق الأخرى، وكانت بمترلة ملتقى الطرق فيما بينها .

كما كان للتعور خاصية أخرى تميزت بما عن غيرها وهي أنما ضمت أحاساً وديانات عتلفة الصهرات مع بعضها البعض، فأثرات العقلية العربية الإسلامية وتعاعلت معها ،فمثلا مناطق الحدود المتأرجحة كانت مناطق تمارح وتسامع ،إذ كان الهدف الأكبر الذي يجمع بينهم هو الذود عن حدود الإسلام ضد أعدائهم.

وفي الختام: كان هذا العمل محاولة حادة في البحث عن ماهية التعور وما علمته الأعمال العسكرية للمسلمين على الحياة التعرية والمرابطة خلال المئة عام الأولى من العصر العباسي. وفي البحث أيصاً في الحياة الاحتماعية والاقتصادية والديبية في مدن التعور خلال نصل طدة ، وربصاح دور بعض الأقلبات كالبيالقة في محريات الأحداث بين الطرفين.

هوں كنت قد وفقت فتلك العاية وذاك الهدف، وإن لم يكن ذلك فحسبي أبي بدلت قصارى جهدي.

والله ولي التوفيق الطالبة شيرين سنيم حمودي

## ملحق (1)

# لمحة عن الخلفاء العباسيين الأوائل

# 1 - أبو العياس السقاح:

هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، بويع بالخلافة ١٣٢ه ./٥٥٠م، وهو أون خليمة عباسي، لقب بالسعاح لكثرة ما سعح من دماء بني أمية، ولكثرة العطايا والمنع كان يقدمها، إصافة إلى اعترازه بمدا اللقب، وخير دليل على ذلك جملته الشهيرة التي كان يكرّرها باستمرار وهي: " أنا السفاح المبيح و الثائر المبير".

توفي أبو العباس بالأنبار في ذي الحجة ١٣٦١ه ./١٥٥٩، و أهم الأحداث التي حرت في عهده، معركة الزّاب و هزيمة الخليمة الأموي عبد الله بن علي، وفتح إفريقية على يد محمد بن الأشعث، وثورات العرب التابعين لبني أمية، مثل تبيض أبي الورد لقسرين، و خلع حبيب بن مرة، خلع أهل الجزيرة، عروج الخوارج، و غيرها من الأحداث.(1)

<sup>-</sup>الطبري: تربخ الرسل والملوك، ج٧م من ٤٤، ابن طباطيا: المعري في الأداب السلطانية عن ١٥٨ - ١٥٨ ابن الأثير: الأكامل، ج٥، هي هن ١٥٨ - ١٠ ابن الجوزي: المتطب ج٧م ١٠٠٥ ابن طلكان: وهبات لأعبان، ج٢، من ٢٠٠١ الدهبي سير أعلام البيلاء، ج١، من ٧٧، ابن تفري بردي النحوم الراهرة، ج١، من ٣٠٦ ، السبوطي تاريخ الخلقاء، من ٢٠٦، الحبلي (أبو القلاح عبد الحق المروف بابن المعاد) شدرات العبب في أعبار من دهب، بيروت، دار المسيرة، ط٩٧١ الإدارة عند ١٩١١ القلقشدي. مأثر لأباقة، ج١، من ١٩٠٠ المائيل علي: تاريخ بلاد الشام، من ١٩٧٩، والبياور : معجم أنساب الأسرات الحاكمة في الناريخ الإسلامي، تربركي عمد حسن بك، حسن أحمد عمود مصور، مطيعة جامعة قواد الأول، الناريخ الإسلامي، تربركي عمد حسن بك، حسن أحمد عمود مصور، مطيعة جامعة قواد الأول،

# ٢ – أبو جعفر المتصور:

عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. اختلف المؤرخون حول مولده، فمسهم من يذكر بأنه كان في عام ٩٣هـ . أو ٩٤هـ . أو ٩٥هـ ، وتوفي أبو جعفر عام ١٥٨هـ ..

يعدُ أبو جعمر طؤسس الحقيقي لدولة بني العباس، فقد بويع بالخلافة بعد أخيه السعاح، وحرت أحداث كثيرة في عهده، كان من أهمهما بناء يعداد والهاشمية، و مقتل عمه عبد الله بن علي، وأية مسلم الخراساني، ومقتل محمد و إيراهيم ابني عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب، واهتم بالحدود مع البيزنطيين كما سبق و مرَّ في هذا البحث. (1)

عمد المهدي: هو أبو الله عبد محمد المهدي بن أبي جعم المصور، بويع بالخلافة في ١٥٥٨م.
 ١٥٨م / ٧٧٥م، و توفي نحو عام ١٦٩هـ / ٧٨٥م.

غير الهدي بأنه عمل على تنظيم وإنشاء دواوين خاصة لدولته، فقد أنشأ ديوان الأرمة، والطر بالمطام، وبني الرصافة، وسير العزوات الكثيرة نحو البيرنطيين، وظهر أيامه للقمع الخراساني، وشن حملة كبيرة تحاه الزنادقة و عمل يشكل مكتف على القضاء عليهم.(<sup>(1)</sup>

البلادري. أسباب الأشراف، ج٢١٥مـ١٨٢، ابن قتية: المارف،من٢٧٧، ابن عيد ربه: العقد تفريد، ج٥،من٢٧٤ ابن عيد ربه: العقد تفريد، ج٥،من١٩٣٠ ابن طباطيا: المحري في الأدب تسلطانية، من ١٥٩٨، أبو المعار، المحصر في أحيار البشر، ج٢،من١٢٥، الأرطي. مملامة الدهب طبيوك، من ١٠٥٠ القلطادية، ١٠٥٨، أبو المعاور الأبافة، ج١،من١٤٥، السيوطي: تاريخ الخلفادية، ٢٠٨٠، رفعت معالم تنزيخ العصور الوسطى، من ٥٠.

أَ أَنُو يُوسَفُ الْقَاطَيِ الْحَرَاجِ، مِن 21 ،اليعقوبي: ثاريخ اليعقوبي، ج٢٠ ص ٢٩٤، الجهشياري. الورر، والكتاب، من ١٤٩- ١٩١١ ابن عيد ربه: العقد الفريد، من ١٩١٥- ١٩١١ المقدسي: اليد، والتاريخ، ج٢٠ من ١٩٠، خطب البعدادي: تاريخ بغداد، ج٢٠ ص ٢٩١، ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية، ص ١٨٠ وما معنف بالدهبي سير أعلام البيلاء، ج٧٠ص ٤٠٠. القلقشندي: مآثر الأناقة، ج١٠ص ١٨٠، ابن الوردي عمة للمختصر في أخيار البشر، ج١٠ص ٢٠٠.

#### <u> ٤ – الحادي:</u>

هو موسى الهادي بن محمد المهدي بن أبي حجر، تولى الخلافة ١٦٩هـ ١٧٨٥م، وتوفي في عام ١٧٠هـ /٧٨٦م.

كان عصره قصيراً، فهو لم يتمكن من القيام بأية إصلاحات في رمنه، وكان من أهم الوقائع التي حدثت في زمنه موقعة الفخ. (1)

## ه – هارون الرشيد:

هو هارون بي محمد المهدي، تسلم عرش الخلافة الإسلامية في عام ١٧٠هـ ./٧٨٦م، استمر حتى وفاته في عام ١٩٣هـ ./٨٠٨م.

كان رمنه مليئاً بالأحداث و المنجزات، فقد اهتم بالحدود الإسلامية البيزنطية بشكل كبير، كما سبق و ذكر في هذا البحث، و حدثت في عهده فتن كثيرة في الشام و الجزيرة، و قضى على البرامكة. (١)

# $r = \mathbb{R}^{l_{\text{aut}}}$

محمد بن هارون الرشيد، كان الأمين الخليفة العباسي الوحيد الذي يعود نسب أمه و أبيه إلى بي

أ - ابن طباطبا: القنامري في الأداب السلطانية، ص١٨٩-١٩٠-١٩١، ابن قلية: المعارضا، ص٢٨٠، السعودي. مروح الدهب، ح٢، مس١٨٢، ابن الجوري: المنتظم، ج٨، مس١٢، الدهبي. سير أعلام البلاء، ج٧، ص١٤٤، ابن عبد ربه: المقد الفريد، مس١٤٠.

أَ البعقوي تاريخ البعقوي: ج٢، ص٤١١؛ الجهشياري: الورزاء و الكتاب، ص٢٠٨ ٢٠٩ ، ابن طبط المعري في الآداب السلطانية، ص١٩٣ و ما بعدها الحبلي: شدرات الدهب، ج٢، ص٤٣١. القلقشدي صبح الأعشى، ج٥، ص٤١٧، على العاميل: ثاريخ بلاد الشام، ص٧٢-٧٤.

هاشم. بوبع بالخلافة في عام ١٩٣هـ ./١٠٩م، و منذ استلامه الخلافة بدأت المشاكل بيمه و بين أحيه المأمون حول السلطة، فقد أراد الأمين خلع للأمون، و استمر هذا الخلاف طيلة حلافة الأمين، وانتهى بمقتل الأمين في عام ١٩٨هـ ./١٣٨م. (١)

#### ٧ - للأمون:

هو عبد الله بن هارون الرشيد، استلم الخلافة بعد مقتل أخيه الأمين في عام ١٩٨هـ /٢١٨م. واستمر حتّى عام ٢١٨هـ /٢٣٢م.

جرت في خلافته أحداث كثيرة، منها تورات أهل الجزيرة، و ظهور ابن طباطبا في الكوفة، كما بايع المأمون على الرضا بولاية العهد، إضافة إلى كثير من الأحداث الأخرى .<sup>(1)</sup>

#### ٨ – للعصم:

هو أبو رسحاق محمد بن الرشيد بن المهدي، تولى الخلافة ٢١٨هـ /٨٣٣م، وتوفي في عام ٨٢٧هـ ./٨٤١م.

-. التسعودي: مروح النصب، ج٢، ص٤٢٢. الخطيب البندادي: تاريخ بنداد، ج٢، ص٣٣٦ و ما بعده،

بي طباطيا: القنامري في الأداب السلطانية، ص٢١٦ و ما بعدها ،القلقشدي: مآثر الأنافة، ج١،م٣٠٠، ابي ثعري بردي: التناموم الزاهرة، ج٢،مص ١٩٨ و ما بعدها. ابن عيد ربه: العقد القريد، ص ١١٨ - ١١٩.

السيوطي: تاريخ الحظاء،من٢٥٧.

أنبعقوي تاريخ البعقوي، ج٢ يص٤٤٤. ابن طباطبا: الفحري في الآداب السلطانية، ص٢١٦ و ما بعدها
 ابن الجوري: المنتظم في تاريخ الملوك و الأسها ج١٠، ص٢٥١. أبو الفداء: المختصر في أعيار البشر،
 ح٢ يص٤٢. ابن الوردي: تتمة المختصر، ج١، ص٢٢٠. ابن عبد ربه: العقد الفريد، ص١١٩ - ١٢٠.

كان من أهم ما حرى في خلافته، فتح عمورية، و بناء سامراء، و تدخل العنصر التركي بشكل كبير في شؤون الدولة.(١)

#### ٩- الواثق:

هو أبو جعفر هارون الوائق بالله بن المعتصم بن الرشيد، تسلم الخلافة ٢٢٧هـ /٨٤١م، و توفي في عام ٢٣٢هـ /٨٤٧م.

في رمنه سيطر الأتراك على شؤون الدولة العباسية يشكل كبير، و بوفاته كانت تحاية الخلعاء العباسيين الأقوياء، و بذلك انتهى العصر الذهبي للدولة العباسية التي استمرت ما يقارب قرباً من الزمن، و بدأت مظاهر الضعف و الانحلال تظهر في الدولة العباسية. (٢)

بن عبد ربه. العقد الفريديمن ١٣٦-١٣٦ عابن طباطيا: القناوي في الأداب السلطانية، من ٢٣٩ و ١٠ مبدها. ابن الحوري: المنظم، ج١٩ يعن ٢٠ ابن طكال: وفيات الأعيال، ج٤٤من ٤٨. الدهبي: مبر أعلام

البلاء، ج. ١١ ص. ٢٩. للوسوعة الإسلامية، ص١٩٢ و ما بعدها.

أ - ابن قلية: المارف مح ٢٩٣٠. الدهي: سير أعلام البلاء؛ ج-١٩٥١، على اطاعيل: تاريخ بلاد
 أشام، مح ٨٢-٨٢٨. الموسوعة الإسلامية؛ ص ١٦٨-١٦٨.

## ملحق (۲)

# لمحة عن الأباطرة البيزنطيين زمن الخلفاء العباسيين الأوائل:

# قسطنين الخامس ٧٤١–١٣٨٨ ـ:

اشتهر ياستبداده ولكنه امتار بالشاط العسكري تجاه العرب المسلمين وتجاه البلغار، واحرر التصارات متناثية على كلا الطرفين، وفي عصره عقد مجلي هيريا الكنسي ٥٥٣م- ١٣٦٨ . الذي حرم عبادة الأيقومات ، وكان قذه السياسة الديبية أثار سلبية كثيرة على المجتمع البيزمطي. ليو الرابع ٧٧٠-١٧٨م/ ١٣٨-١٦٤ه .:

ابن قسطنطين ، سار على عطا سياسة والده الدينية وشن حملات متتالية على الأراضي الإسلامية رمن الخليمة المهدي.

## قسطنطين السادس ٧٨٠-٧٩٧م/١٦٤ - ١٨١ه ::

تسلم عرش الإمبراطورية طعلاً فاستلمت والدته إيرين الحكم بدلاً عنه، وحدثت الكثير من المشكلات في رمنها خاصة خضوعها للعرب المسلمين ودفع الجزية لهم، وأخذت السياسة الدينية حيزاً كبيراً في رمنها فقد تم عقد بحلس بقية ٧٨٧م/ ١٧١ه . ، الذي تخلى عن تجريم عبادة الأيقوبات ، وتم إعلاد ثورة ضدها من قبل الجيش الذي طالب بقسطيطين إمبراطوراً، وبالمعن ثوح قسطيطين ولكنه فشل في سياسته فقد خسر أمام العرب والبلعار، وانتهى حكمه بأن مجلت أمه عينيه وتسلمت الحكم منفردة.

## ايرين ۷۹۷–۸۰۲م/ ۱۸۱ – ۱۸۹۸ .:

كان زمنها خصوع ومسالمة للعرب فقد دفعت الجزية لهم ، وتم إحياء الإمبراطورية الكارولمجية في العرب يتتويج شارلمان.

# نقفور ۲۰۸-۱۱۸م/ ۱۸۲-۱۹۲۹ .:

اشتهر بأنه حاكم قادر على إدارة الشؤون المالية لا العسكرية وتحديداً مع العرب المسلمين ، فقد عقد معهم أكثر من هدانة كما أنه عقد صلحاً مع شارلمان ، وهرم أمام البلعار في معركة أودت بحياته.

# ستوراكيوس ١٦٨م/١٩٩ هـ:

ابن نقعور لم يستمر إمبراطوراً إلا لبضعة أشهر.

ميخاليل الأول ٨١١هـ ١٩٦/مم/١٩٦ –١٩٨هـ ٠٠

صهر ستوراكيوس، لم يستطع أن يحمي العاصمة القسططينية من هجمات البلغار، كما تدخل الرهبان بشكل كبير في الشؤون الداخلية للإمبراطورية.

## ليو الحامس ( الأرمق) ١٩٨/٥٨٠٠-٥٠١ه .:

تميز عصره بإحراز انتصار كبير على البلعار وتم عقد صلح معهم مدته حوالي ثلاثين عاماً , وبدأ في رسه مرحلة جديدة من اصطهاد الرهبان، فقد ثم عقد بجلس كنيسة القديسة صوفيا ٥٨١ه/ ٢٠٠/هـ . الذي قرر العودة إلى تحريم عبادة الأيقونات.

# ميخائيل الثاني • ٨٢-٩٢٨م/٥ • ٢- ١٤ ٢ه. :

حدثت في عصره الكثير من الثورات الداخلية فقد ثار عليه توماس الصقلبي، وسقطت حريرة كريت بأيدي العرب المسلمين، كما استولى المسلمون على صقلية .

# ثيرفيلوس ٢٦٨- ٢٤٤م / ٢١٤ - ٢٢٨ . :

اشتهر بالتعصب الديني وبلغ الاصطهاد الديني أشده ، واستولى المسلمون في عصره على عمورية. ميحائيل الثالث ٨٤٢-٨٦٧م / ٣٢٨-٥٢٥٠ :

تونى الحكم تحت وصاية والدته تيودورا والتي أعادت عبادة الصور من حديد، وفي رمنها حرى العداء مع المسلمين .(١)

<sup>&</sup>quot; - لاغو : موسوعة تلزيخ المالم ، ج٢، ص184-184-184-184)، ينتر:الإمبراطورية البيرنطيه، ص 2-1-1، المريى: الدولة البيرنطية، ص 49-841.



مرد على المراجع المرا

Hild, F. Das Bysantinische Strasnensystem in Kappadukten, Wies, 1977.

# خريطةرقم 1

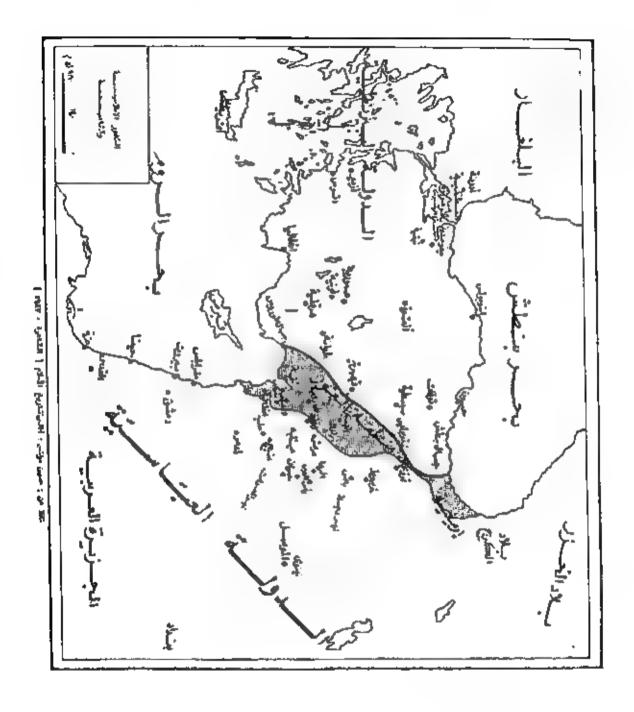

ص ۸۹



كيغي : بيزنطة والفتوحات الاسلامية للبكرة ، ص ٣٤٨



كيغي : بيزنطة والفتوحات الاسلامية للبكرة ، ص ٣٣٨



العبادي : تاريخ البحرية الأسلامية . ص ٤٥

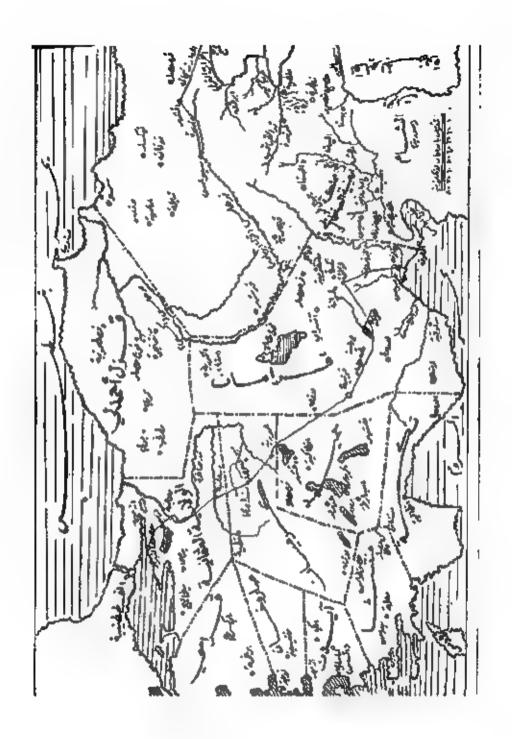

ليسترنج : بلدان الخلافة الشرقية . ص١٥٨



البشير: البيالصة في آسيا الصغرى . ص ٥٠

# قائمة للصادر وللراجع المستخدمة في البحث:

#### فائمة للصادر :

القرآن الكريم

الأيشيهي (شهاب الدين أحمد الأيشيهي):

١. المستطرف في كل فن مستظرف، دمشق، دار كرم،د.ت.

ابن الأثير( عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن محمد ت ١٣٣٠ م ./ ٢٣٢ م) :

۲. الكامل في التاريخ، بيروت، دار صادر، د.ت.

٣. اللباب في تحذيب الأنساب، القاهرة، مكتبة القدسي، ١٩٣٨م

الأتليدي( محمد دياب ت ١٦٨٨م):

إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس، بيروت، دار صادر، ٩٩٠١م.

الأربلي ( عبد الرحمن سنبط قينيتو الأربلي ت ٧١٧هـ / ١٣١٧م):

٥. علاصة الدهب المسبوك عتصر من سير الملوك، يغداد، مكتبة الشي،د.ت.

ابن أربعا الزردكاش ت ٨٦٧هـ . ١٤٦٢م :

الأبيق في المجانيق ، تحقيق، احسان هندي، حلب، مشورات معهد الثراث العلمي العربي، معهد المخطوطات العربية، ١٩٨٥م.

الأردي رأيو ركريا يزيد بي محمد بن إياس بن قاسم ت ٢٣٤ه / ٩٤٥):

الإسلامي، على حبيبة، القاهرة، لحبة إحياء التراث الإسلامي، الرابع الرابع

الإصطلحري ( أبو اسحاق إبراهيم بن محمد ت ٢٤٠٠هـ /١٥٩م):

٨. مسالك الممالك ، تحقيق: محمد حابر عبد العال الحبيى، مراجعة محمد شعبق غربال
 ١ الجمهورية العربية المتحدة، وزارة الثقافة والإرشاد القومى، ١٩٦١م.

الأصفهاني( أبو الفرج على بن الحسين بن محمد ت٢٥٦هـ / ٩٦٦م):

٩. مقاتل الطالبين، تحقيق، السيد أحمد صقر، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية،
 ١٩٤٩م.

١٠. الأغاني ، تصحيح، أحمد الشنقطي ، مصر، مطبعة التقدم،د.ت.

۱۱. الديارات ، تحقيق، حليل العطية، قبرص، دار رياض الريس للكتب والمشر،
 ۱۹۹۱م.

#### ريبهارد :

۱۲. سیرة شارلمان ، ترجمة، عادل زینون، دمشق، دار حسان للطباعة والبشر،
 ۱۹۸۹م

برصوم (أضاطيوس أفرام الأول):

١٣. اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانية، قدم له ومشره: المطران غريعوريوس يوحما إبراهيم، دمشق، مطابع ألف باء الأديب، ط٢، ١٩٨٧م.

ابي بطريق ( سعيد افتيشيوس ):

١٤. كتاب التاريخ المحموع على التحقيق والتصديق من عهد آدم إلى سي الهجرة الإسلامية ، ويليه تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي، طبع في بيروت، مطبعة الأباء اليسوعيين، ١٩٠٩م.

ابي بطوطة ( محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم):

١٥. تحمة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ( رحلة ابن بطوطة).
 بيروت، دار الكتاب اللبنائ، د.ت.

الورير العقيه (أبو عبيد الله بن عبد العزير البكري الأمدلسي ت٤٨٧هـ ٪ ١٠٨٥م)

معجم ما استعجم من أسماء البلاد وللواضع، تحقيق، مصطعى السقا، القاهرة،
 مطبعة باسة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٥١م.

البلاذري ر أبو الحسن أحمد بن يحيي بن حاير ت ٢٧٩هـ ١٩٨٨م) :

۱۷. فتوح البلدان، تحقیق، رضوان محمد رضوان ، بیروت، دار الکتب العلمیة،
 ۱۹۸۳م ،

١٨. أنساب الأشراف، العباس بن عبد للطلب وبنوه)، تحقيق، محمود الفردوس
 العظم، قراءة، صبحى نديم للارديني، دمشق، دار اليقظة العربية، ١٩٩٨م.

البلخي( أبو زيد أحمد بن سهل ت ٣٣٣ه / ٩٤٣م ) :

البدء والتأريخ، باريس، ١٩١٦ م.

البعدادي ( عبد القاهر بي طاهر ت ١٠٩٣هـ / ١٧١٤م):

١٩. العرق بين الفرق ،القاهرة، مطبعة الهلال، ١٩٣٤م .

ابن تعري يردي ( أبو المحاس يوسف الأتابكي ت ٨٧٤هـ ١٤٦٧/. ١٥):

۲۰. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، مصر، دار الكتب المصرية، ١٩٥٦م.
 التلمحري (ديوبيسيوس):

۲۱. تاريخ الزوقبيي المحول، ترجمة من السريانية، الشماس بطرس قاشا، تعليق:
 بطرس قاشا، حونيه (لبنان)، منشورات المكتبة البوليسية، ٢٠٠٦.

التنوخي ( أبو علي المحسن بن علي ت ٣٨٤هـ ٪) :

 ۲۲. المستحاد من فعلات الأحواد، تحقيق، محمد كرد علي، بيروت، دار صادر ۱۹۹۱،

٧٣. حامع التواريخ ، دمشق،مطبعة المفيد، ١٩٣٠م.

الجهشياري ( أبو عبد الله عمد بن عبدوس ت ٣٣١ه . ١٩٤٣م):

الورراء والكتاب ، تحقيق، مصطفى السقا، إبراهيم الإيباري، عبد الحعيظ شلبي.
 القاهرة، مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده، ١٩٣٨م.

ابن الجوري (أبو العرج عبد الرحمن بن على بن محمد ت ٩٧هـ ./٢٠٠/ م) :

٢٥. المنظم في تاريخ اللوك والأمم، تحقيق، محمد عبد القادر عطا ، مصطفى عبد القادر عطا، مراجعة وتصحيح، بعيم زررور، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٢م ،

الحموي ( ياقوت بن عبد الله الرومي ت ٦٢٦هـ /١٣٢٩م)

۲۲. معجم البلدن، بيروت، دار صادر، د.ت.

۲۷. الخرل والدال بين الدور و الدارات والديرة، تحقيق، يحيى زكريا عبارة، محمد
 أديب حجران، دمشق، مشورات ورارة الثقافة، ١٩٩٨م.

الحميري( محمد بن عبد المنعم) توفي حوالي(١٤١٧/٠ هـ ١٤١٧/٠):

 ٢٨. الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق، إحسان عباس، بيروت، مؤسسة ناصر للثقافة ١٩٧٥م.

الحبلي ﴿ أَبُو الفلاحِ عَبِدَ الحَتَى المعروفِ بَابِنِ العمادِ تِ ١٠٨٩هـ ﴿١٧٠٩مِ):

٢٩. شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، يبروت، دار المبيرة، ط٢، ١٩٧٩م.

ابي حوقل (أبو القاسم بن حوقل النصيبي ت ٢٦٧هـ /٩٧٧م):

.٣٠. صورة الأرض " بيروت، دار مكتبة الحياة، ١٩٧٩م.

ابي عرداذية ﴿ أَبُو القاسم عبد الله بن عبد الله ت ١٨٦٠هـ ١٩٨٢م ﴾:

 ٣١. المسالك والممالك، يليه بنة من كتاب الخراج وصبعة الكتابة لأبي العرج قدامة بن جعمر الكاتب البعدادي، ليدن ، مطبعة يريل، ١٨٨٩م.

الخطيب البعدادي (أبو بكر أحمد بن علي ت ٤٦٣هـ ١٠٧١/. ١م):

٣٢. تاريخ بعداد ، بيروت، دار الكتاب العربي، د.ت.

اين علدون ( عبد الرحمن بن محمد ت ٨٠٨ه ./ ١٤٠٩م):

٣٣. المقدمة ابن خلدون ، بيروت ، مشورات مؤسسة الأعلمي، ١٩٧١م.

٣٤. العيروديوان المبتدأ والخير في أيام العرب والعجم واليوير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، ييروت، منشورات مؤسسة الأعلمي، ١٩٧١م.

ابن خلكان (أبو العباس أحمد بي محمد بي أبي بكر ت ٦٨١هـ ١٢٨٢م ):

٣٥. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق، إحسان عباس، بيروت، دار صادر،
 ١٩٧١م.

ابن عياط رأبو عمر الليثي العصفري ت ٢٤٠هـ ./٥٥٨م ):

۳۲. تاریخ خلیمة بی خیاط. تحقیق أكرم ضیاء العمري، بیروت ، مؤسسة الرسالة،
 دمشق، دا ر العلم، ط۲، ۱۹۷۷م.

٣٧. الطبقات ، تحقيق، أكرم ضباء العمري، الرياض ، دار طيبة، ١٩٨٧م.

دخلان ( أحمد بن زيني)

٨٦. العتوحات الإسلامية ، القاهرة ، الكتبة التحارية الكبرى، ٢٥٩٥م.

أبو دلف (مسعر بن المهلهل الخزرجي)

٣٩. رحلة أبي دلف ، ترجمة وتعليق، يطرس يولعاكوف، أسس خالدوف ، موسكو،
 دار النشر للآداب الشرقية ، ١٩٩٠.

الديموري( أبو حيفة أحمد بن داود ت٢٨٢هـ / ٨٩٥م):

١٤٠ الأعبار الطوال، تحقيق، عبد المعم عامر، مراجعة، جمال الدين الشيال ،
 القاهرة، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه، ١٩٦٠م
 المدعي شمر الدين عمد بن أحمد بن عثمان ت ٧٤٨ه /١٣٤٧م):

- الج. سير أعلام البلاء، تحقيق، شعيب الأرباؤط، محمد بعيم العرقسوسي، بيروت، مؤسسة الرسالة ،ط٦، ١٩٨٥م.
  - ٤٢. العبر في خبر من غبر، تحقيق، صلاح الدين للمحد، الكويت، ١٩٦٠م.
- ٤٠. دول الإسلام ، تحقيق: فهيم محمد شلتوت ، إبراهيم محمد مصطعى، لقاهرة ،
   الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٧٤م.

ابن رستة (أبو علي أحمد بن عمر ت ٢٩٠هـ / ٩٠٣م):

\$\$. الأعلاق النفيسة، ليدن، مطبعة يريل، ١٩٨١م.

الرهاوي الجهول:

٥٤. تاريخ الرهاوي الههول، عربه عن السريانية الأب، البير أبونا، بعداد، مطبعة شعيق، ١٩٨٦.

السريان ميحاليل):

٤٦. تاريخ مار ميحائيل السرياني الكبير، ترجمة: مار غريعوريوس صليب شعون، إعداد وتقدع: مار غريعوريوس يوحا إيراهيم، مطبعة ألف باء الأديب، دمشق، ١٩٩٦.

ابن سعد ﴿ أَبُو عِبدُ اللَّهُ مُعمدُ البصريُ تَ ٢٣٠هـ ١٤٥٨م ﴾:

27. الطبقات الكبري، يبروت، دار صادر، د.ت.

سيعال ( ج.ب):

٤٨. الرها اللدينة المباركة، ترجمة: يوسف إبراهيم حبرا، تقديم: غريعوريوس يوحما إبراهيم، حلب، دار الرها، ١٩٨٨م.

السيوطي ( حلال الدين عبد الرحمن ت ٩٩١١هـ ٪/ ١٥٠٥م):

٤٩. تاريخ الخلماء، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، دار محصة مصر،
 ١٩٧٥م.

ابى شداد( عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم الأنصاري ١٨٤ه ./ ١٢٨٥م):

ه. الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، تحقيق: يحيى ركريا عبارة،
 دمشق، منشورات وزارة الثقاقة، ١٩٩١م.

٥١. شذرات من كتب معقودة في التاريخ ، استخرجها وحققها ،إحسان عباس ،
 پيروت، دار العرب الإسلامي، ١٩٨٨م.

ابن الشحنة (أبو الفضل محمد بن الشحنة):

الدر المنتاب في تاريخ مملكة حلب، تقديم عبد الله محمد الدرويش، دار
 الكتاب العربي، سورية، عالم التراث، ١٩٨٤م.

الشهرستاني ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت ٤٨ ٥٠/. ١٥٠/٠):

٥٣. اللل والنحل، تحقيق، حسين جمعة ،دمشق بيرو ت،دار راية، ١٩٩٠م.

الصعدي (صلاح الدين خليل بن أيك ):

٤٥. تحمة ذوي الألباب قيمن حكم بدمشتى من الخلفاء والملوك والنواب، تحقيق إحسان سعيد خلوصي، رهير حميدان الصمام ، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، 1991م.

ابن طباطبا ( محمد بن على بن طباطبا ابن الطقطقي ت ٥٠٩هـ ./١٣٠٩م):

ه ه. المحري في الأداب السلطانية والدول الإسلامية، دار صادر، بيروت، ١٩٦٦. الطبري ( محمد بن حرير ت ٣١٠ هـ / ٩٣٢م):

٥٦. تاريخ الرسل والملوك، تحقيق: محمد أبو الفصل إبراهيم، دار المعارف، مصر،
 ط٦، د.ت.

۵۷. الطرسوسي (عثمان بن عبد الله إبراهيم): سير الثعور من كتاب شارات من
 كتب معقودة، تحقيق، إحسان عباس، بيروت، دار العرب الإسلامي، ١٩٨٨م.

ابن طيمور (أبو العضل أحمد بن أبي طاهر ت ٢٨٠هـ / ٨٩١م):

٥٨. تاريخ بغداد ، طبعة ليبزغ ، ١٩٠٨م.

ابن عبد الحق البعدادي(صمي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ٢٣٦٨ م ١٣٣٨م)

٩٥. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، تحقيق: على محمد البحاوي، دار
 إحياء الكب العربية ، ط١، القاهرة، ١٩٥٤م

ابن عبد ربه الأنظسي( أبو عمر أحمد بن مجمد ت ٣٢٨هـ /٩٤٠):

٦٠. العقد الفريد، تحقيق: أحمد أمين،أحمد الزين، إبراهيم الإبياري، القاهرة، فحمة التأليف والترجمة والمشر، ١٩٦٥م.

ابن العديم( كمال الدين عمر بن أبي حرادة ت ١٦٦٠هـ /٢٦٢ ١م):

ابعیة الطلب فی تاریخ حلب، تحقیق: سهیل رکار، مج۱، دار العکر، بیروت.
 د.ت.

٣٢. زيدة الحلب في تاريخ مملكة حلب، تحقيق، سامي الدهان، دمشق، د. ت.

ابن عذارى ( أبو عمد عبد الله بن عمد المراكشي توفي أواخر القرن السابع الهجري/ الخامس عشر الميلادي):

١٢. البيان المغرب في أعبار الأندلس والمغرب، تحقيق، كولان وليعي
 بروفسال، بيروت، دار صادر، ١٩٩٥م.

ابن العبري(أبو الفرح جمال الدين غريعوريوس لللطي ت ١٨٥٨. ١٢٨٦/٠ع):

تاریخ الزمان، نقله إلى العربیة: إسحق أرملة، قدم له: د. حان موریس فیهه،
 بیروت، دار المشرق، ۱۹۸۹م.

٩٥. تاريخ مختصر الدول ، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، ١٨٩٠م.

أبو القداء (عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر ت ٧٣٢هـ ١٣٣١٠م):

٩٦. ثقوم البلدان، بارس ا، دار الطباعة السلطانية، ١٨٤٠م.

٦٧. المختصر في أخبار البشر ، القاهرة ، مكتبة المتنبي، د.ث.

ابر العقيه الهمذاني (أبو بكر أحمد بن محمد ت٣٦٦ه . /٩٧٦م):

٦٨. مختصر كتاب البلدان، لهدن، يريل،١٣٠٢ه ..

ابي قصلان ( أحمد بن قضلان):

۲۹. رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والترك والروس و الصقالبة ، تحقيق، شاكر
 العيبي، الإمارات العربية المتحدة، دار السويدي للنشر والتوريع، ۲۰۰۳م.

ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم ت ٢٧٦هـ ./٨٨٧م):

٧٠. عيون الأخبار، بيروت، دار الكتاب العربي،د.ت.

٧١. المعارف، تحقيق، ثروت عكاشة ، مصر دار المعارف ،١٩٦٩م.

٧٢. الإمامة والسياسة ، مصر، مطبعة الفتوح الأدبية، د.ت.

قدامة بن جمعر( أبو الفرج قدامة البغدادي ت ٣٢٠ه . ٩٣٢م):

٧٣. كتاب الخراج وصنعة الكتابة (ملحق بكتاب المسالك والممالك لابى خرداذبة).
 بعداد، ١٩٨١م.

القرماني رأبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي ت ١٠١٣هـ /١٦١٠م)

٧٤. أعبار الدول وأثار الأول في التاريخ، بيروت، عالم الكتاب،د.ت.

القرويني ( زكريا بن محمد بن محمود ت ۱۸۲٪ (۱۲۸۳/ م):

٧٥. أثار البلاد وأعبار العباد ، بيروت، دار صادر، ١٩٦٠م.

# قسطيطين السابع:

٧٦. إدارة الإمبراطورية، عرض وتحليل وتعليق، محمود سعيد عمران ، يبروت،دبر المهصة للطباعة والبشر، ١٩٨٠م.

القشيري الحراني(أبو على محمد بن سعيد بن عبد الرحن الحراقي ت ت٣٣٤ه ١٠٥٠م):

٧٧. تاريخ الرقة ومن نزلها من أصحاب رسول الله(ص) والتابعين والعقهاء
 والمحدثين، تحقيق، طاهر النسائي، حماة، مطابع الإصلاح، ١٩٥٩م.

القلقشندي(أبو العباس أحمد بن على بن أحمد بن عبد الله ت ٢١٨٨ ./ ١٤١٨م) :

٧٨. نماية الأرب في معرفة أنساب العرب، تحقيق، على الخاقاني، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت.

٧٩. صبح الأعشى في صاعة الإنشاء تحقيق، محمد حسين شمس الدين، بيروت، دار
 الكتب العلمية، د.ت.

٨٠. مآثر الإنافة في معالم الخلافة، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج ، بيروت، د.ت.
 ابى كثيرة أبو العداء اسماعيل بن عمرو ت ٤٧٧هـ /١٣٧٢م):

٨١. البداية والنهاية، الإسكندرية ، الكب الجامعي الحديث، د. ت.

ابي الكلبي: وأبو المنذر هشام بن محمد بن السائب ت٢٠٤هـ ١٢٠٨م)

۸۲. جهرة السب،رواية عمد بن حبيب، تحقيق، عمود قردوس العظم، فهارس عمد أديب الجادر، تقديم، سهيل الزكار، دمشق،دار الفظة، ط٢، ١٩٨٥م.

الماوردي ( أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البحري ت٥٥٥٠ ٪ ١٠٥٨ ):

٨٣. الأحكام السلطانية ، القاهرة، ١٩٠٩م.

المرعشي (الحسين بن محمد ت ٤٢١ ه . / ١٠٣٠ م):

٨٤. غرر السير، تحقيق: سهيل الزكار، بيروت، دار العكر، ١٩٩٦.

المسعودي (أبو الحسن على بن الحسن بن على ت ٩٥٨ ٪ ٩٥٨م):

٨٥. مروح الدهب ومعادن الجوهر ، تحقيق، محمد عي الدين عبد الحميد، القاهرة ، مطبعة السعادة، ط٤، ١٩٦٤م.

٨٦. التنبيه والأشراف، تحقيق، عبد الله إسماعيل الصادق، بعداد ، المكتبة العصرية.
 ٨٦٨.

# مسكوية:

۸۷. تجارب الأمم وقيه حوادث السنوات ۱۹۸ - ۲۵۱ه . ( ملحق بكتاب العيون والحدائق)، يغداد ، مكتبة الثني، د.ت.

المقريزي( تقى الدين المقريزي ت٥٤٥هـ / ١٤٤١م):

٨٨. المقمى الكبير ، تحقيق، محمد اليعلاوي، بيروت، دار العرب الإسلامي، ١٨٨. المقمى الكبير ، تحقيق، محمد اليعلاوي،

المقدسي و شمس الدين أبو عبد الله محمد ت ١٥٥٨هـ . ٩٨٣/م):

٨٩. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق، غاري طليمات، دمشق، ورارة
 الثقافة، ١٩٨٠م.

## مؤلف جحهول( من القرن الثالث الهجري):

٩٠. أخبار العباس وولده(عن مخطوط قريد من مكتبة أبي حبيعة، بعداد) ،
 عَمَيق،عبد الحريز الدوري، عبد الحبار المطلبي، يبروت، دار الطلبعة، ١٩٧١م.

مۇلف ھھول:

 ٩١. العيون و الحدائق في أعبار الحقائق من علاقة الوليد بن عبد الملك، إلى حلاقة المعتصم ، يغداد، مكتبة المثنى، د.ت.

البلتم:

٩٢. المهرست، ، القاهرة، مطبعة الاستقامة، د.ت

النويري ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت٧٣٧هـ ./١٣٣٢م):

٩٣. تحاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق، على محمد البحاوي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٦م.

الواقدي ( أبو عبد الله بن عمر):

٩٤. فتوح الشام ، دار الجيل، د.ت.

ابن الوردي ( زين الدين عمر) :

 ٩٥. تتمة المائتصر في أعبار البشر ، تحقيق، أحمد رفعت البدراوي، بيروت، دار المعرفة ، ١٩٧٠م.

المرغى الشعراني( أبو سعيد الشعراني المرغى كان حيًّا في سنة ٢٣٤هـ ،):

٩٦. مختصر في سياسة الحروب، تحقيق، عارف أحمد عبد العبي،، دمشتى، دار كنان،
 ٩٩٥.

أبو يوسف القاضي( يعقوب بن إبراهيم ت ١٨٢هـ .- ٧٩٨م):

٩٧. كتاب الخراج، القاهرة، للطبعة السلعية، ط٢، ١٣٥٢ه ..

اليافعي( أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمي المكي ت

 ٩٨. مرآة الحمال وعبرة البقطان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمال؛ وضع حواشيه خليل المنصور، بيروت، دار الكتب العلمية منشورات محمد علي بيضون،
 ١٩٩٧م.

اليعقوي( أحمد بن يعقوب بن جعمر المعروف بالواضح ت ٢٨٤هـ / ٢٩٧م)):

۹۹. تاريخ اليعقوبي، دار صادر، د.ت.

٠٠٠ ، البلدان، العراق، المكتبة المرتضوية، المطبعة الحيدرية، ١٨٩ ١٨م.

## المُعاجم.

أمين(عبد الله):

١. الاشتقاق: القاهرة، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة والبشر، ١٩٥٦.

أبيس (إبراهيم) ، منتصر ( عبد الحليم):

٧. المعجم الوسيط ۽ القاهرة؛ د.ت؛ ١٩٩٠م.

الحوهري ( اسماعيل بن حماد):

٣. تاح اللعة و صحاح العربية، تحقيق، أحمد عبد الععور عطار، بشر، حسن شربلي، مصر،
 دار الكتاب العربي، د.ت.

الحوهري ( عبد الله العلايلي ):

 الصحاح في اللعة والعلوم، إعداد وتصنيف، بديم مرعشلي، أسامة مرعشلي، بيروت، دار الحضارة العربية، ١٩٧٤م.

الراري ( عمد بن أبي بكر بن عبد القادر):

ه. عنتار الصحاح، حمن، منشورات دار الإرشاد، ١٩٨٩م.

الزعشري:

٦. أساس البلاغة،

العبرور أبادي( محمد بن يعقوب ١٠٨هـ / ١٤٠٤م):

٧. القاموس المحيط، يبروت، للوسسة العربية للطباعة والنشر،د.ت.

ابن منظور ( عبد الله العلايلي):

 ٨. لبان العرب، إعداد وتصيف، يوسف خياط، بدع مرعشلي، ييروت، دار لبنان العرب،د.ت.

## المراجع العربية للستخلمة :

الاحتيار ( سيب):

عمد الأمين بن هارون الرشيد، دمشق، مشورات دار الرواد، ١٩٥٥.

رسماعيل على (أحمد علي):

٣. - تاريخ بلاد الشام، العصر العباسي السياسي، ( ١٣٢ – ٤٦٨ ٪)، ومشق، ورت.

أمين بك ﴿ أحمدُم:

- ٣. مارون الرشيد، القاهرة، د.ت.
- أيوب (إبراهيم): التاريخ العباسي السياسي والحضاري، بيروت، الشركة العالمية للكتاب،١٩٨٩م.

بيوض (حسين):

الرسائل السياسية في العصر العباسي الأول، دمشق، وزارة الثقافة، ١٩٩٦م.

بيطار ( أمينة):

- ٣. موقف القبائل العربية في بالاد الشام والعراق من الدولة الفاطمية ،دمشق، مستورات ورارة الثقافة والإرشاد القومي، ١٩٨٦م.
  - ٧. تاريخ العصر العباسي، دمشق،مطبعة المدينة،١٩٩٧م.

الترمايي (عبد السلام):

٨. أحداث التاريخ الإسلامي بترتيب السين، (يشتمل على أحداث التاريخ الإسلامي مع
 ترحمة الأشهر الأعلام وتعريف بالمواقع والبلدان، دار طلاس، دمشق،ط٢، ١٩٩٥م.

الحتروري (علية عبد السميع):

٩. التعور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية في العصور الوسطى، القاهرة، مكتبة الأعلم المسرية، ٩٧٩م.

أيو حبيب ( سعدي)

٠١٠. مروان وأسباب سقوط الدولة الأموية ، لبنان، فار لسان العرب، ١٩٧٠م.

حتي( فيليب)، حرجي ( ادوار)، حبور( حبرائيل):

 ۱۱. تاریخ العرب مطول، ح۲، ط۲، ۱۹۵۳م، دار الکشاف للشر والطباعة والتوریع، بروت.

 ۱۲ تاریخ سوریة و لبان و قلسطین، إشراف: حبرائیل حبور ، بیروت، اشتراك مؤسسة فرمكلین، ۱۹۵۹م.

حس(زيراهيم حس)

١٢. تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافة والاحتماعي، دار الحيل، بيروت، القاهرة،
 مكتبة النهضة المصرية ، طه١، ٢٠٠١.

حس (على):

11. التاريخ الإسلامي العام، القاهرة، مكبة البهضة، ١٩٥٢م.

حلاق (حسال):

١٥. دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية ، بيروت، دار النهضة العربية،١٩٨٩م.

#### حمادة ( محمد ماهر):

١٦. الوئائق السياسية والإدارية العائدة للعصر العباسي الأول ( دراسة ونصوص)، بيروت،
 مؤسسة الرسالة، ١٩٧٩م.

الحميدي ( عبد العزيز بن عبد الله)

۱۷. التاريخ الاسلامي موقف وعبر ( الأمويون، العباسيون، العثمانيون، والدويلات المستقلة): حدة، دار الدعوة، د.ت.

الخارن ( وليم):

١٨. الحضارة العباسية، بيروت، منشورات الجامعة اللبنانية، ١٩٨٤م.

الخضري ( عمد بك):

١٩. عاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)،مصر، دار إحياء الكتب العربية،
 مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ط٦، ١٣٤٩ه ..

أبو حليل ( شوقي):

۲۰ هارون الرشيد ( أمير الخلفاء وأجل ملوك الديا)، دمشق، بيروت، دار الفكر، ١٩٩٦م.
 الدبس (يوسف):

۲۱. تاريخ سورية الديبي والدبيوي في أيام الحلماء إلى تماية القرن الحادي عشر، مراجعة،
 مارون رغد، إشراف، نظير عبود، دار نظير،د.ت.

الدوري (عبد العزيز):

۲۲. دراسات في العصور العباسية المتأخرة ، مطبعة السريان، تعهدت طبعه و نشره شركة الرابطة للطبع والنشر المحدودة، يعداد، ١٩٤٥م.

دياب (صابر عمد):

٢٣. المسلمون وجهادهم ضد الروم في أرمينا والثعور الجزرية والشامية خلال القرب الرابع المجري، القاهرة، مكتبة السلام العالمية، ١٩٨٤م.

ربيع(حسين محمد):

٢٤. دراسات في تاريخ اللولة البيرنطية، القاهرة، دار النهصة العربية، ١٩٨٣م.

رستم ( أسد):

۲۵ الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم و ثقافتهم وصلاتهم بالعرب، لبنان، دار
 الكثبوف ، ١٩٥٥م.

٢٦. رفاعي (أحمد قريد): عصر المأمون ،القاهرة، مطبعة دار الكتب للصرية، ١٩٢٨م.

الرفاعي ( أنور):

۲۷ تاريخ العرب و الإسلام منذ العصور القديمة حتى العهد العثماني، دمشق، دار العكر،
 ۱۹۷۱.

٢٨. الإسلام في حضارته ونظمه الإدارية والسياسية والأدبية والعلمية والاحتماعية
 والاقتصادية، دمشق، دار المكر، ٩٧٣ م.

رفعت ( محمد)، حسوبة (محمد أحمد):

٣٩. معالم تاريخ العصور الوسطى، القاهرة، المطبعة الأميرية، ١٩٣٥.

```
الرحيلي ﴿ وهبة):
```

٣٠. أثار الحرب في الفقه الإسلامي،القاهرة،د.ت.

الزركلي ( عير الدين):

٣١. الأعلام ، بيروت، دار العلم،ط.٤، ١٩٧٩م.

رکار (سهیل):

٣٢. التاريخ العباسي والأندلسي السياسي والحضاري، دمشق، المطبعة الحديدة، ١٩٨١-

٣٣. تاريخ العرب والإسلام ( مند ما قبل الإسلام وحتى القرن السابع للهجرة)، دمشق،
 مطبعة خالد بن الوليد، ١٩٨١م.

٣٤. مالة أوائل من تراثنا ، دمشق، دار إحسان، ط٦، ٩٨٢ م.

ريدان ( جرجي):

٣٥. تاريخ التمدن الإسلامي، طبعة جديدة راجعها وعلق عليها: د حسين مؤسس، القاهرة،
 دار الهلال، ١٩٥٨م.

سالم (عبد العزيز):

٣٦. دراسات في تاريخ العرب (العصر العباسي الأول) ، الاسكندرية، ١٩٧٧م

سحبي ( عصام):

٣٧. العباسيون في مسوات التأسيس، بيروت، المؤسسة العامة للدراسات والبشر، ١٩٩٨م السربحاوي ( عبد الفتاح) : ٣٨. الترعات الاستقلالية في الخلافة العباسية ، القاهرة، دار الكتب الأهلية، ط٤، ١٩٤٥م سلطان عمد سامي محمد حور):

٣٩. معاملة الأسرى في الحروب الصليبية( ٤٩٠ - ١٩٩٠ ٪ ١٠٩٧ – ١٢٩١م )، بيروت، ٢٠١٠م.

البيد (أديب):

٠٤٠ - أرمينيا في التاريخ العربي، حلب، للطبعة الحديثة ، ١٩٧٢م.

شریف ( عمد بدیع):

٤١. الصراع بين الموالي و العرب وهو بحث في حركة الموالي ونتائجها في الحلافة الشرقية.
دار الكتاب العربي، مصر، ١٩٥٤.

الشريقي (إبراهيم):

التاريخ الإسلامي خلال أربعة عشر قرباً منذ العهد النبوي حتى العصر الحاضر،
 القاهرة، ط٢، ١٩٧١.

شعبان ( عمد عبد الحي عمد):

عدر الإسلام والدولة الأموية ١٠٠-١٥٥٠م/١٣٢هـ، بيروت، الأهلية للمشر والتوريح، ١٩٨٢م.

شعيرة ( محمد عبد المادي):

٤٤. من تاريخ التحصيبات العربية في القربين الأول والثاني للهجرة ( دراسات في الأثار الإسلامية)، القاهرة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ١٩٧٩م.

```
شلبي ( أحمد):
```

٥٤. موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية (الخلافة العباسية)، القاهرة، مكتبة البهصة، ط٨، ١٩٨٥م.

الشيخ ( محمد مرسي):

٤٦. تاريخ الإمبراطورية البيرطية، الإسكندرية، دار المعرقة الحامعية، ١٩٩٤م.

صباع (ليلي):

22. منهجية البحث التاريخي ، دمشتي، منشورات حامعة دمشق،١٩٩٣م.

ضيف (شوقي):

العصر العباسي الأول، القاهرة، ١٩٦٦م.

عاقل ( سيه):

24. الإمبراطورية البيزنطية، دمشق، ١٩٦٩م.

عمر( عبد اللطيف):

ه. أحكام الأسرى و السبايا في الحروب الإسلامية، بيروث، القاهرة، دار الكتب
الإسلامية، ١٩٨٦م.

العبادي وأحمد عنان :

٥١. ﴿ فِي التاريخِ العِباسي والماطمي، بيروت، دار البهضة العربية، ١٩٧١م.

العبادي و أحمد عثاري، سالم والسيد عبد العزيزي:

٥٢. تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام ، دار البهضة ، بيروت، ١٩٨١م.

عبد الحميد ( رأفت):

۵۲ . الإمبراطورية البيرنطية العقيدة والسياسة، القاهرة، دار قباء للشر والطباعة، ٢٠٠٠م
 العبد العير(عبد الرحن محمد):

٥٤. أرمينية وعلاقاتما السياسية بكل من البيزنطيين والمسلمين، ١٠٦٣ - ١٠٦٤م /٣٣ ٧٥ ١ه ، الكويت، سلسلة الرسائل الخامعية، ١٩٨٩م.

عبد الله (وديع فتحي):

٥٥, العلاقات السياسية بين بيرسطة والشرق الأدنى الإسلامي، ٧٤١٦- ٨٢٠- ١٧٤٨
 ٥٠٢ه. )، تقليم: حوريف بسيم يوسف، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية،
 ١٩٩٥م.

٥٦، عثمان (فتحي):

الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري، القاهرة، دار الكتاب العربي ، د.ت.

العربي ( السيد الباز):

٥٧. الدولة البيزنطية، ٣٣٣-١٠٨١م، ييروت، دار البهضة، ١٩٨٢م.

العش ( يوسف):

٥٨. تاريخ عصر الخلاقة العباسية، بيروث، دمشق، دار المكر، ١٩٩٦م.

```
عمرال (محمود معيد):
```

٩٥ . معالم تاريخ الإمبراطورية البيزىطية (مدخل لدراسة التاريخ السياسي والحربي)، القاهرة،
 دار المعرفة الجامعية، ٢٠٠٠م.

العزيز (حسين قاسم العزيز):

٦٠. البايكية (انتماصة الشعب الأقربيجائي ضد الخلاقة العباسية، بعداد، مكتبة المهصة، بيروت، دار الفاراني،١٩٦٦م.

عواد ( محمد حسين):

٦١. كرر الرقيق سليمان بن عبد الملك ، القاهرة، مؤسسة دار الشعب، ١٩٧٦م.

فاروق (عمر):

۱۲. العباسيون الأوائل، ( ۹۷-۱۷۰هـ /۱۲۱۷-۲۸۷۹)، ييروت، دار الإرشاد.
 ۲۲. العباسيون الأوائل، ( ۹۷-۱۷۰هـ /۱۲۱۷-۲۸۷۹)، ييروت، دار الإرشاد.

غيم (المت):

٣٣. ﴿ وَمِواطُّورِيةِ البيرِنطيةِ وكريت الإسلامية، الإسكندرية، دار المعارف ،د.ت.

قرح ( وسام عبد العزيز) يوسف ( حوريف نسيم ) :

٩٤. العلاقات بين الإمبرطورية البيزىطية والدولة الأموية حتى منتصف القرن الثامن الميلادي.
لإسكندرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨١م.

# فرح (بغيم):

٦٥. تاريخ بيرنطة، مبذ القرن الرابع حتَّى القرن الثامي للميلاد، دمشق، مطبعة طربين ،

VYPI- AVPIS

فرحان (عبد الكريم):

٦٦. أسرى الحرب عبر التاريخ، بيروت، دار الطليعة، ١٩٧٩م.

فروخ (عمر):

٣٧. " تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية، بيروت، دار العلم للملايين، ط٤، ٩٧٩م.

العياض (عبد الله):

٨٨. تاريخ البرامكة، مطبعة الرشيد، يقداد، ١٩٤٨م.

کرد علی ( محمد):

٣٩. الإدارة الإسلامية في عز العرب، القاهرة، مطبعة مصر، ١٩٣٤م.

٧٠. خطط الشام، دمشق، المطبعة الجديثة، ١٩٢٥م.

الكردي (إبراهيم سليمان):

٧١. أنظام الوزارة في العصر العباسي، مصر، ١٩٨٩م.

كحالة (عمر رضا):

٧٢. معجم قبائل العرب والحديثة، يبروت، مؤسسة الرسالة، ٩٨٧ م.

٧٢. دراسات احتماعية في العصور الإسلامية، دمشق، الطبعة التعاونية، ١٩٧٣م.

٧٤. ماحد (عبد المنعم): العصر العباسي الأول (القرن الذهبي في تاريخ الخلفاء العباسيين التاريخ السياسي)، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، طـ٣، ١٩٨٤م.

٥٧. المحاسني (زكي):

٧٦. شعر الحرب في أدب العرب (في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سبف الدولة).
 مصر، دار المعارف،ط٢، ٩٧٠ م.

محموعة من الباحثين:

٧٧. الرقة درة العرات، تقديم : محمد تجيب السيد أحمد، مراجعة: د. سهيل الزكار، الرقة،
 ١٩٩٢م.

المدور( جميل نخلة):

٧٨. تاريخ العراق في عصر العباسيين ( المسمى حصارة الإسلام في دار الإسلام)، القاهرة، دار المعرفة، ٢٠٠٣م.

مصطعی(شاکر):

٧٩. التاريخ العباسي، دمشق، مطبعة الجامعة السورية ، ٩٥٧ م.

مطران( عليل):

٨٠. مرآة الأيام في ملخص التاريخ العام ، يبروت، دار مارون عبود، مؤسسة حليمة للطباعة المعاصيدي ( محاشع):

٨١. - دولة بني عقيل في الموصل من ٣٨٠– ٤٨٩هـ ،، يعداد، مطبعة شفيق، ١٩٦٨م.

```
ماع (هاشم صالح):
```

۸۲. روائع من الأدب العربي (العصر الجاهلي، الإسلامي، الأموي، العباسي، بيروت، دار الوسام، دار ومكتبة الهلال، ١٩٩١م.

أيو النصر( عمر):

٨٣. هارون الرشيد، بيروت، المكتبة الأهلية، ١٩٣٤.

هدارة (عمد مصطفی ):

٨٤. المأمون الخليفة العالم، مصر، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٦م.

هدي( إحسان):

٨٥. الحيش العربي في عصر الفتوحات، دمشق، ١٩٧٣م.

الوكيل ( محمد السيد):

٨٦. العصر الذهبي للدولة العباسية، دمشق،دار القلم، بيروت، الدار الشامية، ١٩٩٨م.

اليوسف (عبد القادر أحمد):

٨٧. - العصور الوسطى الأوربية (٤٧٦- ٥٠٠٠)، بيروت، للكتبة العصرية، ١٩٦٧م.

# المراجع السريانية و الأرمنية للعربة:

حيساشيان ( مانوثيل):

 علاقات الكنيسة بالدولة الأرمهية في حقبة الهيسة العربية (من الاحتجاج العربي الأوب حتى العترة العباسية المكرة)، ترجمة: الدكتور ألكسدر الحشيشان، حلب، مطبعة مطرابية الأرمن الأرثوذكس، عطران ٢٠٠٥م.

عاتشاتریان ( الکسندر):

 ٢. ديوان النقوش العربية في أرمينها ( دراسة تاريخية لعوية باليوغرافية)، ترجمة، شوكت يوسف، دمشق، دار سلام للترجمة والنشر، ٩٩٣ م.

دير غويمونتيان( آرام) :

الإمارات العربية في أرميا البقرادوبية، ترجمة: ألكسندر كثيشان، حلب، ٢٠٠٣م.
 ليعساكا (بينا بيعو):

غ، ثقافة السريان في القرون الوسطى، ترجمة: خلف الجراد، دار الحصاد اللشر، دمشق،
 ١٩٩٠م،

محموعة من الباحثين:

ه. صرب القود العربية في أرميها وتداوها داخل وخارح الإمبراطورية العربية، ترحمة،
 الكسندر كثيشان، حلب، الجمعية الخيرية العمومية الأرمية، ١٩٩٧م.

## المراجع المعوبة:

أومال:

١. الإمبراطورية البيزنطية، ترجمة، مصطعى طه بدر؛ مصر؛ مطبعة الاعتماد؛ د.ت.

برو كلمان (كارل):

۲. تاريخ الشعوب الإسلامية العرب والإمبراطورية العربية، ترجمة: ببيه أمين قارس، مبير البعبلكي، يبروت، دار العلم للملايين، ١٩٤٩م.

بيتر (بورمان):

 ۲. الإمبراطورية البيزنطية، ترجمة: حسين مؤسى، محمود يوسف رايد، القاهرة، مطبعة لحنة التأليف و الترجمة والنشر، ١٩٥٠م.

ترتون (أ.س):

أهل الذمة في الإسلام، مصر، مطبعة الاعتماد، ١٩٤٩م.

حب (هاملتون):

ه. دراسات في حضارة الإسلام، تحرير: ستانعوردشو، وليم بولك، ترحمة: إحسان عباس، عمد يوسف بحم، محمود رايد، يبروت، دار العلم للملايس، بالاشتراك مع مؤسسة فربكاين للطباعة والبشر ، يبويورك، ١٩٦٤م.

حلوب﴿ حون ):

٦. إمبراطورية العرب، تر: خيري هماد، بيروت، دار الكتاب العربي، د.ت.

دىلوب (د.م):

٧. تاريخ يهود الخزر. ترجمة: د. سهيل الزكار، ييروت، دار الفكر، ١٩٨٧م.

دوسي (كريستوفر):

٨. تكوين أوروبا ، ترجمة، محمد مصطفى ريادة ، سعيد عبد العتاج عاشور، القاهرة،
 مؤسسة سحل العرب،١٩٦٧م.

رىسىمان (ستيمى):

 ٩. الحضارة البيزنطية، ترحمة ،عبد العزيز توفيق حاويد، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٢٠٠٢م.

رامياور:

١٠. معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، ترجمة: ركي محمد
 حسى بك، حسن أحمد محمود، مصر، مطبعة جامعة قؤاد الأول، ١٩٥١م.

س,أ,ن:

١١. الإدارة العربية ، ترجمة: إيراهيم أحمد عدوي، القاهرة، ١٩٥٨م.

سيديو (ل.أ):

العلمية والأدبية، ترجمة: عادل رعيتر ، القاهرة، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط٧،

ساليمان (ريتشارد):

١٢. ورثة الإمبراطورية الرومانية ( العرب الجرماني ، العالم الإسلامي ، الدولة البيزنطية )، ترجمة ، حوريف بسيم يوسف،الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٥م.

شبيه (حان كلود):

١٤. تاريخ بيزىطة، ترجمة: حورج زياتي، دار الكتب الجديد للتحدة، لبان،
 ٢٠٠٨م.

علي ( سيد أمير):

١٥. عتصر تاريخ العرب ترجمة، عفيف البعلبكي، بيروت، دار العلم
 للملاين،١٩٦١م.

فاريليف:

١٦٠. العرب والروم، ترجمة، محمد عبد الهادي شعيرة، مراجعة، قواد حسين علي، دار
 المكر العربي، د.ت.

فييه (حان موريس):

 ١٧٠. أحوال النصاري في علاقة بني العباس ، ترجمة، حسني زينه، بيروت، دار الشرق، ١٩٩٠م.

کاهن (کلود):

۱۸. تاریخ العرب والشعوب والإسلامیة، مبذ ظهور الإسلام حتّی بدایة الإمبراطوریة العثمانیة، ترجمة: د. بدر الدین القاسم، دار الحقیقة للطباعة والسشر، بیروت، ط۲، ۱۹۷۷م.

## کیعی (ولتر):

١٩. ييزىطة والفتوحات الإسلامية المبكرة ، ترجمة ، نقولا زيادة، سورية، دار
 قداس للطباعة و النشر و التوزيع)، ط ٢، ٣٠٠٣م.

#### لانحر( وليام):

٢٠. موسوعة تاريخ العالم، ترحمة: محمد مصطعي ريادة، مكتبة البهضة طصرية، القاهرة، بشر هذا الكتاب بالاشتراك مع مؤسسة قرابكلين للطباعة والبشر ، ١٩٥٩م.
 ٢١.

## لسترنج( غي):

۲۲. یلدان اخلافة الشرقیة یشاول صفة العراق والجزیرة و إیران و أقالیم آسیة الوسطی منذ العتج حتی آیام تیمور، ترجمة: یشیر فرنسیس، کورکیس عواد، بعداد، مطبعة الرابطة، ۱۹۵۶م.

٢٢. بقداد في عهد الخلافة العباسية، بعداد، المطبعة العربية: ١٩٣٦.

# لوبود (غوستاف):

 حضارة العرب، ترجمة: عادل رعيثر، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ١٩٤٥م.

#### لومبارد ( موریس):

٢٥. الحمرافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى، ترحمة عبد
 الرحمن حميدي، دمشق، دار العكر ، ١٩٧٩م.

## أندريه ميكيل:

۲۲. حجرافیة دار الإسلام البشریة، حتی منتصف القرن الحادي عشر، الحعرافیة العربیة و تصورها العالم الأرض و ممالك الأغراب ، ترجمة: إبراهیم خوري، دمشق، مشورات ورارة الثقافة، ۱۹۸۵م.

# هارتمان (ل.م)، باراكلاف:

۲۷. الدولة الإمبراطورية في العصور الوسطى، ترجمة وتعليق: حوريف سيم
 يوسف، دار المعارف، مصر، ١٩٦٦.

## هویکه (زیعرید):

۲۸. شمس العرب تسطع على العرب ( أثر الحصارة العربية في أوربا)، نقله على الألمانية: فاروق بيضون، كمال دسوقي، راجعه: مارون عيسى الحوري ، بيروت، مشورات المكتب التحاري، ط٢، ١٩٧٩م.

# للوسوعات والدوريات للستخلمة

أحمد (على) :

أعمال الرباط والمثاغرة في التاريخ العربي الإسلامي، مجلة دراسات تاريخية، العدد: ٧٣ دمشق، حامعة دمشق، ٢٠٠١م.

برو بينليسي (سوزان) :

الموسوعة العربية ، المحلد الخامس، الحمهورية العربية السورية، منشورات الموسوعة العربية، ٢٠٠٧م.

البشير (هاني عبد المادي):

٣. البيالصة في آسيا الصغرى، (محلة المؤرخ المصري)، العددة ٢، القاهرة، منشورات كلية الأداب، د. ت.

جوتاس (ديمتري):

ف. الفكر اليوناني والثقافة العربية، تأليف: ، ترجمة: د. نقولا زيادة، عرض: عادل زيتون،
 مجلة العربي، العدد ١٩٥٩، الكويت، وزارة الإعلام، ٢٠٠٤م.

العبد الغني عبد الرحن عمد)

٥. الحدود البيزنطية الإسلامية وتنظيماتها الثغرية، حوليات كلية الآداب، الحولية (١١)، الرسالة الحادية والسبعون، حامعة الكويت، ١٩٩٠، الكويت تصدر عن مجلس النشر العلمي

# محموعة من المؤلفين:

٦. دائرة المعارف الإسلامية، يصدرها بالعربية، أحمد الشنتناوي، إبراهيم زكي خورشيد،

عبد الحميد يونس، حافظ حلال)، القاهرة، وزارة المعارف، د.ت.

محموعة من المؤلفين :

٧. الموسوعة العربية العالمية، الرياض، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،
 ط٩٩٩٩٩م.

٨. المورد: بمحلة تراثية فصلية ، مج٢ ١، العدد الرابع، ١٩٨٣.

医奎斯 计写真 克斯可属自由费用者加索 李黄色 未去去去 未未

等 医神经 医骨髓 医皮肤 医腹膜 医

# المصادر والمراجع والمقالات الأجنبية:

| Brookes.E.W, Arabic lists of the Byzantine Themes,                 |     |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Journal of Hellenic Studies, 1902.                                 |     |  |
| Bury .B.J, Ahistory of the Eastern Roman                           | ٠,٢ |  |
| Empire, London, 1912.                                              |     |  |
| Canard.M,Histoire de la Pynastie des Hamadanides de                | ď   |  |
| Jazira at de Syrie, Paris, 1953.                                   |     |  |
| Ditions. E, Travaux Et Memoirers, Paris, 1970.                     | , ŧ |  |
| Finlay.G,Byzantine Empire,Oxford,1877.                             | , 0 |  |
| Ghevond, Histoire des guerres et des conquetes des                 |     |  |
| Arabes en Armenie ,paris,1856.                                     |     |  |
| Hild,Das Bysantinis che strassenystem in .v                        |     |  |
| Kappadokien, Win, 1977                                             |     |  |
| Laurent, Armenie A                                                 |     |  |
| enter Byzance et Islam depuis la Conuete Arabe                     |     |  |
| jusqu en 886, Paris, 1919.                                         |     |  |
| Lorenzo Padilla, ElRibat, institucion espiritualy militar,<br>2008 | ۹,  |  |

| Martinez Salvador Carmen, Elribat En |                                | .1.  |
|--------------------------------------|--------------------------------|------|
| Elmediterraneo                       | occidenta Al-Andlus . Dos,     |      |
| Ejemplos DeRelig                     | gio Sidad, 1993.               |      |
| Mavrogrđato John                     | , Digenes Akrits, Oxford,1963. | .1   |
|                                      | e,Mise au Point sur Theophobe, | .17  |
| 1974                                 |                                |      |
| Toumanoff,Arme                       | nie and Georgia,Cambridge      | . 17 |
| Medieval Histo                       | ry,1966.                       |      |